



# ئحقۇق الطبع تحفوظة الطبعة الأولى ۳۳۹ اه ۱۸۰۲م

يُمنع طباعةُ هذا الكتاب أو ترجمته أو تصويرُه ورقياً أو إلكترونياً إلا بإذن خطى من الدار الناشرة تحت المساءلة الدنيوية والأخروية



الإخراج الفنِّ : خالد محمّد كيسين علوان



تركيا \_ اسطنبول \_ الفاتح \_ اسكندر باشا \_ كرتاش \_ مفرق بنك الكويت مقابل مستشفى الفاتح ـ بناء رقم ٧ ـ ط ٥

İskenderpaşa mh. Kıztaşı cd. No:7 D:5 Fatih (Özel Fatih Hastanesi Karşısı)

Lubab Yazma Eserleri İhya ve İlmi Araştırma Yayınları

Tel: 00902125255551 - Mob: 00905454729850

Www.allobab.com - Email: info@allobab.com



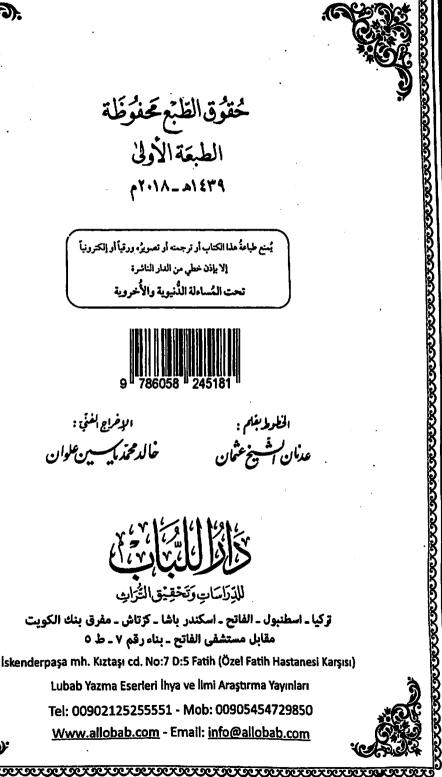







الْمُتَوَفِّرًا سِكِنَةً ٩٤٠ مر

يَحْوِيُ الْكُنْرَمِنْ ١٠٠ رِسَالَة فِي مُخْنَلِفِ الْفُنُونِ

تُطْبَعُ جَمُوعَةً أَوْلَ مَنْ مُقَابَلَةً عَلَى عِدْ وْ مُتَعْ خَظِيّةٍ

حَقَّفَهَا وَعَلَقَ عَلَيْهَا وَخَرْجَ أَحَادِيْنُهَا

وجمزة البسكري ماهرأديب جنوش وجسين الأسؤد وعبدالجمن حرش مخدبت محبئازي د عبث الجوادحت م

> جَمَعَهَا وَاشْرَتَ عَلَى خَيْنِيْهَاوَقَدَمَ لَهَا محسَّهُ خَلُوفِ العَبِ لاللَّه

> > الجُحَلَّداً لِثَالِث





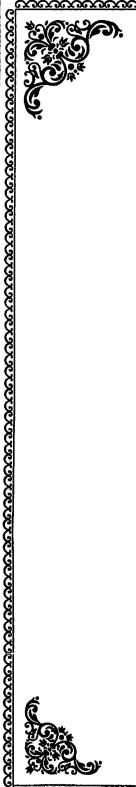









| ٧         | الرسالة رقم (٢١): رسالةٌ في مَنشأ الاختلافِ بينَ الأثمَّةِ        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| ١٧        | الرسالة رقم (٢٢): رسالةٌ في مِقدارِ فَرضِ مَسحِ الرَّأْسِ         |
| ٣١        | الرسالة رقم (٢٣): رسالةٌ في جوازِ الجُمُعةِ في مَوضِعَين          |
| ٣٩        | الرسالة رقم (٢٤): الاستخلافُ للخُطْبةِ والصَّلاةِ في الجُمُعةِ    |
| ٥١        | الرسالة رقم (٢٥): رسالةٌ في جوازِ الاستئجارِ على تَعليمِ القُرآنِ |
| ٥٩        | الرسالة رقم (٢٦): رسالةٌ في الزَّكاةِ                             |
| ٦٩        | الرسالة رقم (٢٧): رسالةٌ في طَبَقَةِ السُّكْرِ                    |
| ٧٥        | الرسالة رقم (٢٨): رسالةٌ في بيانِ حدُّ الخَمرِ                    |
| ۸٧        | الرسالة رقم (٢٩): رسالةٌ في بيانِ طَبيعة الأَفْيونِ               |
| ٩٧        | الرسالة رقم (٣٠): رسالةٌ في بيانِ حَقيقةِ الرِّبا                 |
| 111       | الرسالة رقم (٣١): دُخولُ ولِدِ البِنتِ في المَوقوفِ على الأَولادِ |
| ١٢٧       | الرسالة رقم (٣٢): رسالةٌ في تَحقيقِ الخِضَابِ                     |
| ·<br>\{\} | الرسالة رقم (٣٣): حاشيةٌ على كتابٍ أدبٍ القاضي مِن «الهداية»      |
| ١٧١       | الرسالة رقم (٣٤): رسالةٌ في التَّعزيرِ                            |
| ١٧٧       | الرسالة رقم (٣٥): كَشْفُ الدَّسائسِ في الكَنَائسِ                 |
|           |                                                                   |

| 19٣ | الرسالة رقم (٣٦): رسالةٌ في بيانِ الرَّقصِ والدَّوَرانِ |
|-----|---------------------------------------------------------|
| ۲۰۳ | الرسالة رقم (٣٧): الفَرائِدُ والفَوائِدُ                |
|     | الرسالة رقم (٣٨): رسالةً في تَحقيقِ الصَّبرِ            |
| ۳۷۱ | الرسالة رقم (٣٩): مَدْحُ السَّعي وَذُمُّ البَطَالةِ     |



گواند و بود، واژن سواله وایاند و آیز براد و یستان المدید و دون سوای این می المدید و دون سوای و بین از این می المدید و دون سوا و این می المدید و دون براد و فرخ در در این می المدید و دون براد و فرخ براد در شاخ و المدید و دون المدید و المدید و المدید و دون المدید و المدید و دون المدید و المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدید و دون المدی

هیدن امتمان شدنگیون چیندیران و توکی در فاقط مویندان و دفتان نهیدا ایاجنس در ایر فیف اکستز سن بین کرد نوازس النویسیانی متوان اکمد شدن و شهرما که بازد برمای زفته و ایر میسازی بسیدیت شد: میرا داشیر دن سرمای دن ذارین مواقع و فیف اکستز سی مصلف

## مكتبة أيا صوفيا (أ)

الموادر و والعدونك في و الالوادات ما و والمورلي و المورد الموادر المورد الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموادر الموا

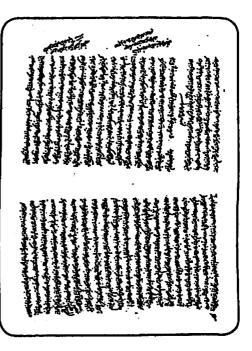

مكتبة مراد ملا (م)

مكتبة لا له لي (ل)



الحَمْدُ لله الَّذِي جَعَلَ اخْتِلَافَ العُلَماءِ رَحْمةً للمُسْلِمِين، وَشرعَ لنا الاجْتِهَادَ فِيما لا نَصَّ فيه مُبِين، وَجعلَ شَرِيعتَهُ في كُلِّ زَمَانٍ نبْرَاسَ السَّالِكِين، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لهُ وَلا مُعِين، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبيّنَا مُحمَّداً عَبْدُهُ ورَسُولُهُ خَاتَمُ اللهُ وَسَلَّمَ وَباركَ وَعَلى آلِه وأَصْحَابِه المُمْرَمِين.

#### أَمَّا بَعْدُ:

فإنَّ اخْتِلافَ الأَئِمَّةِ مُنْتَهَى الرَّحْمَة، فَفِيهِ تَوْسِعةٌ على الأُمَّة، فإنَّ هذا الدِّينَ يُسُرٌ، ولنْ يُشَادَّ الدِّينَ أحدٌ إلَّا غَلَبَه، وإنَّ اخْتِلافَهُم إمَّا أَنْ يَكُونَ اخْتِلافَ حُجَّةٍ وبُرُهَان، وَلنْ يُشَادً الدِّينِ مُتغيِّراتٌ وثَوَابتُ، والأُوْلى وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ اخْتِلافِ عَضْرٍ وزَمَان، فَإِنَّ فِي الدِّينِ مُتغيِّراتٌ وثَوَابتُ، والأُوْلى يختلفُ حُكْمُها باخْتِلافِ الزَّمَان، وَلا ضَيْرَ فإنَّ العُرْفَ فِي الشَّرْعِ لهُ اغْتِبار؛ إذ عليه الحكمُ قدْ يُدارُ.

وهذِه رِسالةٌ لَطِيفةٌ للإمَام النَّحْرِير وَالفَقِيهِ الكَبيرِ أَحْمدَ بْنِ سُلَيْمانَ بْنِ كَمال بَاشَا، الشَّهِير بابْنِ كَمال الوَزِير، بَيَّنَ فِيها نَوْعَيِ الخِلَاف بَيْن فقهاء الحنفيَّة، وضربَ لذلك أَمْثلةً ومَسَائِلَ، وبَيَّنَ أَنَّ الحُكْمَ إِن كَانَ مرجعُه العُرْف، فالعُرْفُ مُتغيَّرٌ، وبالتَّالي يتغيَّرُ الحُكْمُ.

فجزى اللهُ مُؤلِّفَها خيرَ الجَزاء، وأَكْرِمَهُ بالجَنَّة يَتبوَّأُ فِيهَا مَنازِلَ حيثُ يَشاء.

هذا؛ وقد ونَّقني اللهُ عزَّ وجلَّ للوُقوفِ على ثلاث نُسخِ خطِّيةٍ لهذِه الرِّسالةِ، وهي: النسخة المحفوظة في مكتبة مراد ملا، والرمز لها بـ (م)، والنسخة المحفوظة في مكتبة إيا صوفيا، والرمز لها بـ (أ)، والنُّسْخة المحفوظة في مكتبة لا له لي والرمز لها بـ (ل)، فلهُ الحَمْدُ في الآخِرَةِ والأُولَى.

ولم يَرِدِ التَّنصيصُ على عنوانِ الرِّسالةِ في النُّسخِ الثَّلاثِ المعتمدةِ في التَّحقيقِ، ولذا اخترتُ لها عنوانَ: (رِسَالة في مَنْشأ الاختلافِ بينَ الأثمَّةِ».

واللهَ أسألُ أَنْ يكتبَ لها القَبُول، إِنَّهُ خيرُ مأمُولٍ، وأكرمُ مَسْؤُول، والحمدُ لله الَّذي تتمُّ بنعمتِه الصَّالحات.

المحقق



الحمدُ لوليِّهِ، والصَّلاةُ على نبيِّهِ(١).

الأصلُ('') في الاختِلافِ أَنْ يَكُونَ عَن حُجَّةٍ وبُوْهانٍ، وقدْ يَكُونُ عَنِ اخْتِلافِ عَصرٍ وزَمانٍ؛ كالاخْتِلافِ بَينَ أبي حَنيفةَ وصَاحِبَيْهِ في هَذِهِ المَسْألةِ:

وهِي (٣): مَن أَخرَجَ زَكَاةً فِطرةٍ مِنَ الزَّبيبِ، يُخرِجُ مَنَوَينِ كالحِنطةِ عِندهُ؛ لأنَّ سِعرَهُما كانَ في زَمانهِ مُوافقاً، وقالا: يُخرِجُ (١) منَ الزَّبيبِ أربَعةَ أمناءٍ؛ كالتَّمْرِ والشَّعيرِ؛ لأنَّ سِعْرَهُما كانَ في زَمانِهما مُوافقاً (٥).

وفي هَذهِ المَسألةِ، وهِي (١٠): مَن حَلفَ أَنْ لا يأْكُلَ رَأْساً؛ فأكلَ رأسَ البَقرِ، يحنَثُ؛

<sup>(</sup>١) قوله: (الحمد لوليه، والصلاة على نبيه؛ من (م).

<sup>(</sup>٢) في (ل): «الأفضل»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٣) دوهي، من (b).

<sup>(</sup>٤) في (أ): (لا يخرج، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٥) وهذه أيضاً رواية عن الإمام أبي حنيفة رَحمة اللهُ تعالى، حكى تصحيحَها البهنسيُّ في «شرح الملتقى»، وكذلك صحَّحَها أبو اليُسْر، ورَجَّحَها المُحقِّقُ ابنُ الهُمَام في «فتح القدير» مِن جهةِ الدَّليل، وفي «الحقائق» و«الشرنبلالية» نقلاً عن والبُرهان»: وبه يفتى. انظر «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٦) دوهي، من (ل).

كرأسِ الغَنمِ عندَهُ؛ لآنَهُ كانَ يُشْوَى في زَمانهِ الرَّأسانِ جَميعاً، وقالا: لا يحنَثُ ما لمْ يأكُلُ رأسَ الغَنم؛ لأنهُ كانَ لا يُشْوَى في زَمانِهما إلَّا رأسُ الغَنم.

وَفِي هَذُهِ الْمَسَالَةِ، وهِي (١): لَبْسُ السَّوادِ يُكرَهُ عِندهُ؛ لأَنَّهُ كانَ (١) لا يَلبسُونَ ذَلكَ في زَمانهِ، وقالا: إنهُ يَجوزُ؛ لأنَّ في زَمانهِ، وقالا: إنهُ يَجوزُ؛ لأنَّ في زَمانهِما كانوا(٣) يلبَسونَ السَّوادَ ويَفتخِرونَ بهِ.

وكانَ هَذَا وَجهَ<sup>(١)</sup> الخِلافِ في هَذَهِ المَسْأَلَةِ: وهيَ<sup>(٥)</sup> مَن غَصبَ ثَوباً، فصَبغهُ أُسودَ، فهُو نُقصانٌ عِندهُ، وعِندُهما زِيادةٌ، هَذَا عَلَى تَخريجِ<sup>(١)</sup> بَعضِ المَشَايخِ عَلَى مَا ذُكرَ في الهدايةِ» وشُرُوحهِ<sup>(٧)</sup>.

وفي هَذهِ المَسْأَلةِ، وهِي (^): للقاضِي أَنْ يَقضِيَ بظَاهرِ العَدالةِ قبلَ أَنْ يَسْأَلَ عَن حَالِ الشُّهودِ إذا لم يَطعنْ فيهِم (١) الخَصمُ، والمَشهودُ بهِ حتُّ يَثبتُ معَ الشُّبُهاتِ، لَيسَ لهُ أَنْ يَقضيَ به، وهذا أيضاً عَلى تَخريج بَعضِ المَشايخ.

قالَ الصَّدْرُ الشَّهيدُ في كِتابِ التَّزكيةِ: واختَلفَ المَشايخُ فيهِ ؟ مِنهم مَن قالَ:

<sup>(</sup>۱) دوهي؛ من (ل).

<sup>(</sup>۲) في (أ): «كانوا».

<sup>(</sup>٣) ني (م): (کان).

<sup>(</sup>٤) في (أ): اعلى وجه، وفي (م): (وكان على هذا رجه.

<sup>(</sup>٥) دوهي من (ل). ·

<sup>(</sup>٦) في (م): المذا تخريج،

<sup>(</sup>٧) انظر: ١ الهداية المرغيناني (٢٠٢/٤).

<sup>(</sup>٨) دوهي، من (ل).

<sup>(</sup>٩) في (أ): «فيه»، والصواب المثبت.

بأنَّ هَذَا اختِلافُ عَصرٍ وزَمانٍ، لا اختِلافُ حجَّةٍ ويُرهانٍ؛ لأنَّ أبا حَنيفة إنَّما قالَ ذَلكَ في أهلِ زَمانهِ؛ لأنَّ تَعديلَ أهلِ زَمانهِ يَثبتُ مِن جِهةِ النَّبيِّ عَليهِ السَّلامِ؛ لأنَّهُ كانَ في القرنِ الثَّالثِ بالخَيريَّةِ؛ كانَ في القرنِ الثَّالثِ بالخَيريَّةِ؛ كانَ في القرنِ الثَّالثِ بالخَيريَّةِ؛ حَيثُ قال: «خَيرُ القُرونِ الَّذِي أنا فيهم، ثمَّ الَّذِين يَلونهم، ثمَّ اللَّذِين يَلونهم، ثمَّ اللْمُنْ اللَّذِين يَلونهم، ثمَّ اللَّذِين يَلونهم، ثمَّ اللَّذِين يَلونهم، ثمَّ اللَّذِين يَلونهم، ثمَّ اللَّذِين يَلونهم، ثمَّ اللَّذِين يَلونهم، ثمَّ اللَّذِين يَلونهم، ثمَّ اللَّذِين يَلونهم، ثمَّ اللَّذِين يَلونهم، ثمَّ اللَّذِين يَلونهم، ثمَّ اللَّذِين يَلونهم، ثمَّ اللَّذِين يَلونهم، ثمَّ اللَّذِين يَلونهم، ثمَّ اللللْهُ اللَّذِين يَلونهم، ثمَّ اللَّذِين يَلونهم، ثمَّ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ الْهُ اللْهُ ومَتى ثُبتَ تَعديلُ أهلِ زَمانهِ مِن جِهتهِ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ، استَغنى القَاضِي عَن تَعديلِ المُزكِّي.

وهُما إنَّما قالا ذَلكَ في أهلِ زَمانِهما؛ لأنَّ تَعديلَ أهلِ زَمانِهما لمْ يَثبتْ مِن جِهتهِ عَليهِ السَّلامُ، فاحتَاجَ القاضِي إلى تَعديلِ(٢)المُزكِّي، إلَّا أنَّ هَذا غَيرُ سَديد.

والاعتراضُ عَليهِ أنَّ في زَمنِ أبي حنيفة إنَّما كانَ للقاضِي أنْ يَقضِيَ بظَاهرِ العَدالةِ ما لمْ يَطعنِ الخَصمُ فيهمْ، فإذا طَعنَ لم يَكنْ لهُ أنْ يَقضِيَ، وكذا ما كانَ لهُ أنْ يَقضيَ ما لمْ يَطعنِ الخَصمُ فيهمْ فيما لا يَثبتْ معَ الشَّبهاتِ، وهُو الحُدودُ والقِصاصُ، ولَو كانَ لمْ يَطعنِ الخَصمُ فأذا، فإذا عدَّلهمْ النَّبيُ عَليهِ السَّلامُ، كانَ لهُ أنْ يَقضيَ؛ وإنْ طَعنَ الخَصمُ فيما لا يَثبتُ معَ الشَّبهاتِ."

ومِنهم مَن قالَ: بلْ هَذا اختِلافُ حُجَّةٍ وبُرهانٍ، وهُو الصّحيح، هُما

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲٦٥٢)، ومسلم في (۲۵۳۳)، من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، دون قوله: «ثم يفشو الكذب»، وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٥٥٨٦)، من حديث عمر رضي الله عنه.

<sup>(</sup>۲) في (ل): (تعديله).

<sup>(</sup>٣) في (م): (بالشبهات).

يَقُولانِ: إِنَّ العَدَالَةَ ثَابِتَةً باستِصحابِ الحالِ، والثابِتُ باستِصحابِ الحالِ يَصلحُ حُجَّةً لإبقاءِ ما كانَ ثابِتاً، ولا يَصلحُ لإثباتِ ما لم يكن ثابِتاً؛ كالمِلْكِ الثَّابِ بظَاهرِ الدِدِ؛ فإنَّهُ يصلُحُ للدَّفعِ لإبقاءِ ما كانَ ثابِتاً، ولا يَصلحُ لإثباتِ ما لم يكن، وهُو الأخدُ بالشَّفعةِ، والحقُّ لم يَكن ثابِتاً على المَشهُودِ عَليهِ قبلَ الشَّهادةِ، فلا يَثبتُ بالعَدالةِ النَّابِةِ باستِصحابِ الحال.

وأبُو حَنيفة احتجَّ بما رَوى مُحمدٌ في الْأَدَبِ القاضِي : عَن عُمرَ بنِ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنهُ: أَنَّهُ قَالَ: (المُسلمونَ عُدولٌ بَعضُهمْ عَلى بَعضِ إلَّا مَحدُوداً في قَدْفٍ) (١)، فهذا القَولُ نُفلَ عَنهُ، ولم يُنقلُ عَن غَيرهِ خِلافُ ذَلكَ، فحلَّ محلَّ الإجماع، إلى هُنا كَلامُه.

وفيهِ أنَّ الاحتِجاجَ بما رَوى مَخصوصٌ بما إذا كانَ الشُّهودُ مُسلِمينَ، والمَسألةُ عَلى إطلاقِها تَنتظمُ الشُّهودَ مِن أهلِ الذِّمَّةِ.

ق الَ الإِتقَانيُّ في اغايةِ البَيانِ، نَقلاً عَن الشَرِ الأقطَعِ»: ووَجهُ قولِ أبي حَنفة أنَّ النَّبيَّ عَلى رُؤيةِ الهِلالِ، ولم يسألُ عَن عَدالتهِ في الباطِنِ؛ حَيثُ أظهرَ الإسْلامُ (٢)، ولأنَّ (٣) الظاهِرَ هُو العَدالةُ في المُسلِمينَ.

<sup>(</sup>١) انظر: «المبسوط» للسرخسي (١٦/٣٦)، والأثر المذكور أخرجه الدارقطني في «سننه» (٧١).

<sup>(</sup>٣) في (م): دوأنَّه.

قالَ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهُ: (المُسلِمونَ عُدولُ بَعضُهمْ عَلى بَعض إِلَّا مَحدُوداً في قَذْفٍ)، ويُكتفَى بالظَّاهرِ؛ لتعذُّرِ الوُصولِ إلى القَطعِ؛ لأنَّ قَبولَ قولِ المُزكِّي في قَذْفٍ)، ويُكتفَى بالظَّاهرِ، بخِلافِ ما إذا طَعنَ (١) المَشهُودُ عَليهِ؛ حَيثُ يُسألُ عَنِ أيضاً عَمَلُ بالظَّاهرِ، بخِلافِ ما إذا طَعنَ (١) المَشهُودُ عَليهِ؛ حَيثُ يُسألُ عَنِ الشَّهودِ؛ لأنه يُقابلُ الظَّاهرَ؛ لأنَّ الشَّاهدَ المُسلمَ لا يَكذَبُ ظاهِراً، فكذلكَ الخَصمُ مُسلمٌ لا يَكذَبُ في طَعنهِ ظاهِراً، فوجبَ السُّوالُ؛ طَلباً لتَرجِيحِ أحدِ الظَّاهِرينِ عَلى الآخر، انتهى.

وفي تَقريرِهِ اعتِبارُ قيدٍ آخرَ، وهُو أَنْ يكونَ الخَصمُ مُسلِماً، فزادَ في الطُّنبورِ نَعْمةً أُخرَى (٢).

وفي هذهِ المسألةِ: ولو شَرَطَ الكفيلُ تسليمَ المكفُولِ عنه إلى مَن كَفِلَ له في مجلسِ القَاضي وسَلَّمهُ في المِصْرِ أو في مِصْرِ آخَرَ؛ بَرِئَ عندَ أبي حنيفة، وعندهُما لا يَبْرأُ. قيلَ هذا اختلافُ عَصْرِ وزَمانٍ، لا اختلافُ حُجةٍ وبُرهانٍ، فإنَّ أبا حنيفة كانَ في القرن الثَّاني (٣)، وقد شَهِدَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لأهلهِ بالصَّدقِ، فكانَ الغَلبةُ لأهلهِ الصَّلاحُ، والقُضاةُ لا يَرغبونَ إلى الرِّشوةِ، وعامِلُ كلِّ مِصْرٍ مُنقادٌ لأمر الخَليفةِ، فلا يقعُ التَّفاوتُ بالتَسليمِ في ذلك المِصْرِ أو في مِصْرٍ آخَرَ، ثم تغير الحالُ بعدَه في فلا يقعُ التَّفاوتُ بالتَسليمِ في ذلك المِصْرِ أو في مِصْرٍ آخَرَ، ثم تغير الحالُ بعدَه في زمانهما، فظهرَ الفسادُ، والحيلُ مِنَ القُضاةِ إلى أَخْذَ الرِّشُوةِ، فَقيد التَّسليمَ بالمِصْرِ الذي كَفِل له فيه دَفعاً للضَّرِ عن الطَّالب. كذا في «العِنايةِ» (١٠).

<sup>(</sup>١) في (م): اما إذا كان طعن ١.

<sup>(</sup>٢) في (أ): بياض بمقدار سبع كلمات.

<sup>(</sup>٣) في (م): ﴿الثالثِ وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) من قوله: «وفي هذه المسألة: ولو شرط الكفيل...» إلى هنا، سقط من (أ) و(ل) وانظر: «العناية» (٧/ ٦٩).

وكالاختِلافِ بينَ الثَّلاثةِ وزُفرَ في هَذهِ المَسألةِ: مَن رأى صَحنَ الدَّارِ، فلا خِيارَ لهُ عِندهُمْ وإنْ لم يُشاهِدْ بُيوتَها.

وعِندَ زُفرَ رحمهُ اللهُ: لا بدَّ مِن دُخولِ داخلِ البُيوتِ(١)، قالَ في «الحَقائقِ»: والأصحُّ أنَّ جَوابَ الكِتابِ عَلى وِفاقِ عادتهمْ في الأبنيةِ؛ فإنَّ دُورَهمْ لم تكن مُتفاوتةً يَومئذٍ، فأمَّا اليَومَ: فلا بدَّ مِن الدُّخولِ في الدَّارِ(١).

وَكَالَاخْتَلَافِ بَيْنَا وَبِينَ الشَّافَعِيِّ، وهي هذهِ المَسْأَلَةُ: الاَسْتِئْجَارُ على الأَذَانِ والحَجُّ، وكَذَا الإِمامَةِ وتَعليمِ القُرآنِ والفِقْهِ؛ لا يجوزُ عندنًا، وعِندهُ يجوزُ.

وكانَ الشَّيخُ أبو محمَّدِ عَبدُ اللهِ الخَيراخَرِي (٢) يقولُ: الجوابُ الَّذي في الأُصولِ كانَ في الأُصولِ كانَ النَّاسُ (٤).

\*\*\*

<sup>(</sup>١) في (أ): «البيت»، وكتب فوقها: «البيوت»، وكذلك في (ل)، وكتب بجانبها: «البيوت».

 <sup>(</sup>۲) هنا تنتهي النسخة الخطية لمكتبة أيا صوفيا (أ)، ومكتبة لا له لي (ل)، والتتمة من النسخة الخطية لمكتبة مراد ملا (م).

<sup>(</sup>٣) منسوب إلى (خَيراخر) بالفتح، من قرى بخارى. انظر: «المغرب» للمطرزي (١/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٤) في آخر النسخة الخطية لمكتبة مراد ملا المرموز لها بـ (م): «هكذا وجد». وفي «العناية» للبابرتي (٩/ ٩٨)، نقل عن أبي عبد الله الخيراخري فقال: يجوز في زماننا للإمام والمؤذن والمعلم أخذ الأجرة، ذكره في «الذخيرة»، انتهى.



سود در المراحد المراحد المعلمان والمحتال المعلم المساود المراحد المراحد المراحد المعلمان والمراحد المراحد الم

## مكتبة عاطف أفندي (ع)

الدرلون الي فا حاده مل جاست الانسطاع اللهم الأولى الدرات الدرات المدين في الدرات المدين الدرات المدين الدرات المدين الدرات المدين الدرات المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المد

الآن التا خشفها استارخ من اسعال ما التفق بذلب اذ کوا و مند خدا و برعث و تشکیری العالمان فرایج آن او از خشد خدان و سنوا اصفایلا اوان بیشار مسافل می ایران بندار و از فرای اس می هم شدن کنده آن الایلان سد فرای ایران مرتبار و آن خواندان و بیشان می سینیم و دانش شوان می امسان با دو و کامل این ادو زامیان نده الالد مه اشراع را به فرم جهود تشد فرای ادو زامیان نده الالد مه اشراع و دانش می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایران می ایرا

مكتبة مراد ملا (م)



الحمدُ لله الَّذِي شرعَ الوُضوءَ طَهارةً للمُصلِّين، وبيَّنَ فُروضَهُ في كتابِه المُحْكَم المُبين، والصَّلاةُ والسَّلامُ على مَنْ عَلَّمَنَاهُ على أحسنِ وجهٍ وأَتَمَّ تَبْيين، نَبيّنا مُحمَّدٍ خَاتَم المُرْسَلِين، وعلى آلِه وأصْحابِه أَجْمَعِين.

#### أمَّا بعدُ:

فإنَّ للحنفيَّةِ في مقدارِ فرْضِ مسحِ الرَّأْس في الوُضوءِ رواياتِ، أشهرُها: مسحُ ربُعِ الرَّأْس، والثَّانيةُ: مقدارُ النَّاصية، واختارها القُدُوريُّ، وفي «الهداية» وهي الرُّبُع، والتَّحقيقُ أنَّها أقلُّ منهُ، والثَّالثةُ: مقدارُ ثلاثةِ أصابِعَ رواها هشامٌ عنِ الإِمَام، وقيل: هي ظاهرُ الرَّواية، وفي «البدائع» أنَّها روايةُ الأصول، وصحَّحها في «التُّحْفة»، وغيرها، وفي «الظَّهيرية»: وعليها الفَتْوى، وفي «المعراج» أنَّها ظاهرُ المَذْهب، واختيارُ عامَّة المُحقِّقين، لكن نسبَها في «الخُلاصة» إلى مُحمَّد، فيُحْمَلُ ما في «المعراج» من أنَّها ظاهرُ المذهبِ على أنَّها ظاهرُ الرِّواية عن محمَّد توفيقاً، وتمامه في المطولات؛ ك: ظاهرُ المذهبِ على أنَّها ظاهرُ الرِّواية عن محمَّد توفيقاً، وتمامه في المطولات؛ ك: «النهر»، و«البحر».

والحاصلُ أنَّ المعتمدَ روايةُ الرُّبُع، وعليها مشى المتأخِّرُون؛ كابن الهُمام، وتلميذِه ابن أمير حاج، وصاحب «النهر»، و «البحر»، والمقدسي، وصاحب «الدر»، والشُّرُ نُبلالي، وغيرهم.

وهذِه رِسالةٌ مفيدةٌ في بيان مسحِ الرَّأْس للإمامِ النَّحْرير والفَقِيه الأُصُوليِّ الكَبِير ابن كمال باشَا، غفرَ اللهُ ذُنوبَه، وبلَّغه من منازلِ الجنَّةِ ما شا.

هذا، وقد اعتمدتُ في تحقيقِ هذه الرسالةِ على نُسختَينِ خدلِّيتينِ هما: نُسخةُ عاطف أَفندي ورمزُها (ع)، ونسخةُ مراد مُلَّا ورمزُها (م).

أسألُ اللهَ تعالى أن يكتبَ لها القَبُول، وأن يجزي ناشرَها ومُحقِّقَها خيرَ الجزاء يومَ لا ينفعُ مالٌ ولا بَنُون، والحمدُ لله الَّذِي بنعمتِه تتمُّ الصَّالحاتُ.

المحقق



اعلمْ أنَّ العُلماءَ اختَلفُوا في مِقدارِ مَفروضِ مَسحِ الرَّأْسِ بعدَ اتَّفاقِهمْ في فرضيَّتهِ (۱) أنهُ كلّهُ أو بَعضهُ مقدَّرٌ أو غَيرُ مُقدرِ.

وعند مالك رضي الله تعالى عنه: أنَّ المَفرُوضَ مَسحُ كلِّ الرَّأسِ؛ لأَنَّهُ لم يثبُتْ فرقٌ في استِعمالِ أهلِ اللَّغةِ بينَ أنْ يقولَ: مَسحْتُ بالرَّأسِ، وبينَ أنْ يقولَ: مَسحتُ الرَّأسَ، والرَّأسُ اسمٌ للعُضوِ بتَمامهِ، ولهذا لا يُقالُ لبَعضه: رأسٌ، فوَجبَ مَسحُهُ بتَمامهِ.

وعندَ الشَّافعيِّ رَضيَ اللهُ عنهُ: أدنَى ما يُطلقُ عَليهِ اسمُ المَسحِ؛ لأنَّ المَسحَ يُستعمَلُ في مَسحِ البَعضِ تارةً، وفي الحلِّ أُخرَى في عُرفِ أهلِ اللُّغةِ، والأصلُ عَدمُ الاشتِراكِ والمَجازِ، فوَجبَ جَعلُهُ حَقيقةً في القَدرِ المُشتركِ، وهُو ما يُطلقُ عَليهِ اسمُ المَسحِ، وحِينشذِ يَكفِي في الخُروجِ عَن عُهدةِ مَسحِ أقلِّ جُزءِ مِن الرَّأسِ، فلا إجْمال.

وذَهبَ الحنفيَّةُ (٢) إلى أنَّ المَفرُوضَ مِن الرَّأسِ بعضٌ مقدَّرٌ، ففيهِ رِوايَتانِ:

<sup>(</sup>١) في (م): ابفرضيته ٩.

<sup>(</sup>Y) في (م): «فذهب أئمة الحنفية».

الأوَّلُ: ظاهرُ الرِّوايةِ المَذكُورةِ في الأصلِ، وهُو('' أنهُ مِقدارُ ثَلاثةِ أصابعَ؛ لأَنَّهُ ثَبَتَ في عُرفِ أهلِ اللَّغةِ أنَّ الباءَ إذا دَخلتْ في المحلِّ يُرادُ مَسحُ بَعضهِ، كما يُقالُ: مَسحتُ يدِي برأسِ اليَتيمِ: إذا ('' كانَ المَمسُوحُ بعضَ الرَّأسِ، وإذا دَخلتْ في الآلةِ عَلى الأصلِ يُرادُ مَسْحُ ('' كلَّ المحلِّ؛ لأنَّ الفِعلَ يتعدَّى إليهِ كما يَتعدَّى إلى الآلةِ في صُورةِ دُخولِ الباءِ إلى المحلِّ ('').

والمُعتبرُ في الآلةِ قدرُ ما يَحصلُ بهِ المَقصُودُ، وهُو ثلاثةُ أصابِعَ؛ لأنَّ الأصلَ في اليدِ الأصابِعُ، والثَّلاثُ أكثرُ ها، فأُقيمَ الأكثرُ مُقامَ الكلِّ إقامةً للكلِّ الحُكميِّ مُقامَ الحَقيقيِّ، فلمَّا دَخلتِ الباءُ في المحلِّ في آيةِ المسحِ صَارِ شبِيهاً بالآلةِ، فيرادُ فيهِ ما يُرادُ مِنها، فعلى هَذا كانَ المَقصُودُ إلصاقَ المَسحِ، وإثباتَهُ في المحلِّ، فيكفي فيهِ وَضعُ اليدِ بلا مدِّ.

فإنْ قُلتَ: يلزمُ عَلَى ما ذَكرتُمْ، وهُو أنَّ المُعتبرَ في الآلةِ أكثرُها أنَّ المَفرُوضَ في مَسحِ الرَّأسِ أكثرُ الرَّأسِ كما ذَهبِ إليهِ الحَسنُ البَصريُّ رحمهُ الله؛ لأنَّ الرَّأسَ وإنْ لم يَكنْ آلةً في الحَقيقةِ لكنْ شبِيهٌ بها، فيُرادُ أكثرُها؟

قلتُ: لما كانَ الرَّأْسُ شَبِيهاً بالآلةِ الَّتِي هِي اليدُ، أُخذَ حُكمهُ، ولم يُعطَ لهُ حُكمٌ مُستقلُّ عَلَى ما قرَّرنا، ظَهرَ ضَعفُ ما قيلَ: وهُو أنَّ الباءَ إذا دَخلَ في المحلِّ بقِي الفِعلُ مُتعدِّياً إلى الآلةِ، وهَذا لا يَقتضِي الاستِيعابَ، وإنَّما يقتَضِي إنْصاقَ المحلِّ بالفِعلِ (٥) كلِّهِ أو بَعضهِ.

<sup>(</sup>١) ني (م): «وهي».

<sup>(</sup>٢) ني (م): «إن».

<sup>(</sup>٣) المسح اليست في (ع).

<sup>(</sup>٤) في (م); افي المحل».

<sup>(</sup>٥) في (م): «إلصاق الفعل بالمحل».

وإنَّما قُلنا: إنهُ ضَعيفٌ؛ إذ الباءُ في حالِ دُخولها المحلَّ لا تَقتضِي إلَّا أَنْ يُرادَ بعضُ المحلِّ لا كلُّهُ؛ لأنهُ شبِّهَ بالآلةِ عَلى ما ذُكرَ تَفصِيلهُ مِن أَنَّ الباءَ إذا دخلَ في الآلةِ لا يُرادُ الأكثرُ، فكَذلكَ إذا دَخلَ في المحلِّ.

فإنْ قُلتَ: فلمَ قُلتمْ: إنَّ الباءَ إذا دَخلَ في المحلِّ، يُرادُ بَعضهُ لا كلُّهُ، معَ أنَّ الباءَ دَخلَ في المحلِّ في المحلِّ في المحلِّ في آيةِ التَّيمُ مِ عَلى أنَّ التَّبعيضَ غَيرُ مُرادٍ بلِ المُرادُ السيّيعابُ المحلِّ؟

قلتُ: إنَّ الباءَ هُنا قدْ جُعلَ صِلةً عَلى ظاهِرِ الرَّوايةِ بدِلالةِ السنَّةِ المَشهُورةِ، وضَربةٌ وهِي قولهُ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ لعمَّارٍ: «يَكفِيكَ ضَربتانِ؛ ضَربةٌ للوَجهِ، وضَربةٌ لللَّراعَينِ (())؛ يعني أنَّ الباءَ في التَّيمُّمِ يُحتمَلُ أن تكونَ صِلةً، وأنْ تكُونَ للإلصَاقِ، فني نلزّلصَاقِ، في التَّيمُّمِ يُحتمَلُ أن تكونَ صِلةً، وأنْ تكُونَ للإلصَاقِ، فيردَ فبيّنَ بهذا الحَديثِ أنَّها صِلةٌ لا للإلصَاقِ (() حتَّى تقتضِيَ الآيةُ بعضَ المحلِّ، ويردَ عليهِ الحَديثُ (ا)؛ لأنهُ يدلُّ عَلى الاستِيعاب.

قيلَ: فيهِ نَظرٌ؛ لأنهُ لا دِلالةَ في الحَديثِ عَلى الاستِيعابِ، وأُجيبَ عَن هَذَا النَّظرِ بأنَّ لَفظَ الوَجهِ والذِّراعينِ اسمَانِ للمَجمُوعِ، ولو لمْ يُحمَلا عَلى الكلِّ للزِمَ إرادَةُ البَعضِ بطريقِ (١) المجازِ بلا قرينَةٍ، وذا لا يَجوزُ.

<sup>(</sup>۱) المروي في حديث عمار رضي الله تعالى عنه: «يكفيك الوجه والكفين»؛ أي: أن تمسح الوجه والكفين»؛ أي: أن تمسح الوجه والكفين، وهو في «صحيح البخاري» (٣٤١)، وقصحيح مسلم» (٣٦٨)، وأخرج الحاكم في «المستدرك» (٣٦٨)، وغيره، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، عن النبي رضي قال: «التَّيممُ ضربتان؛ ضربةٌ للوجه، وضربةٌ لليدين إلى المرفقين».

<sup>(</sup>٢) في (م): (أنها صلة للإلصاق).

<sup>(</sup>٣) في (م): «فزيد عليه بهذا الحديث».

<sup>(</sup>٤) (بطريق) ليست في (ع).

أقولُ: فعَلَى هَذَا الجَوابِ يَلزمُ أَنْ تَكُونَ الآيةُ دالَةٌ عَلَى الاستِيعابِ، أو بإشَارةِ الكِتابِ، وهِي أنَّ التَّيممَ شُرعَ خَلَفاً عنِ الوُضوءِ بطَريقِ التَّنصيفِ، وكلُّ تنصيفٍ يبدلُّ عَلَى إبقاءِ الباقِي عَلى ما كانَ، والاستِيعابُ في الأصلِ فرضٌ، فكذا فيما قامَ مَقامَهُ.

وقيل (1): إنَّ استِبِعابَ المَسحِ في التيمُّمِ لا يَثبتُ بالنصِّ بلْ بالأحَاديثِ المَشهُورةِ، فعلى هذا التَّقديرِ يلزمُ أنْ يكونَ هذا الحَديثُ ناسِخاً للكِتابِ، وأمَّا عَلى تَقدِيرِ ناسَابقاً، فلا حَاجة إلى النَّسخِ، هذا إنْ جازَ بالحَديثِ المَشهورِ، إلَّا أنَّ جَميعَ أحكامِ المائدةِ ثابتةٌ غيرُ منسوخةٍ؛ لقولهِ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «المائدةُ آخرُ القُرآنِ، فأحِلُوا حَلالها، وحرِّمُوا حرَامها» (٢)، وقالَ بعضُ الفُضلاءِ (٣): يجوزُ أنْ يكونَ هَذا الحَديثُ نَفسُهُ أيضاً مَنسُوخاً، وفيهِ ما فيهِ، فليُتأمَّلُ.

وقيلَ (١): ويُمكنُ أَنْ يُجابَ عنهُ بأنَّ مَسحَ الوَجهِ في التَّيمُّمِ قائمٌ مَقامَ غسلهِ،

افي هامش (م): «صدر الشريعة».

<sup>(</sup>٢) قال الزيلعي في التخريج أحاديث الكشاف» (١/ ٣٧٧): لم أجده مرفوعاً، وإنما وجدته موقوفاً على عبد الله بن عمرو بن العاص، وعلى عائشة.

فحديث ابن العاص رواه الترمذي (٣٠٦٣)، وقال: حديث حسن غريب، وقد روي عن ابن عباس أنه قال: آخر سورة أنزلت: المائدة والفتح».

وأما حديث عائشة فرواه الحاكم في «المستدرك» (٣٢١٠)، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ولفظه: عن جبير بن نفير قال: حججت فدخلت على عائشة رضي الله عنها، فقالت لي: يا جبير! تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم، قالت: أما إنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم من حرام فحرموه.

<sup>(</sup>٣) في هامش (م): «حسن جلبي».

<sup>(</sup>٤) في هامش (م): «صدر الشريعة».

فحُكمُ الخَلفِ في المِقدارِ حُكمُ الأصلِ؛ كما في مَسحِ اليَدينِ معَ عُمومِ (١) ذكرِ الغَايةِ. واعتُرضَ (٢) عَليهِ بالمَسحِ عَلى الخفّ؛ لعَدمِ الاستيعابِ فيهِ، معَ أنهُ مَوجُودٌ في الأصلِ، وأجِيبَ (٢) بأنَّ المَسحَ عَلى الخفِّ خَالفَ الأصلَ بالسُّنةِ وهِي مَسحهُ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ عَلى ظَهرِ خفَّيهِ خُطوطاً (١).

وقيل: التَّحقيقُ في الجَوابِ أنَّ المَسحَ عَلى الخفِّ بدلٌ لا خَلفٌ، والبدلُ مَشروعٌ بأنهُ مكانُ المُبْدَلِ منهُ، والخَلفُ عندَ تعندُّرِ الأصلِ، فكانَ البَدلُ بمَنزلةِ وَظيفةٍ ابتِدائيَّةٍ شُرعتْ للتَّخفيفِ، فلا يَلزمُ مُراعاةُ صفة (٥) المُبدَلِ منهُ، بخَلافِ الخَلفِ.

أقولُ: التَّحقيقُ عِندنا أنَّ المَسحَ عَلى الخُفِّ إِنَّما لم يأخُذْ حُكمَ الأصلِ الَّذِي هُو عَسلُ الرِّجلِ؛ لأنَّ مَحلَّ الأصلِ والفَرعِ غيرُ متَّحدِ، بلْ محلُّ المَسحِ البَدلُ، وهُو الخَلفُ، ومحلُّ الغُسلِ المُبدلُ منهُ، وهُو الرِّجلُ، وأمَّا إذا اتَّحدَ محلُّهما يكون حُكمُ الخَلفِ في العَيلِ المُبدلُ منهُ، وهُو الرِّجلُ، وأمَّا إذا اتَّحدَ محلُّهما يكون حُكمُ الخَلفِ في الحَلفِ في التَّيمُ مِ الأَصلِ؛ كاستِيعابِ المَسحِ في التَّيمُ مِ المُحكميّ، والتُرابُ خَلفٌ عَنِ الماءِ في طَهوريَّتهِ، فبالاستِيعابِ التَيمُ محلُّ للحَدثِ الحُكميّ، والتُرابُ خَلفٌ عَنِ الماءِ في طَهوريَّتهِ، فبالاستِيعابِ يحصلُ إذالة الحَدثِ عَن أعضاءِ الوُضوءِ، فتَفسدُ اللهُ فائدةُ الوُضوءِ، فلا بُدَّ أن تتأدَّى بالاستِيعابِ كالعسل.

<sup>(</sup>۱) في (م): «عدم».

<sup>(</sup>٢) في هامش (م): «بدر الدين».

<sup>(</sup>٣) في هامش (م): «حسن جلبي».

<sup>(</sup>٤) قال الزيلعي في «نصب الراية» (١/ ١٨٠): غريب.

<sup>(</sup>٥) «صفة» ليست في (ع).

<sup>(</sup>٦) في (م): «فيقيد».

وأمَّا الخفُّ، فلَيسَ محلًا للحَدثِ الحُكميّ، ولا المَسح بدَلاً عَن غَسلِ الرِّجلِ حتَّى يكُونَ المَسحُ عَليهِ استِيعاباً لإزالَةِ (۱) الحَدثِ الَّذِي عَليهِ؛ لأنَّ غَسلَ الرِّجلِ ساقطٌ رأساً عَلى ما عُرفَ في الأُصولِ؛ لأنَّ غَسلَ الشَّيء عَن البدلِ بدُونِ الحَدثِ في الطَّهارةِ الحُكميةِ عنهُ لازمٌ، وأنَّ القَدمَ المَستُورَ بالخُفّ مَمنوعٌ عنهُ سِرايُة الحَدثِ، فنبتَ أنَّ الغَسلَ ساقطٌ، وأنَّ المَسحَ مَشروعٌ لليُسْر ابتَداءاً، لا أنْ يَثبتَ الحَدثُ في الرِّجلِ، ولهذا يُشترطُ أنْ تكونَ الرِّجلُ طاهِرةً وقتَ اللَّبسِ، وأنْ تكونَ أوَّلَ الحَدثِ بعدَ اللَّبس طَارئاً على طَهارةِ كاملةٍ، ولو كانَ الغَسلُ يتأتَّى بالمَسحِ لما شرطَ ذلكَ؛ لأنَّ المسحَ حِينئذِ يصلُحُ رافِعاً للحَدثِ كالغَسلِ، فعَرفنا أنَّ الشَّرعَ أخرجَ السَّببَ المُوجبَ للحَدثِ مِن أَنْ يكُونَ عامِلاً في الرِّجلِ ما دامَتْ مُستترةً بالخفِّ، فتأمَّلُ.

والثّاني: روايةُ الرُّبع، وهِي أنَّ الآية لما لم تدُلَّ بحسبِ استِعمالِ أهلِ اللَّغةِ على مسحِ كلِّ الرَّأسِ؛ لأنَّ الفِعلَ لم يتعدَّ إلى المحلِّ حتَّى يَتناولهُ كلَّهُ ظَهرَ أنَّ المُرادَ مِنها بَعضُ مَسحِ البَعضِ، ولَيسَ المُرادُ البَعضَ هاهُنا مُطلَقاً حتَّى يكفِي في الخُروجِ عَن العُهدةِ(٢) مَسحُ أقلَّ جزءِ مِن الرَّأسِ، بلْ بعضٌ مقدرٌ، ومِقدارهُ مُجملٌ، ففِعلهُ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ بمَسحهِ عَلى ناصِيتِه يكُونُ بَياناً، وإنَّما قُلنا: إنه لَيسَ بمُطلقٍ؛ لأنَّ أقلَّ الصَّلاةُ والسَّلامُ بمَسحهِ عَلى ناصِيتِه يكُونُ بَياناً، وإنَّما قُلنا: إنه لَيسَ بمُطلقٍ؛ لأنَّ أقلَّ جُزءٍ مِن الرَّأسِ لا يُتصوَّرُ فيهِ المَسحُ؛ لأنَّ المسحَ إمرارُ اليدِ، ولو سلّمَ أنهُ إصابةُ اليدِ، فكُونُ مَن النَّهُ المَد ووضعهُ؛ لأنَّ المُعتبرَ في الآلةِ الَّتي هَي اليدُ أكثرُ ها عَلى ما بينَّهُ سابِقاً، فكذلكَ المُعتبرُ في إمرارِ اليدِ وإصابتِها بأكثرِ اليدِ، فظَهرَ مِن هَذا أنَّ مماسَّةَ الأَنْ مُعاتِّ الْعَرقُ مِن هَذا النَّ مماسَّةَ الأَنْ مُعاسَّةَ الأَنْ مُعاسَّةَ الأَنْ مُعاسَّةَ الأَنْ مُعاسَّةً الأَنْ عَلَى ما بينَّهُ سابِقاً، فكذلكَ المُعتبرُ في إمرارِ اليدِ وإصابتِها بأكثرِ اليدِ، فظَهرَ مِن هَذا أنَّ مماسَّةَ الأَنْ مُعاسَّةَ الأَنْ مُعاسَّةَ الأَنْ مُعاسَّةً الأَنْ مُعاسَّةً الأَنْ مُعاسَّةً الأَنْ مُعاسَّةً الأَنْ عَلَى ما يَنَاهُ مُعرقًا أَو ثلاثَ شَعَراتِ لا يسمَّى مسحَ الرَّأسِ.

<sup>(</sup>١) في (م): «بإزالة».

<sup>(</sup>٢) من قوله: امنها بعض مسح البعض... ا إلى هنا سقط من (م).

قيلَ عَليه (١٠): فللخَصمِ أَنْ يمنعَ عدمَ تَسميةِ هَذهِ المماسَّةِ مَسحاً؛ لأنَّ المَسحَ إصابةٌ، وهِي تحصُّلُ بالمماسَّةِ.

أقول: لا نُسَلِّمُ أنَّ المَسحَ إصابةٌ مُطلَقاً، بلْ إصابةُ أكثرِ اليدِ، لا أقلِّها كما مرَّ مِراراً، معَ أنَّ المسحَ عَلى هَذهِ الرَّوايةِ إمرارُ أكثرِ اليدِ.

فإنْ قُلتَ(٢): فعلى هَذهِ الرَّوايةِ يَلزمُ أَنْ لا يتأتَّى(٢) وَظيفةُ المَسحِ بوَضعِ الأصابعِ الثَّلاثةِ مِن غَيرِ مدَّ، وقدْ صرَّحوا بجوازِهِ.

قلتُ: لمَّا كانَ المحلُّ قابِ الآلتحقُّقِ الأمرِ أُقيمَ الإصابةُ مُقامَهُ ؛ لحُصولِ المَقصُودِ بها.

أقولُ: مَنشأُ هَذا السُّؤالِ والجَوابِ عَدمُ التَّفرقةِ بينَ الرَّوايتَينِ في مَسحِ الرَّأسِ؛ لأنَّ جوازَ المسحِ بوَضعِ الأصابعِ الثَّلاثةِ مِن غيرِ مدَّ عَلى الرِّوايةِ الأُولى، وأمَّا عَلى الرَّوايةِ الثَّانيةِ لا تَجوزُ مِن غَيرِ مدَّ، كذا صُرَّحَ بهِ في كُتبِ الفِقهِ.

وأما قوله: لما كانَ المحلُّ الَّذِي وضعَ فيهِ ثلاث أصابعَ لا يَقبلُ فيهِ الإمرارَ مِن غيرِ مدَّ إلَّا بإصبَعٍ أو إصبَعينِ، معَ أنَّ المُرادَ بالإمرارِ إمرارُ ثلاثِ أصابعَ عَلى الرَّوايةِ الثَّانيةِ.

فإنْ قلتَ: إنَّ الحَديثَ كما يدلُّ عَلى بَيانِ مِقدارِ (١)، كذَلكَ يدلُّ عَلى تعيينِ النَّاصيةِ، معَ أنَّ المدَّعى أنَّ المَفرُوضَ مِقدارُ الرَّبع في أيِّ جانبٍ كانَ.

<sup>(</sup>١) في هامش (م): «بدر الدين».

<sup>(</sup>۲) في هامش (م): احسن جلبي).

<sup>(</sup>٣) في (ع): «أن يتأتي» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) في (م): «مقداره».

قلتُ: نعمْ؛ الحَديثُ يدلُّ عَلَى التَّعيينِ كما يدلُّ عَلَى بيانِ المِقدارِ، لكنَّ الحَملَ عَلَى التَّعيينِ يكُونُ مَسحاً دونَ الحَملِ عَلَى بَيانِ المِقدارِ، وخَبرُ الواحدِ يَصلحُ للبَيانِ لا للنَّخ، فحُملَ عَلَى ما يَصلحُ.

فإنْ قُلتَ: لَو حَملناهُ عَلَى التَّعيينِ، لَمْ يَكُنْ نَسِخاً بِلْ يَكُونُ زِيادةً، والزِّيادةُ غَيرُ السَّخِ الْأَقْ النَّسِخِ الْأَقْ النَّسِخِ الْأَقْ النَّسِخِ الْأَقْ النَّسِخِ الْأَقَ النَّهِ الحُكمِ ، والزِّيادةُ تَقريرُ الحُكمِ الْأَوْلِ، وضمُّ حكم آخر إليهِ ، والتَّقريرُ ضدُّ الرَّفعِ ، ألا ترى أنَّ الحُكمَ المُنفهِمَ مِن الآيةِ إلصاقُ اليدِ بالرَّأسِ ، إمَّا بمدَّ أو غيرِ مدِّ على الرِّوايتينِ ، والحكمُ المُنفهمُ مِن الحَديثِ كالمُنفهمِ مِن الآيةِ ، لكن بشرطِ أَنْ يكُونَ هَذا الفِعلُ عَلى النَّاصيةِ ، وذَلكَ ليسَ بنسخِ .

قُلنا(۱): إنَّ النَّسخَ بيانُ انتِهاءِ حكم بابتِداءِ حُكم آخرَ، وهاهُنا كذَلكَ؛ لأنَّ الحكْمَ الْوَلَ مُطلقٌ، والثَّاني مُقيَّدٌ، والتَّقييدُ ضدُّ(۲)؛ لأنَّه إثباتُ القَيدِ، والإطلاق رَفعُهُ، فيكونُ مَعنَى الزِّيادةِ والنَّسخ واحِداً.

اعلمْ أنَّ آيةَ الوُضوءِ مَدنيةٌ، وكانَ النبيُّ عَلَيْ وأصحابهُ رِضوانُ الله تَعالى عَليهمْ أَجمَعينَ يَتوضَّؤونَ ويَمسحُونَ رُؤوسَهمْ قبلَ نُزولِ هَذهِ الآيةِ، فنُبوتُ الوُضوءِ قبلَهُ إمَّا بالوحي الغيرِ المتلوِّ، أو الأخذِ مِن الشَّرائعِ السَّابقةِ؛ لأنَّ النَّبيَّ الوُضوءِ قبلَهُ إمَّا بالوحي الغيرِ المتلوِّ، أو الأخذِ مِن الشَّرائعِ السَّابقةِ؛ لأنَّ النَّبيَّ الوُضوءِ قبلَ حينَ توضَّأ ثَلاثاً: «هَذا وُضوئي ووُضوءُ الأنبياءِ مِن قَبلي» (٣)، فحينئذِ إنْ كانَ بعدَهُ كانَ حَديثُ النَّاصيةِ قبلَ نُزولِ الآيةِ، فكيفَ يكُونَ بياناً لإجمالِ (٤٠٠) وإنْ كانَ بعدَهُ

<sup>(</sup>۱) في (م): «قلت».

<sup>(</sup>٢) في (م): «ضده».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٢/ ٩٨)، وأبو يعلى في «مسنده» (٩٨ ٥٥)، والبيهقي في
 «السنن الكبرى» (١/ ٨٠)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٤) في (م): «الإجمال الآية».

يَلزمُ أَنْ لا يكونَ مَسح النَّبيُ عَيَّةٍ قبلَهُ باعتِبارِ هذهِ الخُصوصيَّةِ، معَ أَنهُ لم يثبُتْ نقلٌ أَنهُ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ يَمسحُ قَبلهُ مَسحاً يُخالفُ حَديثَ النَّاصيةِ، وأمَّا ما يُقالُ أَنهُ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ يَمسحُ قَبلهُ مَسحاً يُخالفُ حَديثَ النَّاصيةِ، وأمَّا ما يُقالُ (''): إنه أِنْ كانَ ('') حَديثُ النَّاصيةِ مُقارِناً لأوَّلِ وُضوءِ النَّبيِّ عَيَّةٍ، فالأمرُ ظاهرٌ، وإنْ كانَ مُتأخِّراً عنهُ، كانَ العَملُ - أعنِي مسحَ الرُّبعِ - في ضِمنِ ('') مَسعِ الكلِّ، وَرَكاكتهُ ظاهرةٌ عَلى مَن تأمَّل.

ولنَختم الكلامَ بقولِ سيِّدِ الأنامِ؛ لأنَّ الحَلاوى تُؤكلُ في آخرِ الطَّعامِ، قالَ النَّبيُّ وَلَنَختمِ الكلامَ بقولِ سيِّدِ الأنامِ؛ لأنَّ الحَلاوى تُؤكلُ في آخرِ الطَّعامِ، قالَ النَّبيُّ وَلَيْتُهُ: «الأعمالُ بالنِّياتِ»(1).

\*\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في هامش (م): «يعقوب باشا».

<sup>(</sup>۲) في (م): «إذا كان».

<sup>(</sup>٣) «ضمن» ليس في (م).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧)، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

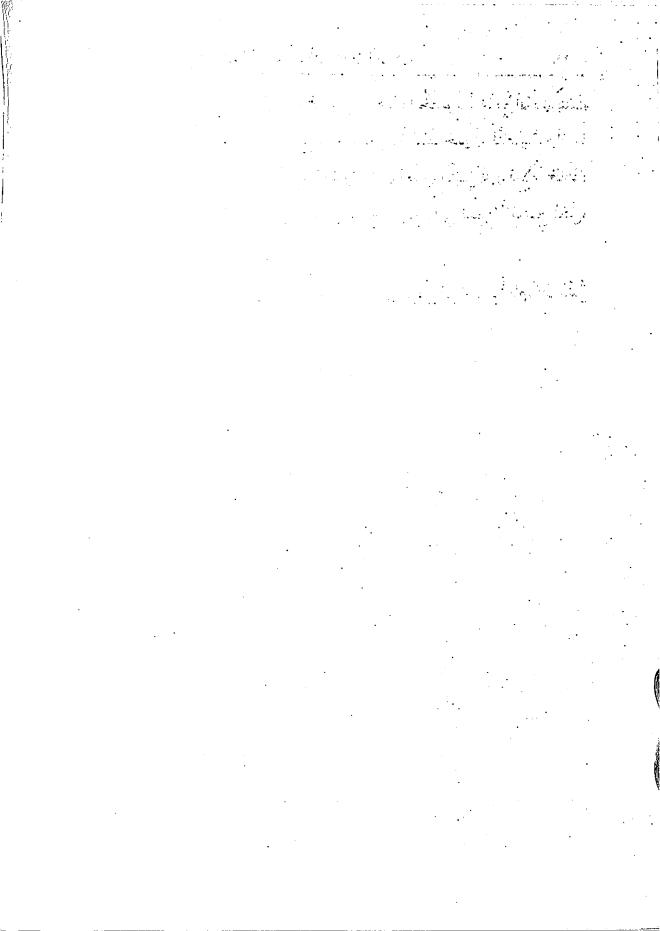





The state of the same of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the st

مكتبة بغدادي وهبي (ب)

مكتبة أيا صوفيا (أ)

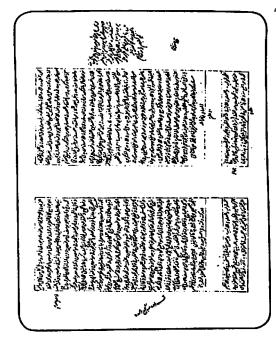



مكتبة مراد ملا (م)

المكتبة التيمورية (ت)



الحمدُ لله الَّذِي شرعَ الجُمُعةَ وَالجَماعَات، وفَضَّلَ صَلاةَ الجُمُعةِ على سَائرِ الصَّلَوَات، وأشهدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ وحدَهُ لا شَرِيكَ لهُ شَهادةً تَنْفعُنَا يومَ الفَصْلِ والمِيقات، وأشهدُ أَنَّ سيَّدَنا مُحمَّداً عبدُه ورَسولُه المَخْصُوصُ بِالآياتِ البيّنات، صَلَّى عليهِ اللهُ وسَلَّم وباركَ ما دامَتِ الأَرْضُ والسَّمَاوَات، وَعلى آلِه وأصحابِه ذَوِي الفَضْلِ والمَنْقبات.

#### أمَّا بعدُ:

فهذِه رِسالةٌ في جوازِ إِقامَةِ الجُمُعةِ في مَوْضِعَيْن مِنَ المِصْر، سَطَّرَهَا يَرَاعُ الفَقِيهِ النَّحْرِير أحمدُ بنُ سُلَيْمانَ بنِ كَمال الوَزِير، وسردَ فيها أَقُوالَ الفُقَهاء، وناقشَها، وحرَّرَها أجملَ تَحْرير، فكانَتْ مُفِيدةً في هذا المِضْمار مُضِيئةً حَوالِكَ المَسْأَلةِ إِضاءَةَ الأَقْمار.

وصلاة الجُمُعة عِنْد الحنفيَّة تُؤدَّى فِي مِضْرِ واحدِ بِمَواضِعَ كَثِيرةِ مُطْلقاً، سواءٌ كانَ المصرُ كَبِيراً، أَوْلا، وسواءٌ فَصلَ بَيْن جَانبَيْه نهرٌ كبيرٌ؛ كنغ داد، أَوْلا، وسواءٌ فَصلَ بَيْن جَانبَيْه نهرٌ كبيرٌ؛ كنغ داد، أَوْلا، وسواءٌ كانَ التَّعدُّدُ في مَسْجدَيْن أو أكثر، وسواءٌ كانَ التَّعدُّدُ في مَسْجدَيْن أو أكثر، وعليهِ الفَتْوى، كما في "شرح المَجْمع» للعيني، وإمامة وفتح القدير» لابنِ الهمام، وأنَّ ذلك دفعٌ للحَرَج، وأنَّ الَّذِي في "البدائع» مِن عدم جوازِها في

المَوْضِعَيْن مَرْجوحٌ، ولم يُوجدُ دَلِيلٌ على عَدَم جوازِ التّعدُّد، بل قضيَّةُ الضَّرُورةِ عَدَمُ اشْتراطِه لا سِيَّما إذا كانَ مِصْراً كَبِيراً.

هذا؛ وقد اعتمدتُ في تحقيقِ هذهِ الرسالةِ على أربع نسخ خطية هي: النسخةُ المحفوظةُ في مكتبةِ أيا صوفيا والرمزُ لها بـ (أ)، والنُّسخة المحفوظة في مكتبة بغدادي وهبي والرمز لها بـ (ب)، والنسخة الخطية المحفوظة في مكتبة مرادملا ورمزها (م)، والنسخة الخطية في المكتبة التيمورية ورمزها (ت)، فلَهُ الحَمْدُ في الآخِرَةِ والأُولَى.

واللهَ أسألُ أنْ يكتبَ لها القَبُول، إنَّهُ خيرُ مَاْمُولِ، وأكرمُ مَسْؤُول، والحمدُ لله الَّذي تتمُّ بنعمتِه الصَّالحات.

المحقق

\* \* \*



### الحَمدُ لوليِّهِ، والصَّلاةُ عَلى نَبيِّهِ، وبعدُ:

قالَ في «الحَصرِ»(٢): ولا تَجوزُ بمَوضِعينِ (٣) عِندَ الإِمَامِ (٤)، وعِندَ يَعقُوبَ: تَجوزُ بمَوضِعينِ منهُ فَقطْ، ثمَّ شَرطَ أَنْ يَكونَ بَينهُما نهرٌ كَبيرٌ فاصِلٌ.

وجوَّزها مُحمَّدٌ في مَواضعَ منهُ، وعَلى هَذا مشَى في «الكَنزِ»(٥)، وزادَ الزَّيلعيُّ: «كَثيرةٍ»(١)، وهَذهِ الزِّيادةُ باطِلةٌ أتَى بها مِن عِندهِ لا وُجودَ لها في الرَّوايةِ، بلُ كلُّ مَن

 <sup>(</sup>١) جاء في (أ): «مما أملاه الفاضل الشهير بكمال باشا زاده في تعدد الجوامع، وما هو الحق فيها، وهي من المسائل المهمة».

<sup>(</sup>٢) في (ت): «في المصر».

<sup>(</sup>٣) في (أ): «للموضعين»، وكذلك في الموضع الآتي.

<sup>(</sup>٤) قال العلامة ابن عابدين في «الحاشية» (٢/ ١٤٥): ذكر الإمام السرخسي أنَّ الصحيحَ من مذهب أبي حنيفة جواز إقامتها - أي: الجمعة - في مصر واحد في مسجدين وأكثر، به ناخذ؛ لإطلاق: «لا جمعة إلا في مصر»، شرط المصر فقط، وبما ذكرنا اندفع ما في «البدائع» من أن ظاهر الرواية جوازُها في موضعين، لا في أكثر، وعليه الاعتماد اه؛ فإن المذهبَ الجوازُ مُطلقاً. «بحر» انتهى. وقوله: «مطلقاً»؛ أي: سواء كان المصر كبيراً، أو لا، وسواء فصل بين جانبيه نهرٌ كبير؛ كبغداد، أو لا، وسواء قطع الجسر، أو بقي متصلاً، وسواء كان التعدد في مسجدين أو أكثر، هكذا يُفاد من «الفتح»، ومقتضاه أنه لا يلزم أن يكون التعدد بقدر الحاجة. كذا في «حاشية ابن عابدين) أيضاً (٢/ ١٤٤٤ - ١٤٥).

<sup>(</sup>٥) حيث قال (ص: ١٨٩): اوتؤدي في مصر في مواضع.

<sup>(</sup>٦) انظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي (١/ ٢١٨).

قال: «مَواضعَ»، أو «جَوامعَ» كما في «النَّظمِ»، أرادَ ثَلاثةً، وكلُّ مَن قالَ: «مَوضِعينِ، أو أكثرَ»، أرادَ ثَلاثةً فقطْ.

بيانُ الأوَّلِ(١): أنهُ قالَ في «الذَّخيرةِ»: ولا بأسَ بصَلاةِ الجُمعةِ (٢) في مَوضِعينِ وثَلاثةٍ عِندَ مُحمَّدٍ رَحمهُ اللهُ، وأجازَ أَبُو يُوسفَ(٣) في مَوضِعينِ دُونَ ثَلاثةٍ إذا كانَ المِصرُ له جَانبانِ.

وقالَ في «المُحيطِ»(''): ولا بأسَ بصَلاةِ الجُمعةِ في مَوضِعينِ وثَلاثةِ في مِصْرِ والمُشقَّةِ عَن النَّاسِ إذا كانَتِ البَلدةُ كَبيرةً، واحدٍ عِندَ مُحمَّدٍ رَحمهُ اللهُ؛ دَفعاً للحَرجِ والمَشقَّةِ عَن النَّاسِ إذا كانَتِ البَلدةُ كَبيرةً، فإنهُ يشُقُّ عَلى أهلِ كلِّ جانبِ المَسيرُ('') إلى جانبِ آخرَ، وصارَ كصَلاةِ العِيدِ تَجوزُ في مَوضِعينِ('').

وعندَ أبي يُوسفَ: لا تَجوزُ في مَوضِعينِ إلَّا إذا كانَ مِصرٌ لهُ جَانبانِ بَينهُما نهرٌ، فيَصيرُ في حُكم مِصرينِ؛ كبَغدادَ.

وبيانُ النَّاني: أَنَّهُ قَالَ في «شَرِحِ الطَّحاوي»: وذكرَ الكرخِيُّ في «مُختصَرهِ» عِندَ مُحمَّدٍ رَحمهُ اللهُ: يَجوزُ إقامةُ الجُمعةِ في مَوضِعينِ وأكثرَ.

<sup>(</sup>١) في حاشية (ب): (وفي (خِزانةِ المُفتينَ): تَجوزُ ـ أي إقامة الجمعة ـ في مَوضِعينِ وثَلاثةٍ في مِصرٍ، ولا يَجوزُ أكثرُ مِن ذَلكَ. شَيخُ الإسلامِ الهَرويُّ،

<sup>(</sup>٢) كتب فوقها في (ب): «كما قالهُ الإمّامُ السَّرخسيُّ...٩.

 <sup>(</sup>٣) في حاشية (ب): «وذكر في «الخُلاصةِ»: تَجوزُ عِندَ أبي حَنيفةَ وأبي يُوسفَ في مَوضِعينِ، ولا تَجوزُ
 في ثَلاثةِ مَواضعَ، شَيخُ الإسلامِ الهرويُّ».

<sup>(</sup>٤) انظر: (المحيط البرهاني) لابن مازه (٢/ ١٠١).

<sup>(</sup>٥) في (أ): «المصير».

<sup>(</sup>٦) في حاشية (أ): ﴿وَأَكُثُرُ ۗ .

ولفظُ الكَرخيِّ الَّذِي عبَّر عنهُ في «شَرحِ الطَّحاويِّ»: ولا بأسَ بصَلاةِ الجُمعةِ في المَوضعِ المَوضعينِ والثَّلاثةِ عِندَ مُحمَّدٍ، فظَهرَ أنَّ مُرادهُ بـ: «أكثرَ» ثَلاثةٌ.

وقطع القُدورِيُّ الاحتِمالاتِ، فقَالَ في «التَّقريبِ»: وقالَ مُحمَّدٌ(١): يَجوزُ في مَوضِعينِ وثلاثةٍ استِحسَاناً، ولا يَجوزُ فيما زادَ؛ للاكتِفاءِ بالصَّلاةِ(١) في طَرفي المِصرِ ووَسطهِ.

وقالَ في «شَرِحِ الكرْخيِّ»: وأمَّا مُحمَّدٌ فقالَ: إنَّ المِصرَ إذا عَظُمَ وبعُدَ أطرافهُ وشَّ على أهلهِ المَسيرُ مِن طَرفِ إلى طَرفِ آخرَ، وجوَّزها في ثَلاثةِ مَواضعَ؛ للحَاجةِ إلى ذَلكَ، وما زادَ عَلى ذَلكَ فلا حاجةَ إليهِ، انتَهى.

وبهذا تبيَّنَ أنَّ قولَهُ في «مَجمعِ البَحرينِ»(٣): «وأجازَهُ مُطلَقاً»(٤)، وقولَهُ في «الدُّررِ» وأطلقَ (٥)، خِلافُ الرِّوايةِ عَن مُحمَّدٍ، ثمَّ اختُلفَ في الصَّحيحِ، فاختارَ الطَّحاويُّ فولَ أبي يُوسفَ، وصحَّحهُ في «البَدائعِ»(١)، واختارَ جَماعةٌ قَولَ مُحمَّدٍ(٧)،

<sup>(</sup>١) قمحمد اليس في (أ).

<sup>(</sup>۲) (۲) (بالصلاة) ليس في (ب)، و(م) و(ت).

<sup>(</sup>٣) في (ب): المجمع البحر، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) انظر: «مجمع البحرين» لابن الساعاتي (ص: ١٦٢).

<sup>(</sup>٥) كذا العبارة في النسخ الأربع، وكذلك في «حاشية الشلبي»، وعبارة «الدرر»: ((جازت) الجمعة (في مواضع من المصر)، وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وهو الأصح؛ لأن في الاجتماع في موضع واحد في مدينة كبيرة حرجاً بيناً، وهو مدفوع». فكأنه يريد إطلاق والدرر، قولَه: "في مواضع»، وعدم تقييدها بموضعين أو ثلاثة.

<sup>(1)</sup> انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (١/ ٢٦٠ ـ ٢٦١).

 <sup>(</sup>٧) من أول الرسالة إلى هنا نقله الشلبي في احاشيته على تبيين الحقائق للزيلعي، عن الشرح العلامة
 قاسم على النقاية . فانظره: (١/ ٢١٨).

وقالُوا عَلَى قَولِ أَبِي يُوسفَ الأول: إنَّ الجُمعةَ الصَّحيحةَ هِي السَّابقةُ، فعَلَى هَذَا قَالُوا: يَتعيَّنُ أَنْ يُصلِّيَ بعدَ الجُمعةِ أربَعاً يَنوِي آخرَ ظُهرٍ أدرَكتُ وَقتهُ ولمْ أُصلِّ بَعدُ، ويقرأُ في جَميعِها؛ لاحتِمالِ النَّافلةِ(١).

والحمدُ اللهِ وَحدهُ (٢)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (أ): «النفلية»، وفي (م): «النفل».

<sup>(</sup>٢) كذا جاء في (ب)، وفي خاتمة النسخة (ت): (تمت الرسالة)، وفي خاتمة (م): (قوبل، بلغ).



خدفا هدوسیدهای هدی فضد فی سندک عندهٔ ماهونی و نیز مین فریاندا و وسید گیرا اطفهای و دالل به اداریشندهای و فاکس و فواصع اصطفه و ا در داریشندهای و فاکس و استان مین مین استان از داریشند و استان از داریشند و استان از داریشند و استان از داریشند

به بندا المدارة والرسيم المدارة والرسيم المدارة المدارة المدارة والرسيم المدارة والرسيم المدارة والرسيم المدارة المدارة والمدارة والمدارة المدارة والمدارة والمدارة المدارة والمدارة و

### مكتبة أياً صوفيا (أ)

لترة لبتنا والمرتول والمراز والمانين وعادنوه العِتْسُول لِللَّهُ الْمُلْكُمُ الْمُؤْمِنِ إِنْ وَكُولُهُ مِنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ بالمراجع يتكلل المتلاجع المارية خلق وكالذفة يكان الإسانية وتلعشفنان تالمحلول الدنوالدركان الماماتين المتدويه والطاق موثيته وتاعية المات كالمتان فلتعنى وبتنتظف علاحتناا لاان يتوطية والت غلانالا غودبا فامتوك عندني فيتستعدا فؤلا מיראפים ליא אינילי ביואס או מון אינילי كالماسخ المساحة والمساحة المساحة يتها والماليكية المتلامة المتناع المتناط ۺۼڗڹٵۮػڗٵۼڒۯؽڵڲۼؾؿؽؾۺٷڔڡؙ١٤ۼٳٞڵٳڵ<sup>ڿ</sup> يختط وبالمتنا المؤتث المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتناطقة المتن البكاين بنوادا تدكاخ فاهتوات لتونق فكانا الخروع اَدْتَاءُ وَمُعْدُونِهُ الشَّالِالْكِيْدُ اللَّهِ الْمُلْالِكُونِ اللَّهُ الْمُلْكِرِدُ اللَّهُ الْمُلَّالِ المالات والمالة المالة ٠٠ن٥١١١١١٤٤١٤١٤١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١ البلاه بزيخ والبداعة اختناه الرزنداع يخابيا مكتبة لا له لي (ل)

النابة

مكتبة بغدادي وهبي (ب)



أحمدُ الله على آلائِه، وأُصَلِّي وأُسَلِّمُ على سيِّدنا مُحمَّدٍ خِيرةِ أَنْبيائِه، وَصَفْوةِ أَصْفَيَائِه، وأَصْفَيَائِه، وأشهدُ أَنْ لا إله إلَّا اللهُ وحده لا شريكَ له شَهادَةً تنفعُ قائلَها يومَ لِقائِه، وأَشْهدُ أَنَّ سيِّدَنا محمَّداً عبدُه ورسولُه رافعُ رايةِ الشَّرعِ وحاملُ لِوائِه، صَلَّى اللهُ تعالى وسلَّم عليهِ وعلى آلِه وأَصْحابِه مِن وَرائِه.

#### أمَّا بِعدُ:

فهذِه رِسالَةٌ شَرِيفةٌ ذاتُ مَعَانٍ لَطِيفَة، سَطَّرَها العالمُ الفاضلُ ابنُ كَمال باشا رَحِمَهُ اللهُ تعالى، وبيَّن فيها حُكْمَ الاسْتِخْلافِ في الجُمُعةِ، سَواءٌ كانَ في الصَّلاةِ أو الخُطْبة، وأَوْضحَ ذلِكَ بالنُّقُولِ والدَّلائِل، وبيَّن خَطأَ القائلِ بعدَمِ صِحَّةِ الاسْتِخْلاف، وشَطَطَهُ في ذلِك.

والقائلُ المذكورُ هوَ المُنْلا خسرو صاحبُ «دُرَر الحُكَام شرحُ غُرَر الحُكَام»، وقد ردَّ قولَهُ أيضاً خير ابنِ كمال باشا - الشيخُ إبراهيمُ الحلبيُّ في «شرح المُنْية»، وابنُ نُجَيم في «البحر الرَّائق»، وأخوهُ في «النَّهر الفائق»، وصاحبُ «المِنتح» فيه، وكذلك صاحبُ «الإمداد» فيه أيضاً، والشُرنبلالي في رسالته: «اتحاف الأريب: بجواز استنابة الخطيب» حيث نقلها بتمامها(۱)،

<sup>(</sup>١) وقد عنينا بتحقيقها في «مجموع رسائل العلامة الشرنبلالي» المسمَّى: «التحقيقات القدسية =

وغيرُهم، كما بيَّن ذلك العلَّامةُ ابنُ عابدين في «ردّ المُحْتار على الدُّرّ المُحْتار».

وللحنفية في هذِه المسألةِ ثلاثةُ أقوال، وهي: عدمُ الجَوازِ مُطْلقاً، والجوازُ لِمُطْلقاً، والجوازُ لِمُطلقاً ولو بلا ضَرُورة، وهو الَّذي علَّله صاحبُ «الهداية» بقولِه: ولانَّه على شرفِ الفَوَات؛ لتوقُّتِه، فكان الأمرُ بهِ إذناً بالاستخلاف دلالةً».

فدُونكَ هذِه الرِّسالةَ الَّتي برهنَ فيها صاحبُها على الجوازِ بلا شرطٍ، وأطنبَ فيها وأَبْدَع، ولكثيرٍ من الفوائدِ أُودَع، فجزاهُ اللهُ الجزاءَ العَمِيم، وأدخلَهُ الجنَّةَ دارَ النَّعِيم المُقِيم.

هذا؛ وقد اعتمدتُ في تحقيقِ هذهِ الرسالةِ على ثلاثِ نُسخِ خطِّيةٍ هي: النسخةُ المحفوظة في مكتبةِ المحفوظة في مكتبةِ المحفوظة في مكتبةِ بغدادي وهبي ورمزها (ب)، والنسخة المحفوظة في مكتبة لا له لي ورمزها (ل)، فلَهُ الحَمْدُ والمِنَّة.

واللهَ أسألُ أنْ يكتبَ لها القَبُول، إنَّهُ خيرُ مأمُولٍ، وأكرمُ مَسْؤُول، والحمدُ لله الَّذي تتمُّ بنعمتِه الصَّالحات.

المحقق

\*\*\*

<sup>=</sup> والنفحات الرحمانية الحسنية على مذهب السادة الحنفية، وطبعت في دار اللباب في ثلاث مجلدات، وله الحمد والمنة.



## الحَمدُ لوليِّهِ، والصَّلاةُ عَلى نَبيِّهِ

قالَ في «الهِدايةِ»: وليسَ للقَاضِي أَنْ يَستَخلِفَ عَلَى القَضاءِ، إِلَّا أَنْ يُفوّضَ إِلَيهِ ذَلكَ، بخِلافِ المَأْمُورِ بإقامةِ الجُمعةِ حَيثُ يَستَخلفُ(٢).

أقولُ: يعني يَجوزُ لهُ أَنْ يُقيمَ الغَيرَ مُقَامهُ لإقامةِ الجُمعةِ، وهَذا ظَاهرٌ في جَوازِ الاستِخلافِ للخُطبةِ بلا تَفويضٍ مِن السُّلطانِ؛ لأنَّ إقامةَ الجُمعةِ لا تكونُ بدونِها، فجَوازُ الاستِخلافِ للخُطبةِ.

وعِبارةُ ﴿الخُلاصةِ ﴾ حَيثُ قالَ: لهُ أَنْ يَستخلِفَ، وإنْ لمْ يَكنْ في مَنشورِ الإمَامِ ٣٠ أَنْ يَستَخلِفَ، وإنْ لمْ يَكنْ في مَنشورِ الإمَامِ ٣٠ أَنْ يَستَخلفَ ٤٠٠ مَريحةٌ فيما ذَكرناهُ؛ لأنَّ ما يُكتبُ ٥٠ في مَنشُورِه ١٠٠ إنَّما هُو الإذنُ بأنْ يَستَخلفَ خَطِيباً آخرَ مقامَهُ.

<sup>(</sup>١) في (ب): (باسمه سبحانه).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الهداية» للمرغيناني (٣/ ١٠٦).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «الإمامة».

<sup>(</sup>٤) في (ب) و(ل): «الاستخلاف؛ بدل: (أن يستخلف؛

<sup>(</sup>٥) في (ب): ديكون،

<sup>(</sup>٦) في (أ) و(ل): امنشورها،

ثُمَّ إِنَّ التَّعليلَ المَذكُورَ في «الهِدايةِ» بقَولهِ: «لأنَّهُ عَلى شَرفِ الفَواتِ لتَوقُّتهِ، فكانَ الإذنُ لهُ إذناً بالاستِخلافِ دِلالةً»(١) يُفصِحُ عمَّا بيَّناهُ؛ لأنَّ كُونهُ عَلى شَرفِ الفَواتِ، كما يدُلُّ عَلى كَونِ الأمرِ بإقامَةِ الجُمعةِ إذْناً بالاستِخلافِ في الصَّلاةِ كذَلكَ يَدلُّ عَلى كُونِ الأمرِ المَذكُورِ إذناً بالاستِخلافِ في الخُطبةِ.

وهَذامع وُضوحِهِ قَدْ خَفِي عَلَى مَن قَالَ ("): إِنَّ الاستِخلافَ للخُطبةِ لا يَجوزُ أَصلاً، ولا للصَّلاةِ ابتِداءً، بلْ يَجوزُ (") بعدَ ما أحدَثَ الإمّامُ، وهَذا مَعنَى ما قالَ في «الهِداية»، بخِلافِ المَأْمورِ بإقامةِ الجُمعة؛ حَيثُ يَستخلِفُ (ن) ... إلى (٥٠)، فرَكَبَ غَلطاً، وارتكبَ شَططاً، أمَّا أَنَّهُ رَكبَ (١) الغَلطَ؛ فلتَصريحهِ بعَدم جَوازِ الاستِخلافِ للخُطبةِ أصلاً، وأمَّا أنَّهُ ارتكبَ شَططاً (١٠)؛ فلحَملهِ (٨) كَلامِ صَاحبِ «الهِدايةِ» على ما لا يَتجمَّلهُ.

ثُمَّ قَالَ: ووَجههُ أَنَّ الخُطبةَ والإمَامةَ بَعدَها مِن أفعالِ السُّلطانِ كَالقَضاءِ، فلمْ يجُزُ لغَيرهِ إلَّا بإذنِهِ، فإذا لمْ يُوجَد، لمْ يجُزْ<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: (الهداية) للمرغيناني (٣/ ١٠٦).

<sup>(</sup>٢) في حاشية (ب): المولانا خسروا.

<sup>(</sup>٣) ايجوزا ليس في (أ).

<sup>(</sup>٤) في (ل): احيث يستخلفه آخر٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: (درر الحكام شرح غرر الأحكام؛ لمنالا خسرو (١٣٩).

<sup>(</sup>٦) في (ب): «ارتكب».

<sup>(</sup>٧) في (ب) و(ل): «الشطط».

<sup>(</sup>٨) في (أ): «فلحمل».

<sup>(</sup>٩) انظر: «درر الحكام شرح غرر الأحكام» لمنلا خسرو (١/ ١٣٩).

ولا يخفَى ما فيهِ منَ الخَللِ؛ لأنَّهُ إنْ أرادَ بالإذْنِ في قَولهِ: "فلمْ يَجزُ لغَيرهِ إلَّا بإذنِهِ" الإذنَ الصَّريحَ، فلا يَكونُ صَحِيحاً؛ لما عَرفتَ مِن كِفايةِ الإذنِ دِلالةً، وما ذَكرهُ مِن كونِها مِن أفعَالِ السُّلطانِ لا يَقتضِي ذَلكَ، فلا يتمُّ التَّفريعُ أيضاً.

وإنْ أرادَ بهِ ما يعمُّ الإذنَ دِلالةً كما هُو مُقتضَى التَّفريعِ المَذكُورِ؛ فإنَّ ما قدَّمهُ إنَّما يَقتضِي ذلكَ، فلا يتمُّ التَّقريبُ؟لما عَرفتَ مِن تحقُّقِ الإذنِ دِلالةً للاستِخلافِ(١) في الخُطبةِ.

ثُمَّ قالَ: وتَحقِيقهُ ما قالَ<sup>(٢)</sup>..... إلخ، وطوَّلَ ذَيلَ المَقالِ، ولمْ يأتِ بما يُعيِّنُ ما ادَّعاهُ، وبَعد هَذا كلهِ تَصلَّفَ، وقالَ: «و<sup>(٣)</sup>هَذا ممَّا يَجبُ حِفظهُ، والنَّاسُ عنهُ غَافلونَ».

وإنْ شِئتَ تَحقِيقَ المَقامِ بتَلخِيصِ الكَلامِ عَلى وَجهِ يتَضمَّنُ تَخلِيصهُ مِن

<sup>(</sup>١) في (ب): (في الاستخلاف) بدل: (للاستخلاف).

<sup>(</sup>۲) قما قال» ليس في (أ). وعبارة منلا خسرو في قدرر الحكام» (١/ ١٣٩ ـ ١٤٠): "وتحقيقه ما قاله الشيخ أبو المعبن في قشرح الجامع الكبير»: لا يجوز استخلاف القاضي إلا إذا فوض السلطان ذلك إليه؛ لأنه استفاد القضاء بالإذن، ففي حق من لم يؤذن بقي على ما كان قبل الإذن، ويجوز استخلافه بعد ما فوض إليه؛ لأنه ملك ذلك بإذن السلطان كما ملك القضاء بنفسه بين الناس، واعتبر هذا بالوكيل بالبيع إذا وكل غيره، بخلاف المستعبر حيث كان له أن يعير؛ لأن المنافع تحدث على ملكه، فيملك تمليك ذلك من غيره، فيكون متصرفاً بحكم الملك، بخلاف ما نحن فيه؛ فإنه متصرف بحكم الإذن، فيملك بقدر ما أذن له، ثم قال: وعبر مشايخنا عن هذا، وقالوا: من قام مقام غيره لغيره لا يكون له أن يقيم غيره مقام نفسه، ومن قام مقام غيره لنفسه، كان له أن يقيم غيره مقام نفسه، والفقه ما بينا».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «هذا الدون الواو.

الأوهام، فلترجع (١) إلى مَا أملَيناهُ مِن «الفَراثدِ والفَواثدِ» (٢)؛ حَيثُ قَلنا: «ومِن شَرائطِها الإذْنُ لإقامَتها، أو مَا يَقومُ مُقامهُ، والإذنُ المُعتَبرُ ما يَكونُ مِن السُّلطانِ أو ما يَنوبُ مَنابهُ، والقَاضِي مِن النَّوابِ في هَذا البابِ.

ثُمَّ الإذنُ قد يكونُ عِبارةً، وقَد يَكونُ دِلالةً»، انتَهى المَنقُولُ عَن «الفَرائدِ».

قولُهُ: «الإذنُ لإقامَتها»، هَذا الشَّرطُ إذا لمْ يَكنِ الإمَامُ السُّلطانَ، فالشَّرطُ في الحَقيقةِ أحدُ الأمُورِ الثَّلاثةِ (٣): إقامَةُ السُّلطانِ بنفسهِ، أو الإذْنُ منهُ، أو ما يَقومُ مُقامهُ.

قولُهُ: «أو ما يَقومُ مقامهُ»، وهُو اجتِماعُ النَّاسِ عَلى رَجلٍ يُصلِّي بهمْ عِندَ فَقدِ السُّلطانِ، أو تَعذُّرِ الوُصولِ إلَيهِ.

قالَ الإمّامُ السَّرخسيُّ في «المَبسُوطِ»: لم يَذكرُ أنَّهُ لو مَاتَ(١٠) مَنْ يُصلِّي الجُمعةَ بالنَّاسِ، فاجتَمعُوا عَلى رَجلِ، فصلَّى بهمْ هَل يُجزِئهمْ ذَلكَ؟

والصَّحيحُ أَنَّهُ يُجزِئهمْ، فقد ذَكرَ ابنُ رُستمٍ عَن مُحمَّدِ رَحمهُ اللهُ: أَنَّهُ لو مَاتَ عَاملُ فَريضةِ (٥) ، فاجتَمعَ النَّاسُ على رَجلٍ فصلَّى بهم الجُمعة ، أجزَ أهُمْ ؛ لأنَّ عُثمانَ رَضِيَ اللهُ عنهُ لما حُصِرَ اجتَمعَ النَّاسُ عَلى عَليِّ رَضِيَ اللهُ عنهُ ، فصلَّى بهمُ الجُمعة ، ولأنَّ الخَليفة إنَّما يأمُرُ بذَلكَ ؛ نَظراً منهُ لهُمْ ، فإذا نَظرُوا لأنفُسِهمْ واتَّفقُوا عَليهِ ، كانَ وَلأنَّ الخَليفة إنَّما لخَليفة إيَّاهُ (١).

<sup>(</sup>١) في (أ): الفلنرجع).

<sup>(</sup>٢) وقد عنينا بتحقيقها ضمن هذا المجموع، وهي الرسالة الأخيرة في هذا المجلد.

<sup>(</sup>٣) قالثلاثة اليس في (أ).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «فات»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٥) في (أ): «الحديبية»، وفي (ب): ﴿إِفْرِيقِيةِ»، وكلاهما خطأ.

<sup>(</sup>٦) انظر: «المبسوط» للسرخسي (٢/ ٣٤).

قولُهُ: «أو ما يَنوبُ مَنابهُ»؛ كصاحبِ الشُّرَطِ(١).

قالَ الإمَامُ المُطرِّزيُّ في «المُغرِبِ»: صاحِبُ الشُّرَطِ في بابِ الجُمعةِ يُرادُ بهِ أميرُ البَلدةِ؛ كأمِير بُخارَى.

وقيلَ: هَذا عَلَى عَاداتِهِمْ؛ لأنَّ أُمورَ الدِّينِ والدُّنيا كانَتْ حِينتذِ إلى صَاحبِ الشُّرطِ، فأمَّا الآنَ فلا<sup>(٢)</sup>.

قولُهُ: «والقَاضِي مِن النُّوابِ في هَذا البَابِ»؛ يَعنِي: تصِحُّ إقامةُ الجُمعةِ والاستِخلافُ فيها بإذنِ القَاضِي؛ لأنَّهُ مِن جُملةِ النوَّابِ الَّذِين اعتبرَ إذنُهمْ في بَابِ الجُمعةِ.

ووَجهُ ذَلكَ عَلَى ما ذَكرهُ الإمّامُ السَّرخسيُّ في «المَبسُوطِ» ـ: أنَّ إقامةَ الجُمعةِ (٣) مِن أُمورِ العامَّةِ، فنُزِّلَ مَنزِلةَ الإمَامِ في مِن أُمورِ العامَّةِ، فنُزِّلَ مَنزِلةَ الإمَامِ في الإقامةِ والاستِخلافِ.

قولُهُ: «وقد بَكونُ دِلالةً»؛ كالإذنِ الثَّابتِ للإمَامِ بأنْ يَستَخلفَ غَيرهُ في إقامةِ الجُمعةِ عِندَ حَدوثِ (١٠ عُدر (٥٠ يَمنعُهُ عَنها في ضِمنِ تَعيينِهِ الإمَامةَ، قالُوا: إذَّ الجُمعة مُؤقَّتةٌ تَفوتُ بتَأْخِيرِها عِندَ العُذرِ إذا لمْ يَستَخلفْ، فالأمرُ بإقامَتِها معَ

 <sup>(</sup>١) في حاشية (ب): «الشُّرطةُ بالسّكونِ والحرَكةِ: خِيارُ الجُندِ، وأوَّلُ كَتيبةٍ بحَضرةِ الحَربِ، والجَمعُ
 شُرطٌ مِن «المُغرِب» للمُطرِّزيُّ رَحمةُ الله عَليهِ».

<sup>(</sup>٢) انظر: «المغرب في ترتيب المعرب؛ للمطرزي (ص: ٢٤٨) (مادة: شرط).

 <sup>(</sup>٣) من قوله: (ووجه ذلك...) إلى هنا سقط من (ل)، وكذا من نص الشرنبلالي في رسالته: (إتحاف الأريب) (١/ ٤٠٦).

<sup>(</sup>٤) في (أ): ٤ حدث، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٥) (عذر) ليس في (أ)، وفي (ل): (عند حدوث حادث).

عِلمِ الوالي أنَّهُ قد يعرضُ ما يَمنعُهُ مِن الإقامةِ، يَكونُ إذناً بالاستِخلافِ دِلالةَ، انتهى ما نقلناهُ مِن «الفَوائدِ».

وإذ قد (١) عَرفت أنَّ استِخلاف الإمَامِ إنَّما يَجوزُ إذا كان مَعذُوراً بعُذرِ يَشغلهُ عَن إقامةِ الجُمعةِ في وَقتِها، وأمَّا إذا لمْ يَكنْ مَعذُوراً أصلاً، أو كانَ مَعذُوراً لكِنْ يُمكِنُ إِقَامةِ الجُمعةِ في وَقتِها، وأمَّا إذا لمْ يَكنْ مَعذُوراً أصلاً، أو كانَ مَعذُوراً لكِنْ يُمكِنُ إِنَّا الزَّالةُ عُذرهِ وإقامةُ الجُمعةِ بَعدهُ (١) قَبلَ خُروجِ الوقتِ، فلا يَجوزُ الاستِخلافُ؛ بِناءً على أنَّ الأصلَ عَدمُ الاستِخلافِ، وجَوازهُ بالإذنِ عِبارةً أو دِلالةً وهُو مَفقودٌ في الصُّورَتينِ المَذكُورَتينِ (١).

فقَدْ وَقفتَ عَلى فَسادِ ما فَعلهُ الأئمَّةُ في زَمانِنا؛ حَيثُ يَحضُرونَ الجامِعَ بلا عُذرٍ ، ويَستخلِفونَ الغَيرَ في إقامةِ الجُمعةِ (١٠).

أقول: وفيه نظر؛ لأن الأول ليس نائباً عنه، بل هو باق على ولايته؛ لأن قوله: «ما لم يظهر العزل، معناه ما لم يعزله بالفعل، وليس المرادبه علمه بالعزل، وإلا؛ ناقض قوله قبله: «وهو يعلم بقدومه»، والأوضح في الردما في «البدائع» عن «النوادر» أنه يصير معزولاً إذا علم =

<sup>(</sup>١) اقد اليس في (أ) وفي (ل): اوإذا عرفت».

<sup>(</sup>۲) وبعده ليس في (أ) و(ل).

<sup>(</sup>٣) «المذكورتين» ليس في (أ).

<sup>(3)</sup> قال العلامة المحقق ابن عابدين في هحاشيته الشهيرة (٢/ ١٤٢ - ١٤٣): قوقد رد عليه - أي على ابن كمال باشا - الشرنبلالي في رسالة [هي رسالته: قاتحاف الأريب في جواز استنابة الخطيب، (١/ ٨٠٤) - مجموع رسائله] بما في قالتتارخانية عن قالمحيط المحيط : إمام خطب فتولى غيره وشهد الخطبة ولم يعزل الأول، ولكن أمر رجلاً أن يصلي الجمعة بالناس، فصلى، جاز؛ لأنه لما شهد الخطبة فكأنما خطب بنفسه، ولو أن القادم الذي تولى شهد خطبة الأول، وسكت عنه حتى صلى بالناس، وهو يعلم بقدومه، فصلاته جائزة؛ لأنه على ولايته ما لم يظهر العزل. اهم قال: فهذا نصن في صحة صلاة الأصيل بحضرة نائبه لعلمه بعزله. اه.

بقِي هَاهُنا دَقيقةٌ أُخرَى، وهِي: أنَّ إقامَةِ الجُمعةِ عِبارةٌ عَن أمرَينِ (١): الخُطبةِ والصَّلاةِ، والمَوقُوفُ عَلى الإذنِ هُو الأوَّلُ دُونَ الثَّاني؛ إذْ لا حاجةَ فيهِ إلى الإذنِ.

ويدلُّ عَليهِ المَسألةُ القَائلةُ: لو أنَّ الإمَامَ إذا سَبقهُ الحَدثُ بعدَ فَراغهِ عنِ الخُطبة، الخُطبة، فأمرَ رجُلاً بإقامةِ الجُمعةِ؛ إنْ كانَ المَأْمورُ ممَّنْ قدْ شَهدَ الخُطبة، جازَ.

ووَجهُ الدِّلالةِ ظاهرٌ؛ لأنَّ الإذنَ لمْ يُوجدْ في الصّورة'`` الَمذكُورةِ لا صَرِيحاً، وذَلكَ واضحٌ، ولا دِلالةً؛ لَعَدمِ خَوفِ الفَواتِ؛ فإنَّ الإِمَامَ قادرٌ عَلَى إزالةِ الحَدثِ وإقامةِ الصَّلاةِ قَبلَ خُروجِ الوَقتِ.

ومِن هاهُنا اتَّضحَ أنَّ المُرادَ (٢) مِن الاستِخلافِ لإقامةِ الجُمعةِ الاستِخلافُ

بحضور الثاني، وأن الثاني إذا أمر الأول بإتمام الخطبة، يجوز، وإلا؛ بل سكت حتى اتمها أو حضر بعد فراغ الأول من الخطبة لا تجوز الجمعة؛ لأنها خطبة سلطان معزول، بخلاف ما إذا لم يعلم بحضور الثاني حتى خطب وصلى والأول ساكت؛ لأنه لا يعزل إلا بالعلم كالوكيل اه فهذا صريح في صحة الخطبة والصلاة من النائب بحضرة الأصيل، وذكر في «منية المفتي»: صلى أحد بغير إذن الخطيب، لم يجز إلا إذا اقتدى به مَنْ له ولاية الجمعة»، انتهى كلام ابن عابدين رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) «أمرين» ليس في (أ).

<sup>(</sup>٢) في (أ): «الصلاة»، والصواب المثبت.

 <sup>(</sup>٣) في حاشية (ب): «أقولُ: ذكرَ قاضِيخانُ وصَاحبُ «الخُلاصةِ»، و«البزَّازيةِ»، وغَيرُهمْ: أنَّهُ إذا أذِنَ الإمامُ رَجلاً بإقامةِ الجُمعةِ، كانَ ذَلكَ إذناً لهُ في الخُطبةِ، وكذَلكَ لو أذِنَ لهُ أَنْ يَخطُب، كانَ إذناً بإقامةِ الصَّلاة، انتَهى للمَولى سباهي زاده رحمهُ اللهُ تَعالى».

للخُطبةِ، لا الاستخلافُ للصَّلاةِ؛ كما توهَّمهُ القائلُ(١) السَّابِقُ ذِكرُهُ(١). ولرَّسولهِ أفضَلُ الصَّلاةِ وأكمَلُ السَّلامِ

<sup>(</sup>١) في حاشية (ب): امولانا خسروا.

<sup>(</sup>٢) وللإمام الشرنبلالي - رحمه الله - تعقبات مفيدة على رسالة المؤلف - رحمه الله - هذه في مواضع عدة، فانظرها في رسالته: (١/ ٤٠٧) وما بعدها من «مجموع رسائله» - ط دار اللباب.



سازد و التحقيق الاستدائة الموارية المارية المارة الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية الموارية المواري

### مكتبة أيا صوفيا (أ)

من المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة



مكتبة عاطف أفندي (ع)

مكتبة بغداد وهبي (ب)



الحَمْدُ لله الَّذِي سَلَكَ بعِبادِه الطَّريقَ الأَقْوَم، وفَقَّهَ مَنْ شاءَ منهُمْ في دِينِه وعَلَّم، وأشهدُ أنْ لا إله إلَّا اللهُ وحده لا شَريكَ له، علَّم الإِنسانَ ما لم يعلَم، وأشهدُ أنْ سَيِّدَنا مُحمَّداً عبدُهُ ورسولُه النَّبيُّ الأَكْرم، صَلَّى اللهُ عليْهِ وعَلى آلِه وأصحابه وشَرَّفَ وعَظَم وسَلَّم.

### أَمَّا بَعْدُ:

فإنَّ مذهبَ الحَنفيَّة منعُ الاستئجارِ على الطَّاعَاتِ؛ كتعْليمِ القُرْآنِ والفِقْه، والأَذانِ والتَّذكِير، والحَبِّ والغَرْو؛ يعني: أنَّهُ لا يجبُ الأَجْرُ على ذَلِك، والأَصْلُ الَّذي بَنَوْا عليهِ حُرْمةَ الاستئجارِ على هذه الأُمور: أنَّ كُلَّ طاعةٍ يختصُ بها المسلمُ لا يجوزُ الاستئجارُ عليْها؛ لأنَّ هذِه الأَشْياءَ طاعةٌ وقُرْبةٌ تقعُ عنِ العاملِ لها، قالَ تعالى: ﴿ وَأَن لَيْسَ الإِنسَنِ إِلَّا مَاسَعَىٰ ﴾ [النجم: ٣٩]، فلا يجوزُ أخذُ الأُجْرةِ على ذلك؛ كالصَّوْم والحَبِّ، واحتجُّوا على ذلك بأحادِيث، وهذا مذهبُ أثمَّتنا النَّلاثةِ؛ أبي كالصَّوْم وأبي يُوسُف، ومُحمَّد رحمَهُم اللهُ تَعَالى.

لكنَّ بعْضَ المُتَأَخِّرِين اسْتحسنَ واسْتَثْنَى في زمانِه الاسْتِئجارَ على تعليمِ القُرْآنِ للضَّرورةِ، وهي خَشْيةُ ضيَاعِ القُرْآن؛ كما في «الهداية» وغيرِها، وعلى ما رأوهُ واسْتحسنُوهُ الفَتْوَى.

وهذه رسالةٌ مِن رَسائلِ العَلَّامةِ الفَهَّامةِ أَوْحدِ أَهلِ عَصْرِه، وجَمال أَهْلِ مِصْرِه أَحدَ بن سُلَيمان، الشَّهير بابْنِ كمالِ بَاشا رحمهُ اللهُ تعالى، يُبيِّنُ فيهَا مسألةَ الاستئجار على تعليمِ القُرْآن والفِقْه وغيرِهِما، ويسرُدُ فيهَا نُقولَ الفُقَهاء المُتقدِّمِين والمُتأخِّرِين، فأجادَ وأَفادَ، جزاهُ اللهُ خَيْراً.

هـذا، وقـد اعتمـدتُ في تحقيقِ هـذهِ الرسالةِ على ثـلاثِ نُسخٍ خطّية هي: نسخةُ أيـا صوفيـا ورمزهـا (أ)، ونسخة بغـدادي وهبـي ورمزهـا (ب)، ونسخة عاطف أفنـدي ورمزهـا (ع).

والله أسألُ أنْ يكتبَ لها القَبُول، إنَّهُ خيرُ مأمُولٍ، وأكرمُ مَسْؤُول، والحمدُ لله الَّذي تتمُّ بنعمتِه الصَّالحات.

المجقق



الحَمدُ لولِيهِ، والصَّلاةُ عَلى نَبيَّهِ(٢).

وبَعضُ مَشايِخنا استَحسَنوا الاستِئجارَ عَلَى تَعلِيمِ القُرآنِ اليَومَ؛ لظُهورِ التَّواني في الأُمورِ الدَّينيَّةِ، ففِي الامتِناعِ تَضييعُ حِفظِ القُرآنِ وعَليهِ الفَتوَى (٣).

قالَ الفَقيهُ أبو اللَّيثِ في «النَّوازلِ»: وبهِ نَأخذُ، وفي «تتمَّةِ الفَتاوى»(1): الاستِئجارُ لتَعليم الفِقهِ لا يَجوزُ، كالاستِئجارِ لتَعليم القُرآنِ.

وذَكرَ شَمسُ الأثمَّةِ السَّرِحسِيُّ في «المَبسوطِ»: أنَّ مَشايخَ بَلْخ احتَاروا قولَ أهلِ المَدينةِ في جَوازِ استِثجارِ المُعلِّمِ عَلى تَعليمِ القُرآنِ، فنَحنُ أيضاً نُفتِي بالجَواذِ، إلى هُنا كلامُهُ<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (أ): قمن فوائد الإمام مولانا كمال باشا زاده، وفي (ب): قرسالةٌ شَريفةٌ مَقبولةٌ في جَوازِ الاستِئجارِ على الاستِئجارِ على تعلِيمِ القُرآنِ للمُلَّا الشَّهيرِ بابنِ كمالِ الوزيرِ ، وفي (ع): قرسالة في الاستئجار على تعليم القرآن والفقه».

<sup>(</sup>۲) في (ب): اباسمه سبحانه...٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: (الهداية) للمرغيناني (٣/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٤) (تتمة الفتاوى) للإمام برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري المرغيناني، من أكابر فقهاء الحنفية، عده ابن كمال باشا من المجتهدين في المسائل، وهو صاحب «المحيط البرهاني»، توفي سنة (٦١٦هـ) انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة (٣٤٣/١).

<sup>(</sup>٥) انظر: «المبسوط» للسرخسي (١٦/٣٧).

وفي ﴿الخانيَّةِ ﴾(١) نَقلاً عنِ الإمَامِ المَذكورِ: وأنا أُفتِي بجَوازِ الاستِئجارِ، ووُجوبِ المُسمَّى، وأجمَعوا على أنَّ الاستِئجارَ لتَعليمِ الفِقهِ باطلٌ، أرادَ إجماعَ الفَريقينِ المُسكَّى، وأجمَعوا على أنَّ الاستِئجارَ لتَعليمِ الفِقهِ باطلٌ، أرادَ إجماعَ الفَريقينِ المُذكُورَينِ قبلَ هَذا؛ حَيثُ قالَ: وإن استَأْجَرَ رَجُلاً ليعلِّمَ (١) القُرآنَ، لا تَصِحُّ الإجارَةُ عِندَ المُتقدِّمينَ ولا أُجرَ لهُ؛ بيَّنَ لذَلكَ وَقتاً أو لمْ يُبيِّنْ.

ومَشايخُ بَلْخ جوَّزوا هَذهِ الإجارَةَ؛ لإجماعِ أَثمَّتنا، دلَّ عَلى ذلكَ ما في المُحيطِ البُرهانيِّ» مِن قَولهِ: وذكرَ الشَّيخُ الإمامُ أبو بَكرٍ مُحمَّدُ بنُ الفَضلِ البُخاريُّ: كانَ المُتأخّرونَ مِن أصحابِنا يُجوِّزونَ ذَلكَ (٣)، وكذا جوَّزوا الاستِتجارَ عَلى تَعليم الفِقهِ.

أيضاً في الخانيَّةِ»: وفي زَماننا انقطعتْ عطيَّاتُهم، وانتقصتْ رَغائبُ النَّاسِ في أُمورِ الآخِرةِ، فلو استَغلُوا بالتَّعلِيمِ معَ الحَاجةِ (') إلى مَصالح المَعاشِ لاختلَّ مَعاشُهم، فقُلنا بصِحَّةِ الإجارةِ، ووُجوبِ الأُجرةِ للمُعلِّمِ؛ بحَيثُ لو امتنعَ الوالدُ عَن إعطَاءِ الأجرِ، حُبسَ فيه، وإنْ لم يكُنْ بينَهما شَرطٌ، يُؤمَر بتَطيب قلب المُعلِّم وإرضَائه، وهَذا بخِلافِ المُؤذِن والإمَامِ؛ لأنَّ ذاكَ لا يَشغلُ المُؤذِن والإمَامَ عَن أُمورِ المعَاشِ (').

وفي «المُحيطِ البُرهانيِّ»: ومَشايخُ بَلخ جَوَّزوا الاستِنجارَ عَلَى تَعلِيمِ

<sup>(</sup>١) انظر: «الفتاوى الخانية» لقاضيخان (٢/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٢) في (ب): التعليم.

<sup>(</sup>٣) انظر: «المحيط البرهاني؛ لابن مازه (٧/ ٤٧٩).

<sup>(</sup>٤) في (أ) و(ع): (الحاقة)، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٥) انظر: «الفتاوى الخانية» لقاضي خان (٢/ ١٦٩).

القُرآنِ إذا صُرِبَ لذَلكَ مُدَّةً، وأفتَوا بوُجوبِ المُسمَّى، وعِندَ عَدمِ الاستِ عَجادِ أصلاً أو عِندَ الاستِ عَجادِ بدُونِ المدَّةِ أفتَوا بوُجوبِ أَجْرِ المِثْلِ(١)، وهَذا يُخالفُ الفَرقُ المَنقولَ آنفاً مِن «الخانيَّةِ».

ومَا في «الخُلاصةِ» مِن أنَّهُ نُقِلَ عَن رُكنِ الإسلامِ أبي الفَضلِ الكَرمانيِّ رَحمهُ اللهُ: أنَّهُ كانَ يَكتبُ عَلى الفَتوى: «پدرصَبِي مُعَلِّم رَا خُوشنُود كُنَد» (٢)، قالَ رَحمهُ اللهُ: وأُستاذُنا الشَّيخُ الإمَامُ ظَهِيرُ الدِّينِ هَكذا كانَ يَكتبُ.

والحَمدُ لله وَحدهُ (1)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: (المحيط البرهاني، لابن مازه (٧/ ٤٧٩).

 <sup>(</sup>٢) في (ب): (راخوشنو كند)، وفي (ع): (راخوشيد كند). ومعنى العبارة: والدالصبي يرضي المعلم.

<sup>(</sup>٣) في (ع): «تمت بعون الله وتوفيقه».



## مكتبة إبراهيم أفندي (أ)

ા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા માર્કા

المكتبة الحميدية (ح)



الحَمْدُ لله الَّذِي جَعَلَ الزَّكَاةَ فَرْضاً على مَالِكِي النَّصَاب، فمَنْ أَدَّاهَا اسْتحقَّ النَّواب ومَنْ لَا، حُقَّ عليهِ الإثْمُ والعِقَاب، وأَشْهدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا الله وحدَهُ لا شريكَ لهُ، شَهادةً تنفعُ قائلَها يومَ الحِسَاب، وأَشْهدُ أَنَّ مُحمَّداً عبدُه ورسولُه المبعوثُ بالحَقِّ لهُ، فَنهادةً تنفعُ قائلَها يومَ الحِسَاب، وأَشْهدُ أَنَّ مُحمَّداً عبدُه ورسولُه المبعوثُ بالحَقِّ وفَصْلِ الخِطَاب، صَلَّى عليهِ اللهُ وباركَ وسَلَّمَ وَعلى الآلِ والأَصْحَاب مَا لمعَ نَجْمٌ في السَّماءِ وَغَاب.

## أَمَّا بَعْدُ:

فهذِه رِسالةٌ شَرِيفةٌ مُوجزةٌ لَطِيفةٌ في زَكاةِ السَّوَائم، للعَلَّامةِ النَّحْرِير، والفَقِيه الكَبير، أحمد بن سُلَيمان، المشهورِ بابْنِ كَمال الوَزِير.

تحدَّثَ فيها على عَباراتٍ وردَتْ في كتاب «الهداية» للمَرْغِيناني في فَصْل زكاةِ السَّوَائم، مُبيِّناً ما يردُ عليها وما يُعْترَضُ به، ومُورِداً الإِشْكالاتِ والإجابةَ عنها ناقلاً للنَّصُوصِ المُعْتبرَة منَ الكُتُبِ المُشْتهِرَة.

وقبلَ ذلك تحدَّثَ عنْ عَدَم وُجُوبِ الزَّكاة في مالِ الصَّبِيِّ والمَجْنُون، ناقلاً عبارةَ «الهداية»، ومُورِداً عليهِ إِشْكالاً وَجوابَهُ.

فجزاهُ الله خير جَزاء وأسْكنَهُ الجنَّة مع النَّبيّن والصِّدّيقِين والصَّالحِين والشَّالحِين والشَّالحِين والشُّهدَاء.

هذا؛ وقد اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة على نسختين خطيتين هما: نسخة إبراهيم أفندي ورمزها (أ)، والنسخة الحميدية ورمزها (ح).

وَاللهَ أَسَالُ أَنْ يَكْتَبَ لَهَا الْقَبُول، إِنَّهُ خَيْرُ مَأْمُولٍ، وأَكْرِمُ مَسْؤُول، والحمدُ للهُ الَّذي تَتُمُّ بنعمتِه الصَّالحات.

المحقق



قَوْلُهُ: «ليسَ عَلَى الصَّبِيِّ والمجنُونِ زَكاةٌ»؛ لأنَّها عِبادةٌ، فلا تَتَأَدَّى إلَّا بالاخْتِيارِ؛ تَحقِيقاً لمعنَى الابتِلاءِ؛ لبَظْهَرَ المطِيعُ عنِ العاصِي بامتِثالِ أمرِ ربِّهِ، والتَّعظِيمِ لمعبُودهِ باختِيارِه، فيَسْتحقُّ جَزاءً وثَواباً، ولا جزاءً إلَّا بناءً عَلَى الاختِيارِ، مِن «المُحيطِ»(١٠)، ولا اختِيارَ لهُما؛ لعَدم العَقل، كذا في «الهِداية»(٢٠).

أقولُ: إنْ أرادُوا بالاختِيارِ الاختِيارَ الكاملَ، يُشكِلُ بما قالُوا: للسَّاعي أن يُجبرَ مَن عَليهِ الزكاةُ على الأداءِ بالحَبْسِ، فيُؤدِّيهِ بنفسِهِ؛ لأنَّ الإكراة لا يَسلُبُ الاختِيارَ، بلْ يسلُبُ الطَّواعِيةَ، فيتَحقَّقُ الأداءُ عَلى الاختِيارِ، والمسألةُ مَذكُورةٌ في دبابِ مَن لهُ أخذُ الصَّدقاتِ» مِن «المحيطِ» (٣)؛ فإنَّ كمالَ الاختِيارِ لا يُجامعُ الإكراة.

وإنْ أرادَ بهِ أصلَ الاختِيارِ معَ قطعِ النَّظرِ عَن الطَّواعيةِ، فلا يَتحقَّقُ بهِ مَعنى الابتِلاءِ، وذلكَ لا يحصُلُ إلَّا بالاختِيارِ المُقارنِ للطَّواعيةِ، فأشكلَ قولهم: إنَّ الإكراهَ لا يسلُبُ الاختِيارَ المُعتَبرَ في أداءِ الزكاةِ، فتأمَّلُ.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه في المطبوع من «المحيط البرهاني).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الهداية» للمرغيناني (١/ ٩٥).

<sup>(</sup>٣) عزاه ل: «المحيط» كذلك ابن نجيم في «البحر الرائق» (٢/ ٢٢٧).

# بابُ صَدقةِ السَّوانمِ''' فصلٌ في الإبلِ

َ قَالَ الشَّافُعيُّ رَحمهُ اللهُ: مدارُ الحسابِ عَلى الأربَعينيَّاتِ والخَمسينيَّاتِ، فيَجبُ في عَلَى الأربَعينيَّاتِ والخَمسينيَّاتِ، فيَجبُ في كلِّ أربَعينَ بنتُ لَبُونٍ، وفي كلِّ خَمْسينَ حقَّةٌ، كذا في «الهِدايةِ»(٢).

فإنْ قلتَ: المَفهومُ مِن العِبارةِ في مِئتينِ خَمسُ بَناتِ لبونٍ، وأربعُ حِقَّاتٍ، معَ أنَّ الواجِبَ واحدٌ مِنهُما؟

قلتُ: أرادَ أنَّ الواجِبَ أحدُهما عِندَ عدمِ الآخرِ؛ لأنَّهُ يُنافي التَّخييرَ عندَ اجتِماعِ نِصابهما؛ كما في الصُّورةِ المذكُورةِ، ففِي العِبارةِ مُسَاهلةٌ.

ذكرَ في «[شَرْح] الهِدايةِ» نَقلاً عَن «التُّحفةِ»: السَّائمةُ هِي الَّتي في البَراري لقَصدِ الدَّرِّ والنَّسْل (٣٠).

وَأَقُولُ: يُشْكِلُ عَلَى هَذَا ذَكَرُ الإبلِ والبَقرِ والغَنَمِ؛ فإنَّهَا مُنفرِدةً لا تُسَامُ للدَّرِ والنَّسلِ، معَ أَنَّهَا سائمةٌ تجِبُ فيها الزَّكَاةُ، وسيُصرِّحُ [أنَّ] فيها الزَّكَاةَ في "فَصلِ الخَيلِ"؛ لأنَّ (١) المُعتبرَ هُو النَّمَاءُ، وهُو كما يَتحقَّقُ بالنَّسلِ كذَلكَ يتَحقَّقُ باللَّحمِ

<sup>(</sup>١) في هامش النسختين: «السَّوَائمُ: جمعُ سَائمة، وهي الحيوان الذي يَاكلُ العَلَفَ في أكثر سنتِه مِنَ الخارج. «مختار الصحاح».

<sup>(</sup>٢) عبارة «الهداية» (١/ ٩٧): «وقال الشَّافعيُّ رضي الله عنه: إذا زادت على مئة وعشرين واحدة، ففيها ثلاث بنات لبون، فإذا صارت مئة وثلاثين، ففيها حقة وبنتا لبون، ثم يدار الحسابُ على الأربعينات والخمسينات، فتجب في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة».

<sup>(</sup>٣) انظر: «البناية في شرح الهداية» للعيني (٣/ ٣١٥)، و «تحفة الفقهاء» للسمرقندي (١/ ٢٨٥).

 <sup>(</sup>٤) في (أ) و(ح): «أن»، والصواب المثبت.

والوَبرِ (١١)، فالسَّائمةُ عَلى ما صرَّحَ بهِ في «المحيطِ» الَّتِي تُسامُ للدَّرِّ والنَّسلِ، والزِّيادةِ في السَّنِّ والسَّمَنِ (٢).

# فصلُ في البَقرِ

قالَ أبو يوسُفَ ومُحمَّدٌ: لا شيءَ في الزِّيادةِ عَلى أربَعينَ حتَّى تَبْلُغَ ستِّينَ، وهُوَ رِوايةٌ عَن أبي حَنيفةَ رَحِمهُ اللهُ تَعالى؛ لقَولهِ عَليهِ السَّلامِ لمُعاذٍ رَضيَ اللهُ تَعالى عنهُ: «لا تأخُذ مِن أوقاصِ البَقرِ شَيئاً ٥(٢)، وفسَّروهُ بما بينَ أربَعينَ إلى ستِّينَ.

فإنْ قُلتَ: قدْ قيلَ: إنَّ المُرادَبِهِ الصِّغارُ، كذا في االهِدايةِ ١٠٠٠.

قلتُ: لا وَجهَ لهذِهِ الإرادةِ؛ لما رُويَ عَن مُعاذٍ رَضيَ اللهُ عَنهُ: آنَهُ قيلَ لهُ: ما تَقولُ فيما بينَ أرْبعينَ إلى سِتِينَ؟ فقالَ: تلكَ أوقاصٌ لا شَيءَ فيها(٥)، ولهذا قالَ صاحِبُ «المحيطِ»: وهذِهِ الرِّوايةُ أعدَلُ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في هامش النسختين: «الوَبَر، بفتحتين: البعيرُ، والواحدة: وَبَرَة. مختار الصّحاح».

<sup>(</sup>٢) انظر: «المحيط البرهاني» لابن مازه (٢/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) أحرج نحوه عبد الرزاق في امصنفه (٦٨٤٣)، والإمام أحمد في المسنده (٢٢٠١٠). والأوقاص: جمع وَقَص، ما بين الفريضتين من نصاب الزكاة.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الهداية» للمرغيناني (١/ ٩٨).

<sup>(</sup>٥) أخرج الدارقطني في السننه (١٩٢٨) من طريق المسعودي، عن الحكم، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: لما بعث رسول الله الله معاذاً إلى اليمن، أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً، أو تبيعة، جَذعاً أو جذعة من كل أربعين بقرة بقرةً مُسِنة، فقالوا: فالأوقاص؟ قال: ما أمرني فيها بشيء، وسأسألُ رسول الله المناقدم على رسول الله الله عن الأوقاص، فقال: اليس فيها شيء . قالِ المسعودي: والأوقاص ما دون الثلاثين وما بين الأربعين إلى الستين.

## فضلٌ في الغَنم

ويُؤخَذُ النَّنِيُّ في زكاتِها، ولا يُؤخَذُ الجذَعُ، وجَوازُ التَّضحِيةِ بهِ عُرِفَ نصَّاً، كذا في «الهِداية»(١).

قلتُ: يعنِي عَلَى خِلافِ القِياسِ، فلا يُتجاوزُ عَن مَورِدهِ، وذلكَ لأنَّ القِياسَ في الأُضحِيةِ أَنْ تُؤخذَ ما دُونَ الثَّنيِ مِن الضَّانِ، كما تُؤخذُ مِن المَعزِ، إلَّا أنهُ تُرِكَ ذلكَ لنصَّ خاصٌ وردَ فيهِ، وهُو قولُهُ عَليهِ السَّلامُ: "نِعمتِ الضَّحِيَّةُ الجَذعُ مِن الضَّانِ إذا كَانَ ضَخْماً عَظيماً" (١)، فاندَفعَ ما في "غايةِ البَيانِ" مِن النَّظرِ.

ووَجهة: أنَّ جوازَ التَّضحِيةِ بالجذَعِ مِن الضَّانِ نصَّاً لا يمنعُ قياسَ جَواذِ الزَّكاةِ عَليهِ.

\* \* \*

# فَصْلٌ فِي الخَيل

ولا شيء في البِغالِ والحَميرِ؛ لقَولهِ عَليهِ السَّلامُ: «لمْ يَنزلْ عليَّ فيهِما شيءٌ»(٣)، كذا في «الهِدايةِ»(١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: «الهداية» للمرغيناني (١/ ٩٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (١٤٩٩) عن أبي كباش قال: جلبت غنماً جذعاناً إلى المدينة، فكسدت علي، فلقيت أبا هريرة فسألته، فقال: سمعتُ رسول الله عليه يقول: "نعم الأضحية الجذع من الضأن"، قال: فانتهبه الناس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٩٦٣)، ومسلم (٩٨٧)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وليس فيه ذكر البغال.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الهداية» للمرغيناني (١/ ٩٩).

قلتُ: ما ذُكرَ لا يصلُخُ وَجهاً للحُكمِ بِأَنَّهُ لا شيءَ فيهِ ؛ فبإنَّ كَثيراً مِن الأحكامِ لم يُوجدُ فيهِ نصٌّ، بلِ الوَجهُ ما في «المحيطِ»: «ليسَ في الكُسْعَةِ صَدقةٌ الكُسْعةُ: الحَميرُ.

والمَفهومُ مِن قَولهِ هَذا: أَنْ يكُونَ الحُكمُ بعدَ وجُوبِ شيءٍ نازِلاً فيهِما؛ لأنّهُ عَليهِ السَّلامُ لم ينطِقْ عَنِ الهوَى، وأيضاً قدْ دلَّ قولُهُ: «ليسَ... إلخ» عَلى نُزولِ شيء فيهِما؛ لأنهُ لا يَنطقُ عَنِ الهوى، والتَّوفيقُ بأنَّ دِلالةَ الحَديثِ عَلى النَّفيِ عَلى تَقديرِ عَدم النُّرولِ.

تمَّتْ بِعَونِ اللهِ سُبِحانَهُ وتَعالى (٢)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٩٩/٤) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «عفوتُ لكم عن صدقة الجَبْهة والكُسْعَة والنَّبُخَة»، قال بقية: الجبهة: الخيل، والكسعة: البغال والحمير، والنَّبُخَة: المربيات في البيوت، كذا رواه بقية بن الوليد، عن أبي معاذ، سليمان بن أرقم، وهو متروك الحديث لا يحتج به.

<sup>(</sup>٢) في (أ): «تمت الرسالة».

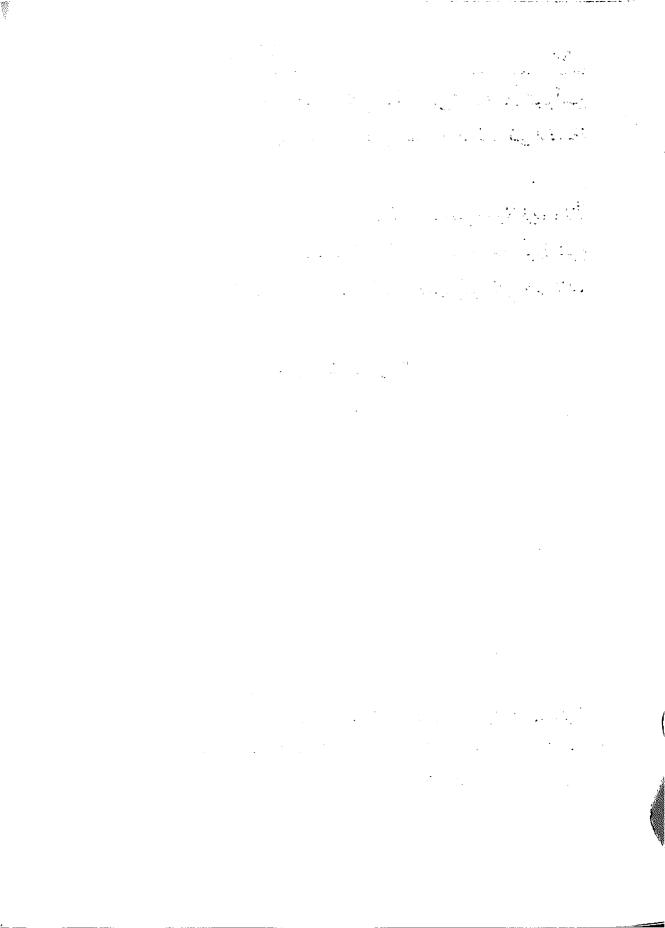



لابن كمال ياسكا فحطيفة السكر اعلمان السكففال تعرض بغلبة الترود على لعقل بالشرية ما بجبها فيخج الغفالة للاصلة التى لا يوجب السروركش للافون والبغ وغيرذلك لانتلك الغفلة من فبيل للعنون لا السكر كانكان مكهاواحدًا في النهع للقت به وهو نوعان كر بطري مباج كترب الدواء مثل البنو والافون المداواة وشه الكره على شب المزرا لقتل وشرب المضطرمنها ما يرة بد العطش وكذلك على قول المي حرح اذا شب شرامًا يتخذم لله نطلة اوالنعيراوالعسل والذرة فانهاطال ولاعتد فاربه عنه وان بكرهذا النوع من السكر بنزلة الاغاء فينع صة طلاقه وعناقه وسايرت فاتدس البيع والشراء لانه لسرمن مسالهو متى يواخذيه فصادين اقسام المق فاد يكون عناطيا وسكرهراف مخطور وهوالكم للحاصل وهوكل ثراب محمر كاظر والباذي والنصف وهذاالتوع من السكر لاينا في المطاوب م



الحَمْدُ لله الَّذِي أَكْرِمَ بَنِي آدمَ بالعُقُولِ النَّيْرَات، وحَرَّمَ عليهِ الخَمْرَ وَسَائرَ المُسْكِرَات، وأَشْهِدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شريكَ له، شَهادةً يُكْتبُ لنا بها يومَ المُسْكِرَات، وأَشْهِدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شريكَ له، شَهادةً يُكْتبُ لنا بها يومَ القِيامَةِ النَّجَاة، وأَشْهِدُ أَنَّ سيِّدَنا مُحمَّداً عبدُه ورسُولُه عليهِ أَفْضلُ الصَّلَوات، وأَتمُّ التَّسْلِيمات، وَعلى أَصْحابِه نُجُومِ الهُدَى وبُدُورِ الظُّلُمَات.

### أَمَّا بَعْدُ:

فهذِه رِسالةٌ مُوجزةٌ بِيَراعِ الفَقِيه النِّحْرير، أحمدَ بنِ سُلَيْمانَ بنِ كَمال باشا، المشهورِ بابْنِ كَمال الوَزِير، بَيَّنَ فيها أَنُواعَ السُّكْرِ الحَاصلِ للإِنْسان، ومَا يترتَّبُ عليهِ مِن أَحْكامٍ في تَصرُّفاتِه، وبَيَّنَ أنَّ السُّكْرَ نَوْعان: سُكُرٌ بمُحرَّم، وسُكْرٌ بمُبَاح، وأنَّ تصرُّفاتِ السَّكْران بمُحرَّم وعتاقِه لا تنفذُ، بينما تصرُّفاتِ السَّكْرانِ بمُحرَّم نافذةٌ؛ عُقوبةً لهُ وزَجْراً.

هذا؛ وقد ونَّقني اللهُ عزَّ وجلَّ للوُقوفِ على نُسَخةٍ خطِّيةٍ لهذِه الرِّسالةِ، وهي النُّسخةُ المحفوظةُ في مكتبةِ قاصدجي زاده بنركبا، فلَهُ الحَمْدُ في الآخِرَةِ والأُولَى.

واللهَ أسألُ أنْ يكتبَ لها القَبُول، إنَّهُ خيرُ مأمُولٍ، وأكرمُ مَسْؤُول، والحمدُ لله الَّذي تتمُّ بنعمتِه الصَّالحات.

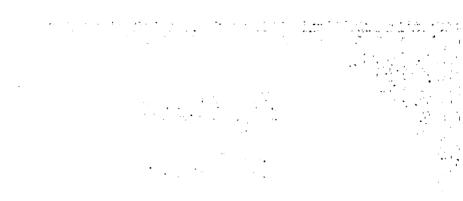

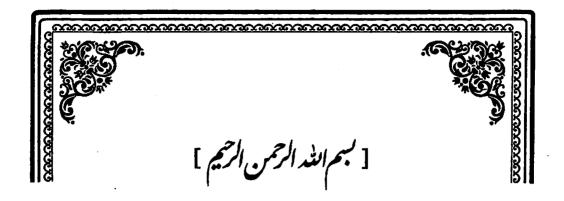

اعلَمْ أَنَّ السَّكرَ غَفلةٌ تعرِضُ بغَلبةِ السَّرورِ على العَقلِ، بمُباشرةِ ما يُوجِبُها، في العَقلِ، بمُباشرةِ ما يُوجِبُها، فيَخرجُ الغَفلةُ الحاصِلةُ الَّتِي لا تُوجِبُ السُّرُورَ؛ كشُرْبِ الأَفْيونِ والبَنجِ، وغيرِ ذَلكَ؛ لأنَّ تلكَ الغَفْلةَ مِن قَبِيلِ الجُنونِ لا السُّكرِ، لكنْ لمَّاكانَ حُكْمُها واحِداً في الشَّرع أُلحِقَتْ بهِ.

# وهو نَوعانِ:

\* سُكُرٌ بطَريقٍ مُباحٍ ؛ كشُربِ الدَّواءِ ؛ مثل البَنْجِ ، والأَفْدونِ للمُداواةِ ، وشُربِ المُكرَوِ عَلى شُربِ الخَمرِ بالقَتلِ ، وشُربِ المُضطرِ مِنها ما يردُّ بهِ المُكرَوِ عَلى شُربِ الخَمرِ بالقَتلِ ، وشُربِ المُضطرِ مِنها ما يردُّ بهِ العَطشِ ، وكذلكَ عَلى قولِ أبي حَنفة رَحمهُ اللهُ : إذا شَربَ شَراباً يُتَّخَذُ مِنَ الحِنْطةِ ، أو الشَّعيرِ ، أو العَسَل ، أو الذُّرةِ ، فإنَّها حَلالٌ ، ولا يُحَدُّ شارِبهُ عِندهُ وإنْ سَكِرَ .

هَذَا النَّوعُ مِنَ السُّكرِ بمَنزلةِ الإغماءِ، فيَمنعُ صِحَّةَ طَلاقهِ وعِتاقهِ، وسائرِ تَصرُّفاتهِ مِن البَيعِ والشَّراءِ؛ لأنَّهُ ليسَ مِن جِنسِ اللَّهوِ حتَّى يُؤاخذَ بهِ، فصَار مِن أقسامِ المَرضِ، فلا يَكونُ مُخاطَباً. \* وسُكُرٌ بطَريقٍ محظُورٍ، وهُو الشَّكُرُ الحاصِلُ بكلُّ (١) شَرابٍ محرَّمٍ ؟ كالخَمْرِ، والبَاذِقِ (١)، والمُنَصَّفِ (١)، وهَذا النَّوعُ مِن السُّكِرِ لا يُنافي المَطلُوبَ.

松松格

<sup>(</sup>١) في الأصل: (وهو بكل)، والصواب المثبت.

 <sup>(</sup>٢) بكسر الذال وفتحها كما في «القاموس»، وهو الشراب الذاهب دون نصفه بالطبخ.

<sup>(</sup>٣) وهو الشراب الذاهب نصفه بالطبخ.



الفيهيريالشباد ويوالعندين أكراعدتمال ويذكرون يحوا به كانتما أدب والرجس الوائم البين أُم قُل إله مُنادب وأن لهميكون الزاح السلام بن ثوب ﴿ وَجِودَ وَعِلِمُوا ي والمحارد في والمسالسة مراز الا المحالم السام وم وعليمندا بلعاده زوان خبدينين الكثره بخلف صايرا بخوب پرملزد استنب به یکردست و ت الله نرماعريناء البامة وافات فالاخير الرويزه وال المفاض فمان المتعنية في مبرغ اخدا فالبنف وداور معليمة وننبث فزفوناه المالئن مارخ إدان المينات ال مة كالشيخ العام فؤاعران فاكما برالرب والبسول الحاوال مناه تنبؤا فاديمشت ونذف بزنج دما يمسنولين وفدا فولاخ نديما محاشا والاالمنافعة وكالميؤك الأبونع لمل المابذليسن لأوبل فرد ومودها ذلعا يوفوه يو فرمالين لادمة للمين مثابن بن بؤن بردائشدة والدبزت ان الجيافا وفكم ناصب وجرنب المدفوجا فلامن فأدعه الحواث نتيب فرخط لبائلة أرثيب فأرز الماءن المار انافرندل مرفزات واناوندا للبالإإيمان بودوده ان مخلخات معان بعفالت دينه مغرض ترويز ياتكن أق مِهاٰج واُيُولُونُ وَحِرِنُ نُولُونُ السَّهِ الْمِينُورِ إِلْمِيرُونُ جَ الْحِيادُ اللَّهِ وَالْمُورُونُهِ فِيها وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الكرون الدا الماليون المتات الماليون مة برأة المواج كالمراحث شعاب كان كار والم نا ومناف كُوَلُوْرَمتْ بِرَيْنَا وْدُولِهِ فَكُمَا يِرَا لَا إِلَيْهِا

ومزمهامنابینتابریرشاد مذوّق برن مقرار دینویینیت تن آلمانیان من برند کلب حایفاق مادیم فاید اقلام مرکزم نا در ترزد اما برم فایر من الروزرشة الدار

## مكتبة أيا صوفيا (أ)

سناده المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة

شكلن حناان كاسلكال تكاليون وعلكا

منة الموادية على بالإصلاق المودة على الماضية الداخة والمدافة على المودة المقار والفون اليوادة وو المجادة المدافة والموادة الموادة المدافة والموادة المدافة والموادة المدافة والمدافة المدافة والمدافة المدافة والمدافة المدافة والمدافة المدافة والمدافة المدافة والمدافة المدافة والمدافة المدافة والمدافة المدافة والمدافة المدافة والمدافة المدافة والمدافة المدافة والمدافة المدافة والمدافة المدافة والمدافة المدافة والمدافة المدافة والمدافة المدافة والمدافة المدافة والمدافة المدافة والمدافة المدافة والمدافة المدافة والمدافة المدافة والمدافة المدافة والمدافة المدافة والمدافة المدافة والمدافة المدافة والمدافة المدافة والمدافة المدافة  المدافة المدافة المدافقة المدافة المدافة المدافقة المدافقة المدافقة المدافقة المدافقة المدافقة المدافة المدافقة المدافقة المدافقة المدافقة المدافقة المدافقة المدافقة المدافقة المدافقة المدافقة المدافقة المدافقة المدافقة المدافقة المدافقة المدافقة المدافقة المدافقة المدافقة المدافقة المدافقة المدافقة المدافقة المدافقة المدافقة المدافقة المدافقة المدافقة المدافقة المدافقة المدافقة المدافقة المدافقة المدافقة المدافقة المدافقة المدافقة المدافقة المدافقة المدافقة المدافقة المدافقة المدافقة المدافقة المدافقة المدافقة المدافقة المدافقة المدافقة المدا

يكنزونيك الختابيا وكالمانات والمتارية

بنيتالة



الحَمْدُ للهِ البَرِّ الوَدُود، مُنزِّلِ الشَّرائعِ وشَارِعِ الحُدودِ، فازَ مَنْ أَدَّاهَا، وخَابَ مَنْ تَجاوَزَها وتَعدَّاهَا، وأشهدُ أَنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، الحَقُّ المَعْبُود، شَهادة تنفعُ قَائِلَها في اليومِ المَشْهُود، وأشْهدُ أَنَّ سَيِّدَنا مُحمَّداً عبدُه ورسولُه، القائلُ: "مَا أَسْكرَ كثيرُهُ فحرامٌ قَلِيلُه"، صَلَّى اللهُ تعالى عليهِ وسَلَّمَ وعلى آلِه وأَصْحابِه وأَنْعَم وأَكْرَم.

### أُمَّا بعدُ:

فَهذِه رِسالةٌ شَرِيفةٌ مَعْمُولةٌ في بَيانِ حدِّ الخَمرِ بالشَّربِ، لأفضَلِ المُتأخِّرينَ المُلَّا شَمسِ الدِّينِ أحمدَ بن سليمان، الشَّهيرِ بابنِ كمالِ الوَزيرِ، عَفا اللهُ عنهُ وتجاوزَ عنِ القليلِ والكثير، بَيَّنَ فيها أنَّ حدَّ الخَمْر حدُّ الشُّرْب، وأنَّ حَدَّ سَائرِ الأَشْربةِ حدُّ السُّكْر، وعرَّف السُّكْر، وعرَّف السُّكْر، وعرَّف السُّكْر، فيها أنَّ عرضُ للإِنسانِ مِن امتِلاءِ دِماغهِ مِن الأبخِرةِ المُتصاعدةِ إليهِ، فيتعطلُ مَعَهُ عقلُهُ المُميَّزُ بَينَ الأمُورِ الحَسنةِ والفَبيحةِ.

وأنَّ لهُ حدَّينِ حدَّاً لحُرمَتهِ، ولا خِلافَ فيهِ، وحدَّاً لوُجوبِ الحدِّبسَبيهِ، وبيَّنَ مَنْ هو السَّكْرانُ، ومَا تعريفُه عندَ الإمام أبي حنيفة وصاحِبَيْه رَحِمهُمُ اللهُ تعالى، إلى غير ذلك مِنَ الأُمُورِ المُتعلِّقةِ بهذِه المسألة.

فجاءَتْ رِسالةً مُفِيدةً مِن حيثُ إِنَّها تَعْرِضُ الأقوالَ وَتُبيِّنُ الصَّحِيحَ والأَقْوَى، والرَّاجِحَ وما علَيْهِ الفَتْوَى.

هذا؛ وقدُ ونَّقني اللهُ عزَّ وجلَّ للوُقوفِ على نُسَختين خطِّيتين لهذِه الرِّسالةِ، وهما النسخةُ المحفوظةُ في مكتبة النسخةُ المحفوظةُ في مكتبة بغدادي وهبي ورمزها (ب)، فلهُ الحَمْدُ في الآخِرَةِ والأُولَى.

والله أسألُ أنْ يكتبَ لها القَبُول، إنَّهُ خيرُ مأمُولٍ، وأكرمُ مَسْؤُول، والحمدُ لله الَّذي تتمُّ بنعمتِه الصَّالحات.

المحقق



اعلَمْ: أنَّ حدَّ الخَمرِ حدُّ الشُّربِ(")؛ لأنَّ سَببَ وُجوبهِ شُربُ الخَمرِ، حتَّى يجبُ بشُربِ قلِيلها وكثيرِها، ولا يتوقَّفُ الوُجوبُ عَلى حُصولِ السُّكرِ مِنْها.

وحدُّ سائرِ الأشرِبةِ حدُّ السُّكرِ؛ لأنَّ سَببَ وُجوبهِ السُّكرُ الحاصِلُ بشُرْبِها.

والسُّكرُ: حالةٌ تعرِضُ للإنسَانِ (٤) مِن امتِلاءِ دِماغهِ مِن الأبخِرةِ المُتصاعدةِ إليهِ، فيَتعطلُ مَعَهُ عقلُهُ المُميزُ بَينَ الأمُورِ الحَسنةِ والقَبيحةِ.

ولهُ حدَّانِ حدُّ لحُرمَتهِ، ولا خِلافَ فيهِ، وحدُّ لوُجوبِ الحدُّ بسَببهِ، وفيهِ اختِلافٌ:

قَالَ صَاحِبُ «النَّهايةِ»(٥): والسَّكرانُ الَّذِي يُحدُّ هُو الَّذِي لا يَعقِلُ مَنطِقاً قَليلاً

لكن العبارة المذكورة هي عبارة صاحب «الهداية» عينها فيها، فلعل الصواب أن يكون «صاحب الهداية، بدل: (٢/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>١) في (ب): «باسمه سبحانه».

<sup>(</sup>٢) قوله: ٩الحمد لوليه والصلاة على نبيه، ليس في (أ).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «بالشرب» بدل: «حد الشرب».

<sup>(</sup>٤) في (أ)، و(ب): «الإنسان»، والصواب المثبت.

 <sup>(</sup>٥) هو الإمام حسام الدين الحسين بن علي بن حجاج بن علي السغناقي، المتوفى سنة (١١٧هـ)، له
 كتاب «النهاية في شرح الهداية».

ولا(١) كَثيراً، ولا يَعقِلُ الرَّجلَ مِن المَرأةِ، وهَذا عِندَ أبي حَنيفةَ رَحمهُ اللهُ تَعالى، وقالا: هُو الَّذِي يهذِي ويَخْلِطُ كَلامَهُ.

ثم قال: والمُعتَبرُ في القدحِ المُسكرِ في حقّ الحُرمةِ ما قالاهُ بالإجماعِ ؟ أخذا بالاحتِياطِ (١).

وقالَ الإمامُ قاضِيخان في «فتاواهُ»: واختَلفُوا في مَعرفةِ السَّكرانِ؛ يَعني: الَّذِي يَجبُ الحدُّ عَليهِ(٢):

قالَ أبو حَنيفة: السَّكرانُ مَن لا يَعرفُ الأرضَ مِن السَّماءِ، ولا الرَّجلَ مِن المَرأةِ. وقالَ صَاحباهُ: إِنِ اختَلطَ كلامُهُ، فصارَ غَالبُ كلامِهِ الهَذيانَ، فهُو سَكرانُ، والفَتوى عَلى قَولهِما(،)، نصَّ عَلى ذَلكَ في «البَدائع»(٥).

وقد رجحوا قول الصاحبين في الطهارة والحدود والأيمان، وقد صرح المحقق ابن الهمام في «التحرير»: أنَّ تعريف السُّكر بما مر عن الإمام إنَّما هو السُّكرُ الموجبُ للحد؛ لأنَّه لو ميَّز بين الأرض والسماء، كان في سكره نقصان، وهو شبهةُ العدم، فيندرئ به الحدُّ، وأما تعريفه عنده في غير وجوب الحدُّ من الأحكام فالمعتبرُ فيه عندَه اختلاطُ الكلام والهذيان كقولهما.

ونقل شارحُه ابنُ أمير حاج عنهُ: أنَّ المراد أن يكون غالبُ كلامِه هذياناً، فلو نصفُه مُستقيماً، فليس بسكر، فيكون حكمه حكم الصُّحاة في إقراره بالحدود وغير ذلك؛ لأنَّ السَّكران في العرف مَن =

<sup>(</sup>١) (ولا) ليس في (ب).

<sup>(</sup>٢) لأنَّه لما اعتقد حُرْمةَ القدح الذي يلزمُ الهذيان واختلاط الكلام عنده، يمتنع عنه، فلما امتنع عنه، وهو الأدنى في حد السكر كان ممتنعاً عن الأعلى فيه، وهو ما قاله أبو حنيفة. انظر: «العناية في شرح الهداية» (٥/ ٣١٣\_٢).

<sup>(</sup>٣) في (ب): ﴿ إِلَيْهِ ﴾، وكتب فوقها: ﴿ عليه ﴾.

<sup>(</sup>٤) انظر: «الفتاوى الخانية» لقاضيخان (٣/ ٩٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: (بدائع الصنائع) للكاساني (٥/ ١١٨).

وقالَ صَاحِبُ «الهِدايةِ» في كِتابِ الأشرِبةِ: إنَّ عَينَها حَرامٌ غَيرُ مَعلولِ بالسُّكْرِ ولا مَوقوفٍ عَليهِ.

وَمِن النَّاسِ مَن أَنكرَ حُرمةَ عَينِها، وقالَ: إِنَّ السُّكرَ مِنها حَرامٌ؛ لأنَّ بهِ يَحصلُ الفَسادُ، وهُو الصَّدُّ عَن ذِكرِ الله تَعالى، وهَذا كُفرٌ؛ لأنهُ جُحودُ الكِتابِ، فإنَّهُ سمَّاهُ رِجسَاً، والرِّجسُ ما هو مُحرَّمُ العَينِ.

ثمَّ قالَ: يحدُّ شارِبها وإنْ لم يسكرْ مِنها؛ لقَولهِ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «مَن شَربَ الخَمرَ فاجلِدوهُ»(١)، وعَليهِ انعَقدَ إجماعُ الصَّحابةِ.

وقد جَاءتِ السُّنةُ مُتواترةً أنَّ النَّبِيِّ ﷺ حرَّمَ الخَمرَ، وعَليه انعَقدَ إجماعُ الأمةِ، ولأنَّ قَليلهُ يَدْعُو<sup>(٢)</sup> إلى كَثيرهِ بخِلافِ سائرِ المَطعُوماتِ<sup>(٣)</sup>.

لمْ يَقلْ: "سائرِ المَشرُوباتِ»؛ تَعمِيماً لهُ وللمأكُولِاتُ('')؛ فإنَّ المَطعُومَ يَنتِظُمها والمَشرُوباتُ(').

اختلط جدُّه بهزَلِه، فلا يستقرُّ على شيء، ومالَ أكثرُ المشايخ إلى قولهما، وهو قولُ الأثمَّة الثَّلاثة، واختارُوه للفتوى؛ لأنَّه المتعارف، وتأيَّد بقول علي رضي الله عنه: "إذا سكر هذى"، رواه مالك والشافعي، ولضعف وجهِ قولِه، ثمَّ بين وجه الضعف. فراجعه. أفاده المحقق العلامة ابن عابدين في «حاشيته» (٣/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (٤٤٨٥)، والترمذي في (١٤٤٤)، والنسائي في (٥٦٦١)، من حديث قبيصة ابن دؤيب.

<sup>(</sup>۲) في (أ): «يفضي».

<sup>(</sup>٣) انظر: «الهداية» للمرغيناني (٤/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٤) في (أ) و(ب): «له المأكولات»، والصواب المثبت.

 <sup>(</sup>٥) قال العلامة العيني في رده على من اعترض على قول صاحب «الهداية»: «سائر المطعومات»،
 في كتابه «البناية» (٢١/ ٣٥٢): «الذي قاله المصنف هو الأولى؛ لأن مرادَه: بيان الفرق بين الخمر =

وقالَ في شَرحهِ المُسمَّى بـ «غَايةِ البَيانِ»: لا خِلافَ في أنَّ قَليلَ الخَمرِ وكَثيرَهُ حَرامٌ يُحدُّ بهِ، إِنَّما الخِلافُ في أنَّ ماءَ العِنَبِ متَى يَصيرُ خَمراً؟

فعِندَ أبي حَنيفةَ: إذا ألقَى عَصيرُ العِنبِ الزَّبدَ بَعدَ<sup>(۱)</sup> تنشيشِهِ فهُو خَمرٌ، وقالا: إذا نشَّ، صَارَ خَمراً، وإن لم يَقذِفِ الزَّبدَ.

وقالَ شَيخُ الإسْلامِ خُواهَر زادَه في كِتابِ الشُّربِ مِن «المَبسوطِ»: الخَمرُ هُو النِّيءُ مِن ماءِ العِنبِ إذا غَلا واشتدَّ وقَذفَ بالزَّبدِ، وصَارَ أسفَلُهُ أعلاهُ، فهَذا خَمرٌ بلا خِلافِ بَينَ عُلمائِنا.

وأمَّا إذا غَلا واشتدَّ ولم يَقذفْ بالزَّبدِ، فعَلى قَولِ أبي حَنيفةَ رَحمهُ اللهُ: لَيسَ بخَمرٍ، ويَحلُّ شُربُهُ وبَيعهُ، وعَلى قَولهما: هُو خَمرٌ لا يحلُّ شُربهُ(١)، إلى هُنا كلامُهُ.

وقالَ بَعضُ مَشايِخنا: يُفتَى (٣) بالحُرمةِ بمُجرَّدِ الشَّدةِ، وبالحدِّ بقَذفِ الزَّبدِ؛ احتِياطاً.

ولمَّا كَانَ سَبِ وُجوبِ الحدِّ شُربَها، فلا بدَّ مِن بقاءِ اسمِ الخَمرِ وَقتَ الشُّربِ، فلو خَلطَ الخَمرَ بالماء ثُمَّ شَربَ، نُظرَ فيهِ: إنْ كانَ الغالِبُ الماء، لا

وغيره مما له طعم، سواء كان مطعوماً أو مشروباً في كون دعاء قليله إلى كثيره؛ حيث وجد هذا
 المعنى في الخمر دون غيره مطلقاً، على أن الطعم يذكر، ويراد به الشرب؛ كما في قوله سبحانه
 وتعالى: ﴿وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنْ يَحْ } [البقرة: ٢٤٩]».

<sup>(</sup>١) في (ب): الزبد وسكن بدل: (بعد)، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) وبقولهما أخذ أبو حفص الكبير كما في احاشية ابن عابدين ا (٤/ ٣٨).

<sup>(</sup>٣) ني (ب): (نفتي).

حدَّ عَليه؛ لأنَّ اسمَ (١) الخَمرِ يَزولُ عِندَ غَلبةِ الماءِ، وإنْ كانَتِ الغَلبةُ للخَمرِ، أو كانا سَواءً (٢) يُحدُّ؛ لأنَّ اسمَ الخَمرِ باقِ، وهيَ عادةُ بَعضِ الشَّربةِ أنَّهمْ يَشرَبونها مَمزُوجةً بالماءِ، كذا في «البَدائع» (٣).

وإيَّاكَ أَنْ تَتوهَّمَ مِن زَوالِ اسمِ الخَمرِ عِندَ غَلبةِ الماءِ<sup>(١)</sup> أَنَّها حِينئذِ تَحلُّ، ويَسقطُ الحدُّ؛ فإنَّ الحُرمةَ باقِيةٌ، إلَّا أنَّ الحدَّ يَنقلِبُ مِن الشُّرْبِ إلى السُّكرِ.

ويُرشدكَ إلى هَذا ما في «المُحيطِ البُرهانيّ» مِن المَسألةِ القائِلةِ: وإذا طُبخَ الخَمرُ في مَرَقِ بمَنزلةِ الخلّ لا يُؤكلُ، ولا يُحدّ إذا حَسا(٥) منهُ ما لمْ يُسكر، إلى هُنا كَلامهُ.

واعلَمْ أنَّ حُرِمةَ السُّكرِ غَيرُ مَخصُوصةٍ بدِينِنا؛ فإنَّهُ حَرامٌ في سائرِ الأديانِ أيضاً عَلى ما نصَّ عَليهِ في «البَدائع»؛ حيثُ قالَ: وشُرْبُ الخَمرِ مُباحٌ لأهلِ الذِّمةِ عِندَ أكثرِ مَشايِخنا، في لا يكونُ جِناية، وعِندَ بَعضِهم: وإنْ كانَ حَراماً، لكنَّا نُهينا(١) عَنِ التَّعرُضِ لهمْ وما يَدينُونَ، وفي إقامةِ الحدِّ عَليهم تعرُّضُ لهم مِن حَيثُ المَعنَى؛ لأنَّها تَمنعُهم مِن الشُّربِ.

وعنِ الحَسنِ بنِ زِيادِ: أنَّهمْ إذا شَربُوا وسَكِروا يُحدُّونَ لأجلِ السُّكرِ، لا لأجلِ الشُّربِ؛ لأنَّ السُّكرَ حَرامٌ في الأَدْيانِ كلِّها، وما قالهُ الحَسنُ حَسنُ (٧).

<sup>(</sup>١) ﴿ اسم اليس في (أ).

<sup>(</sup>٢) في (ب): امتساويين ١.

<sup>(</sup>٣) انظر: (بدائع الصنائع) للكاساني (٧/ ٤٠).

<sup>(</sup>٤) «عند غلبة الماء ليس في (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب): اشرب،

<sup>(</sup>٦) في حاشية (ب): (أي: نُهينا عن التَّعرضِ ما يتَّخِذُونَ في دِينهِم،

<sup>(</sup>٧) انظر: (بدائع الصنائع) للكاساني (٧/ ٤٠).

ولا يُحدُّ السَّكرانُ بإقرارهِ عَلى نَفسهِ الزِيادةِ احتِمالِ الكَذبِ في إقرارهِ عَلى نَفسهِ الزِيادةِ احتِمالِ الكَذبِ في إقرارهِ عَلى في حتَّ الله تَعالى، بخِلافِ حدَّ القَذفِ الأَنَّ فيهِ حقَّ الله تَعالى، بخِلافِ حدَّ القَذفِ الأَنَّ فيهِ حقَّ الله تَعالى العَبدِ، والسَّكرانُ فيهِ كَالصَّاحِي عُقوبةً عَليهِ كسَائِ تَصرُّ فاته، ولو ارتدَّ السَّكرانُ لا تَبدنُ منهُ امرَ أَتُه الأَنَّ الكُفرَ مِن بابِ الْاعتِقادِ، فلا يَتحقَّقُ معَ السُّكرِ (۱). كذا في «الهِدايةِ»(۱).

وبقوله: «بخِلافِ حدِّ القَذفِ» تبيَّنَ ما في كَلامِ الإمَامِ قاضِيخان؛ حَيثُ قالَ: «خُلْعُ السَّكرانِ جَائزٌ، وكَذلكُ (٣) سائرُ تَصرُّ فاتهِ إلَّا الرِّدةَ، والإقرارِ بالحُدودِ (٤)، والإشهادِ عَلى شَهادةِ نَفسهِ » مِن الخَللِ، فتأمَّل.

واعلَمْ أَنَّ المُعتَبرَ هاهُنا ما نُقِلَ عَن الإمَامينِ في حدِّ السَّكرانِ، نصَّ عَليهِ في الشَّرحِ مُختَصَرِ القُدوريِّ» للزَّاهدِيِّ بهذِهِ العِبارةِ: السَّكرانُ الَّذِي يَصحُّ منهُ التَّصرُّ فاتُ انْ يَصيرَ بحَالٍ يَستَحسنُ ما يَستَقبحُهُ النَّاسُ، ويَستَقبحُ ما يَستَحسنُونهُ، لكنَّهُ يَعرفُ الرَّجلَ منَ المَرأةِ، والأرضَ مِن السَّماءِ، وأمَّا السُّكرُ (٥) المُوجبُ للحدِّ: أَنْ لا يَعرفَ ذَلكَ أيضاً، فلا جَرمَ لا يَصحُّ تَصرُّ فاتهُ.

واعلَمْ أنَّ حُرِمةَ الخَمرِ لعَينِها، فلا فَرقَ في الحُرمةِ وما يَتبعُها مِن الأحكامِ بَينَ قَليلُها وكثيرِها، بخِلافِ سائرِ المُسكِراتِ؛ فإنَّ الحُرمةَ فيها لسُكرِها، فقَليلُها يفَارقُ كثيرَها في الحُرمةِ ورَوادِفها.

<sup>(</sup>۱) في (ب): «السكران»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الهداية» للمرغيناني (٢/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) في (ب): ﴿وكذا ٤.

<sup>(</sup>٤) في (ب): «بالحده.

<sup>(</sup>٥) «السُكر» ليس في (ب).

هَذا عِندَنا، وأمَّا عِندَ الشَّافعيِّ: فما يُسكرُ جَرَّتُهُ يَحرمُ جُرْعتُهُ(١)، هَذا هُو المَفهُومُ مِن «الهِدايةِ»(٢).

وقدْ نصَّ صَاحبُ «الدُّررِ والغُررِ» عَلى (٣) أنَّ السُّكرَ قدْ يَحصلُ بطَريقِ مُباحٍ ؛ كالسُّكرِ الحاصِلِ مِن الأَدْويةِ والأغذِيةِ، ما عَدا الخَمرَ (١)، ولا خَفاءَ في أنَّ البنجَ ونَحوهُ يَدخلُ تَحتَ هَذهِ الكُليةِ (٥).

张恭恭

<sup>(</sup>۱) في (ب): اعندها.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الهداية» للمرغيناني (٣٩٧/٤).

<sup>(</sup>٣) اعلى اليس في (ب).

<sup>(</sup>٤) انظر: (درر الحكام شرح غرر الأحكام، لمنلاخسرو (٢/ ٨٨).

 <sup>(</sup>٥) في (ب): «والحمد لله خالق البرية على إتمام الرسالة البهية»، وفي (أ): «تمت الرسالة».



وكلوحة والصنوحة والقيمش والخادة والاسوس التناب وتوتونا ( فأكان ملس ) بالجب منا من المعلمة

ىدىنىدە ئەخچەن لىم ئابداسىما ماھ وجو ئالىمىيەدان كىيىنىدائىسىلەر ئىلە دىن ئالى

باوالنطيف الالمتأرسة إدفاقا طعا ازكان

كابوا فاكتبوخ الطيف ادمعتوا كالكافأة

المصوعل هوون كالغيان كاسوا لولغهوالكلا

الكالمان في المناوية المناوية والمناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية المناوية

رين عالى المبترين وآن كان الأمار المبترين عن معتدلان ليدو العنوسة والتي كان الأمار معتدال

المان الله الطاء الطاء الخطاء المؤيدة المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المواصة والولمانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية المانية الم

وم ما المسلم سبح عوقاتها كونالجسر كجيث الميسّا المحدكات حراحزامُ خاص برنازكت فواج المراتخل شرخ في الطائر لمومَّ

وصعوالبتعن والانتفاظ الميعن المناجؤ

لل الله و المستام إلى المال الموال الله والنائل المطبق المالي مسأل المستوح المستال المالي المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح المستوح الم

الريانة فاطهدت من تباية المناه سيحا المرت بالكاز لهانتماسغ واولهوتو كالمنشدي للنعين المفايان وجه اعتراق وابراسينا اعلم ارتد تخصرها ترزاد فيات البووامريقيوطي يودو النوة مليان ويووالكثوبرا بالعارضة ولذائن ذك يومرفون كالبس يعتادا بالهومنتاده والمنافض البرماعب الجويوعيث فالماو يق حرفة مسائد مصامست المنزعلية منا) والأناكم فيوة يتجذة نتمان ويونون مكس متناواونن أبو الاسترواد والمارة والمتعادة والمتحاولة والمتحاوة ىلىن ئۇرۇنلۇرلىقى: ئەللىقىدىن ئەسىرى ئۇرۇپىلىنىڭ ئەرسىدىن ئىرىنى ئىرىنى ئەلىرى ئەرىنى ئەلىرى ئىرىنى ئارىنى ئەر والقام والمنام بون م فارسول الأراباء فاعرض المرابا لابد انظره الاراص في الكائب وماحدام ومن بن م والمعرن المدة مشكام والمكان الحرفا فاذكروا لعرفين كالكخفي فالمهت كالإصاري والميقرون طريعة في بيان طبيعة الاقون الكامل التهر بابن كالواوزير جانها أواواتها واصابان فيشنآ وجداندل وسالمأني يعتان فيون وشارا للرج المافتيون تومقومة واستعير البسيطير فننتول تنفاكم أوطاق التطالعة مومشعته وبالزيظان ليتوالخون إلا

### مکتبة بغدادی و هبی (ب)

كَالْاَتِ قِيدِ الوجدون وَالْاَصْدادِةِ الاَصْدادَةِ النَّصَادِةِ الاَصْدادَةِ النَّصَادِةِ الْمُعَادِينَ الْ يُسْرَعَ يَكِمَ لِهِ الْمِلْوِينِ مِينَّ الْمُعْدِدِ الْمُعْدِدِ الْمُعْدِدِ الْمُعْدِدِ الْمُعْدِدِ الْمُعْدِ علين الفندف والجت

رَّتُهُلُ فِالْمُعِوْدُودِ النَّهُ مِنْ الْمُعْدِةُ وَالْمُثَنِّ مَّا الْعَصْدِيَّةِ مِنْ أَلَّا وَالاِنْ وبالمُدُولَةُ الْمُعْدِةُ الْمِنْ فَالْمُو وَ فَلَا لَمَا عَلَمْ الْمَالِمُنِ مِنْ قِادِياً مُثَيِّنًا مُكَّا عدم الطَّمُ كَالْمَا الْمُسْلِدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن بَهُولُهُ الْمُنْ الْمُولِقُولُولُولِيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلِيدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِمِينِينَا لِمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْ نعلفا كالمس دبطو قوق بسيط ويتمالاه تذاعة والفوحدية دهندن مصمرة بهو من بسيط وسيط و مساح بوسيده و مساح المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة الم لتضاطيخ باينداك يهميج حواه دروي سروت مورسة بسبوري ا ذا الحصوم من توام المزاج لاتم عندها مشاكليا يركم سيء المؤددة كل المركز بالقوة الإيسة تلككا دالفا حد بالمصيدالا وكرفيي مزاكم فيمنم الكوفويلية الماستوكه بالمعاص العدود والطوم الكانت بالملكة الأولم يعمّ صفالتها قال وقدم فواجا الإاع كانتها المساق الماستين فلقواسات طبيعا الأفيان الكيزان لكونها والموجدة وقال الكيف والم نفولسات طبيعا الانتهائي الانتهائية المراقة جو او ارز فاتحية الافراق الانتهائية لاخر غاد المراق وتدسيق ادائق اراقا النوق يقعلها كل كركا يداعا الإيمالية ع بطلات المائيلون المؤولية بمكارات المائيل بالانسساط فارتا بالمائيل المراقع المائيل المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع ال

كَذِ وَالْوَسَالَةُ فِيكَا إِنْ طَهِيهُ وَالْأَفِيمُ كَالِمُ كَاذًا لِلَّهِ الْكَالِمُ الْكَالِمُ الْكَالِمُ في متداد من النبي و مدده، توانيا إلى المساوة مؤورة النباء المركزين والمركزين العالم من ويونية إلى مسالة في كان وسرسين وعدار تعيير براها جوى وتعدده بدسالة في يتاليد طيسه والمدورة التي يتاليد وليست التي يتاليد وليست التي يتاليد والتي يتاليد والتي يتاليد والتي يتاليد والتي يتاليد والتي والتي يتاليد والتي والتي يتاليد والتي والتي يتاليد والتي والتي يتاليد والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي والتي وا المرانة واتركان لطيفانا كالمساورة والكان متدافاتا صلاحة المرانة واتركان متدافاتا صلاحة المرانة والكان المرانة والكان المرانة والكان المرانة والكان المرانة والكان المرانة والكان المرانة والكان المرانة والكان المرانة والكان المرانة والكان المرانة والكان المرانة والكان المرانة والكان المرانة والكان المرانة والكان المرانة والكان المرانة والكان المرانة والكان المرانة والكان المرانة والكان المرانة والكان المرانة والكان المرانة والكان المرانة والكان المرانة والكان المرانة والكان المرانة والكان المرانة والكان المرانة والكان المرانة والكان المرانة والكان المرانة والكان المرانة والكان المرانة والكان المرانة والكان المرانة والكان المرانة والكان المرانة والكان المرانة والكان الكان المرانة والكان الكان ال فَاتَحَاصُلْ النَّهُ وَمَنَ كَانَ مُعْتِلَاً فَاتَخَاصُلُ الْفَاهُ مَتَوَصَّلُ الْهِمْ : ع بسائط الطعوم المشهورة وأمّا الكران تكثيرة طيرضوطة وفي تعبلا طعان بنالبنتا بط اوالغز ليركرها كم أوزة فياينهُ مُؤضوعاتنا وللن

عَالِمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ



الحمدُ لله الَّذِي أَحلَّ لنا الطَّيِّبات، وحَرَّمَ عليْنَا الخَبائِثَ والمُسْكِرَات، وشرعَ لنا شريعةً ما إن اتَّبعنَاها أوصلَتْنَا إلى الجنَّات، وأشهدُ أنْ لا إله إلَّا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ ولا ولدَ ولا بَنَات، شهادةً نَدَّخِرُها ليوم لا تنفعُ فيهِ سِوَى الحسَنات، وأشهدُ أنَّ نبيِّنا مُحمَّداً عبدُهُ ورَسولُه خاتمُ النَّبوّات، صلَّى اللهُ تعالى عليهِ وعلى الله وأصحابه ذَوِي المكْرُمَات.

#### أمَّا بعدُ:

فهذِه رسالةٌ في طَبِيعةِ الأَفْيون، سَطَّرها العالمُ النَّحْرير، والفَقِيهُ الكَبِير أحمدُ بنُ سُلَدُمان بَاشا، الشَّهيرُ بابْنِ كَمال الوَزِير، بَيَّنَ فِيها طبيعة الأفيون المعروف، وهو من العقاقير التي تقتُلُ وقدَّم بين يَدَيْ ذلك مُقدِّمةٌ نافعةٌ عنْ بسائطِ الطُّعُوم التَّسْعة، ويسمونها أصولاً؛ لأن ما سواها يتركب منها.

ثم بيَّنَ أن طبيعة الأَفيونِ لا تجوزُ أن تكونَ باردة، وردَّ على من زعم من الأطباء ذلك.

هذا؛ وقد وفَقني اللهُ عزَّ وجلَّ للوُقوفِ على نُسَختين خطِّيتين لهذِه الرِّسالةِ، وهما النسخةُ المحفوظةُ في مكتبةِ لا له لي ورمزها (ل)، والنُّسْخة المحفوظة في بغدادي وهبي ورمزها (ب)، فلَهُ الحَمْدُ في الآخِرَةِ والأُولَى.

والله أسألُ أَنْ يكتبَ لها القَبُول، إنَّهُ خيرُ مأمُولٍ، وأكرمُ مَسْؤُول، والحمدُ لله الَّذي تتمُّ بنعمتِه الصَّالحات.

المحقق

杂垛垛



الحمْدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصَّلاةُ عَلَى محمَّدِ سيِّدِ الأنْبياءِ والمرسَلِينَ وعَلَى آلهِ الطيِّبينَ الطاهِرينَ (٢). وبعدُ:

فهذِهِ رِسالةٌ في بَيانِ طبِيعةِ الأفْيون، وقَبلَ الشُّروعِ في المقصُودِ نقدَّمُ مقدَّمةً لبَيانِ كيفِيةِ التَّسعةِ البَسيطَةِ، فنقُولُ:

اتفَقَ الحكماءُ على أنَّ بسائطَ الطُّعومِ تِسعةٌ، وهي المرارَةُ، والحَرَافَةُ، والحُرَافَةُ، والحُرَافَةُ، والحُموضَةُ، والعُفوصَةُ، والقَبضُ، والحَلاوَةُ، والدُّسومَةُ، والتَّفاهَةُ، ويسمُّونَها أُصُولاً؛ لأنَّ ما سِواها يتركَّبُ مِنْها، وهي حاصِلةٌ مِن ضربِ ثَلاثةٍ في تُلاثةٍ؛ لأنَّ الطَّعمَ لا بدَّلهُ مِن فاعِل، وهو الحَرارةُ، أو البُرودَةُ، أو الكيفيَّةُ المتوسِّطةُ بَينَهُما.

ومِنْ قَابِلٍ، وهوَ الكثِيفُ، أو اللَّطيفُ، أو المعتَدِلُ بينَهُما، فالفاعِلُ إِنْ كَانَ حارًا، فالقَابِلُ إِنَّ كَانَ حَارًا، فالقَابِلُ إِمَّا كَثِيفًا، فالحاصِلُ المرارَةُ، وإِنْ كَانَ فَالْعَابِلُ إِمَّا كَثِيفًا، فالحاصِلُ المرارَةُ، وإِنْ كَانَ

<sup>(</sup>۱) في (ب): (باسمه سبحانه).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «الحمدُ لوليَّه، والصلاةُ على نبيه» بدل: «الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين».

لَطِيفاً، فالحاصِلُ الحَرَافَةُ، وإنْ كانَ مُعتدِلاً، فالحاصِلُ الحمُوضَةُ (()، وإنْ كانَ الفاعِلُ بارِداً، فالقابِلُ إنْ كانَ كثيفاً، فالحاصِلُ الملوحَةُ، وإنْ كانَ لَطِيفاً، فالحاصِلُ العُفوصَةُ، وإنْ كانَ لَطِيفاً، فالحاصِلُ العُفوصَةُ، وإنْ كانَ مُعتدِلاً، فإنْ كانَ القابِلُ كَثِيفاً، فالحاصِلُ الحَاصِلُ الدَّسومَةُ، وإنْ كانَ مُعتدِلاً، فالحاصِلُ التَّسومَةُ، وإنْ كانَ مُعتدِلاً، فالحاصِلُ التَّسومَةُ، وإنْ كانَ مُعتدِلاً، فالحاصِلُ التَّسومَةُ، وإنْ كانَ مُعتدِلاً، فالحاصِلُ التَّفاهَةُ، وهذِهِ التِّسعَةُ هي بسائطُ الطُّعوم المشهُورَةُ.

وأمَّا المركَّباتُ فكثيرةٌ غَيرُ مُضبوطَةٍ، وهي في الحقيقةِ طَعمانِ مِنَ البسَائطِ، أو أكثَرُ يُدرَكُ مَعا لمجاوَرةٍ فيما بَينَ مَوضُوعاتِها، وتظُنُّ أنها طعْم واحِدٌ، والفَرقُ بينَ العُفوصَةِ والقَبضِ: أنَّ العفصَ يَقبِضُ ظاهِرَ اللِّسانِ وباطنَهُ، والقابِضُ يقبِضُ ظاهِرَهُ فقَطْ.

ثمَّ اعِلَمْ أَنَّ التَّفَاهِةَ تُقَالَ عَلَى مَعنيينِ: \*

أُحدُهما: عدَمُ الطَّعمِ؛ كما في الأجسَادِ التي لَيسَ لها مِزاجٌ، وتُسَمَّى هَذهِ تَفاهةً حقِيقيَّةٌ (٢)، والمتَّصفُ بهذِهِ التَّفاهَةِ: تَفِهاً ومَسِيخاً (٢).

وثانيهما: كونُ الجسمِ بحَيثُ لا يُحسُّ بطعْمِهِ؛ لكثَافةِ أجزَائهِ؛ كالحَديدِ فإنَّهُ لكثَافةِ أجزَائهِ؛ كالحَديدِ فإنَّهُ لكثَافةِ أجزائِه لا يتحلَّلُ مِنهُ شيءٌ يُخالِطُ الرُّطوبةَ اللُّعابيَّةَ ما لمْ يحتَلْ في تحليلِهِ، فعِندَ ذلِكَ يُحسُّ منهُ شيءٌ "بطَعمِ قويٌّ بَسيطٍ، وتُسَمَّى هذِهِ تفَاهةً غَيرَ حَقيقيَّةٍ وتَفاهةً حِسيَّةً.

<sup>(</sup>١) في (ب): «الملوحة».

<sup>(</sup>٢) في (ب): احقيقة ٩.

<sup>(</sup>٣) دومسيخاً؛ ليس في (ل).

<sup>(</sup>٤) **دشيء** ليس في (ل).

واختَلفُوا في أنَّ المعدُودَ في الطُّعومِ هوَ المعْنَى الأوَّلُ أو الثَّاني؛ لأنَّ الاستِقراءَ لما دلَّ علَى أنَّ بسائطَها تسعَةٌ فقط، لمْ يجُزْ أنْ يعَدَّ كِلاهُما منَ البسَائطِ، اللَّهمَّ إلا أنْ يندَرجَ أحدُهما في أحدِ البسَائطِ، فبَعضُهمْ ذهَبَ إلى الأوَّلِ، واستدَلَّ بأنهُمْ يَقولُونَ: إنَّ طعْمَ الهندباءِ مُركَّبٌ مِن المرارَةِ والتَّفاهةِ، فلو كانَت التَّفاهةُ المعدُودَةُ منَ الطُّعومِ التَّفاهةَ بالمعْنَى التَّاني، لمْ يصِحَّ هذا الحكُمُ.

أقولُ: فيهِ نظرٌ؛ لأنَّ الفلاسِفَة اتَّفقُوا عَلى أنَّ الطعُومَ مِن توابِعِ المزاجِ؛ لأنهُمْ عَدُّوها مِنَ الكيفِيَّاتِ المحسُوسَةِ المذْكُورةِ؛ أي: (١) المدْركةِ بالقوَّةِ الذَّائقة، فلو كانَ التَّفاهةُ بالمعْنَى الأوَّلِ، لم يصِحَّ هذا الحكمُ.

والبَعضُ الذِي ذَهَبَ إلى التَّاني استدَلَّ بأنَّ التفاهَةَ المعدُودَةَ مِنَ الطُّعومِ لو كانَتْ بالمعْنَى الأوَّلِ لم يصِحَّ هذا الحُكمُ بأنَّ الذَّوقَ مِن توابعِ المزَاجِ كما مرَّ، فليُتأمَّلُ.

فإذا تمهَّدَ هذا، فنقُولُ: إنَّ طَبيعةَ الأَفيونِ لا يجُورُ أَنْ تكُونَ باردَةً لوُجوهِ:

الأوَّلُ: أنَّ الأَفيُونَ مرُّ غايَةَ المرارَةِ، وقدْ سبَقَ أنَّ الفاعِلَ في المرارَةِ هوَ الحَرارَةُ، فلَو كانَ الأفيُونُ بارِدًا يلزَمُ بُطلانُ تلْكَ القاعِدَةِ.

والثَّاني: أنَّ الأَفيُونَ يُعطِي لآكلِهِ فرَحاً يدُلُّ عَليهِ التَّجرِبةُ، فقَدْ ثَبَتَ أنَّ الفرَحَ يتبَعهُ حركَةُ الرُّوحِ إلى الخارِجِ بالانبِساطِ، فلَو كانَ بارِداً للزِمَ أنْ يكُونَ آكِلهُ مَعْمُوماً؛ لأنَّ البارِدَ شأنْهُ أنْ يقبِضَ الرُّوحَ، وهذا ظاهِرٌ جِداً.

والنَّالثُ: أن الأَفيونَ يُعطِي لآكلِهِ في أوَّلِ الأمرِ حَرادةً قويَّةً يدُلُّ علَيهِ التَّجربَةُ، فلَت حَرادَت بالعرَضِ لما كانَ الأمرُ كذلِك؛ لأنَّ ما بالذَّاتِ يتقدَّمُ عَلى ما بالخَّرورةِ. با'-رَضِ بالضَّرورةِ.

<sup>(</sup>١) «المذكورة؛ أي، ليس في (أ).

وزعَ مَ البَعضُ مِنْ جَهَلَةِ الأطبَّاءِ أَنَّ طبِيعتَ هُ بِارِدةٌ لَمَا رأوا أَنهُ يبرُدُ تَبرِيداً عَظِيماً بعد زوالِ كيفيَّتهِ، وهذا ظنٌّ فاسِدٌ نشَاً مِن عدَمِ الفَرقِ بينَ ما بالذَّاتِ وبينَ ما بالعرَضِ.

فإنَّ الأَفْيُونَ بحرارَتِهِ وتسْخِينِهِ يَبسُطُ الرُّوحَ ويحلِّلهُ أيضاً، ومِن شأنِ الحَرارةِ إحدَاثُ الميلِ المصعِدِ والتَّحليلِ، وإذا تحلَّل بعضٌ مِن الرُّوحِ الحامِلِ للحَرارةِ الغَريزيَّةِ وانبسَطَ بعضُهُ الباقِي حتَّى يخلُو مركز الرُّوح، فيحْصُلُ بالعرَضِ منهُ تَبريدٌ، فإنَّهُ لما زالَ المسخنُ عادَ أجزاءُ البدنِ المُقتضِيةُ للبُرودَةِ بطِباعِها إلى التَّبريدِ، وليسَ فإنَّهُ لما زالَ المسخنُ عادَ أجزاءُ البدنِ المُقتضِيةُ للبُرودَةِ بطِباعِها إلى التَّبريدِ، وليسَ هذا فعلَ الأَفْيونِ حتَّى يلزَمَ كونُهُ بارِداً، بلْ هو فعْلُ الفاعِلِ الآخرِ الذِي أزالَ عنهُ الأَفْيُونُ بحرارَتِهِ ما كانَ مِنْ فعلِهِ.

فإنْ قيلَ: فكيفَ وقَعَ صَريحُ الحُكمِ بأنَّهُ بارِدٌ مِن بَعضِ الأطبَّاءِ؟

قُلنا: بالنَّظرِ إلى أنَّ الحاصِلَ مِن أكلِهِ بعدَ انهضَامِهِ البُرودَةُ؛ لأنَّ نظَرَ الأطبَّاءِ في أمثالِهِ إلى أنَّ الرَّها في البدَنِ، لا إلى حَقِيقَتِها.

وأمَّا الفلْسَفيُّ، فِنظَرُهُ مَقصورٌ عَلى حَقائقِ الأشياءِ في ٱنْفُسِها، في لا تَناقُضَ بينَ كلامَي الأطبَّاءِ والفلاسِفةِ كما توهَّمهُ بعضُ مَن (٢) لمْ يقِفْ عَلى حَقِيقةِ ما ذكرنَاهُ.

ومما يؤيِّدُ كونَهُ حارًّا أيضاً مَوتُ مَن يَعتادُ لأكلِهِ بترْكِ أكلِهِ بالكليَّةِ، لأَنَّهُ بحرارَتِهِ وتسخِينِهِ ينقص ويُفني جوهَرَ الرُّوحِ الذِي هوَ مركَّبُ الحرَارةِ الغَريزيَّةِ

<sup>(</sup>١) ﴿أَنَّ لِيسَ فِي (ل).

<sup>(</sup>٢) (من) ليس في (ب).

بالتَّدريجِ حتَّى يكُونَ بحرارَتهِ قائمًا مقامَ الرُّوحِ، فبِتركِ أكلِهِ تستَولي البُرودَةُ عَلَى البَدنِ فيَمُوتُ الشَّخصُ.

فَلُو كَانَ بِارِداً لما كَانَ كَذَٰلِكَ، وهو ظاهِرٌ عند مَن يعرِف طبائِع الأشْياءِ.

ومِن متأخّري الأطبّاء مَن أنكرَ كَونَ طَعمِ الأَفيُونِ منَ الطُّعومِ البَسِيطَةِ، وزادَ ومِن متأخّري الأطبّاء مَن أنكرَ كونَ طَعمِ الأَفيُونِ منَ الطُّعومِ البَسِيطَةِ، وزادَ وأطنَب في بيانِ ذلِكَ إطناباً مجّتهُ الأذهَانُ السَّليمَةُ والعُقولُ المستقِيمةُ لتأنفَ الاشتِغال'' بنقل كلامه، وإقرار عند منْ سَميته'' بعدَما ظهَرَ حَقِيقةُ الحالِ وحقيّةُ المقالِ.

واللهُ أعلَمُ بالصَّوابِ والحمدُ لله عَلى التَّمامِ ولرَسُولهِ أَفضَلُ السَّلامُ

<sup>(</sup>١) في (ل) و(ب): (لسنا ممن يشتغل بنقل كلامه».

<sup>(</sup>٢) كذا في (ب)، وفي (ل): او إفراز عينه من تسميته، ولم يظهر لي وجهه.



بسياد زواد المواقعة المستاد والمواقعة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة المحاقة

## مكتبة أيا صوفيا (أ)

The property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property o

مكتبة بغدادي وهبي (ب)



الحمدُ لله الّذِي أحلَّ لنا البَيْعَ وحَرَّم الرِّبَا، وأَثَابَ مَنْ أَطَاعَ، وآذنَ بحَرْبِ مَنْ عَصَاهُ وَأَبَى، وأَشْهِدُ أَنْ لا إِلهَ إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شريكَ لَهُ، شهادةً تنفعُ قائلَها يومَ تَلْقَى الوِلْدَان مِنَ الهَوْلِ شُيبًا، وأشهدُ أَنَّ سَيّدَنا محمَّداً عبدُه ورسولُه، النّبيُّ المُجْتَبَى، صلَّى عليه اللهُ وسلَّمَ وباركَ ما أَشْرقَتْ صُبْحاً شَمْسٌ وغابَتْ مَغْرِبا، وعلى آلِه وأصحابِه النَّاشرينَ عَرْفَ الشَّريعَةِ على كُلِّ الرُّبَى.

### أمَّا بعدُ:

فهذه رِسالةٌ شَريفةٌ مَقبُولةٌ مَعمُولةٌ في بَيانِ حَقيقةِ الرِّبا، للفَقِيهِ النَّحرير شَمسِ الدِّينِ أحمدَ بنِ سُليمانَ، الشَّهيرِ بابنِ كَمالٍ الوَزيرِ، عَفَا اللهُ عنهُ، وتَجاوزَ عَنْ ذُنُوبِهِ الصَّغِيرِ مِنْهَا والكَبِير.

وقد بيّنَ فيها أنَّ الرِّبَا مِن أصنَافِ البَيعِ، لا مِن أنواعِهِ ؛ كالسَّلمِ والصَّرْفِ، ونقلَ العباراتِ المُفْصِحةَ عَنْ ذلك مِنَ الكُتُبِ الأُمَّاتِ في المَذْهب ؛ ك «البدائع»، و«الحقائق»، وهَذَّبَ ونَمَّقَ، وأتَى بالزُّلال الرَّائِق، كما بيَّنَ حَقِيقةَ الرِّبَا، وأنَّه فضلٌ في أُحدِ البَدليْن خَالٍ عنْ عِوضٍ شُرِط في عَقْد المُعَاوَضة، وبيَّنَ أَنُواعَ الرِّبَا ؛ الفَضْلَ والنَّسَاء ، وناقشَ وحقَّق، وفَصَّل المُجْمَل وَدَقَّق، فجزاهُ اللهُ عَنَّا خيرَ الجَزَاء.

هذا؛ وقد وقَقني اللهُ عزَّ وجلَّ للوُقوفِ على نُسَختين خطَّيتين لهذِه الرِّسالةِ، وهما النسخةُ المحفوظةُ في مكتبةِ أَيَا صُوفيا ورمزها (أ)، والنُّسْخة المحفوظة في بغدادي وهبي ورمزها (ب)، فلَهُ الحَمْدُ في الآخِرَةِ والأُولَى.

والله أسألُ أنْ يكتبَ لها القَبُول، إنَّهُ خيرُ مأمُولٍ، وأكرمُ مَسْؤُول، والحمدُ لله الَّذي تتمُّ بنعمتِه الصَّالحات.

المحقق

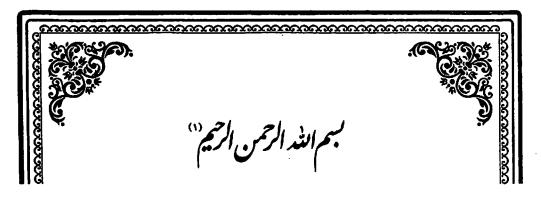

الحَمدُ لله الَّذِي أَحلَّنا مَقامَ الكَرامةِ في دارِ التَّكْلِيفِ، وأحلَّ لنا البَيعَ وحرَّمَ الرِّبا، والصَّلاةُ عَلى سيِّدِنا مُحمَّدِ المَبعُوثِ إلى الأسوَدِ والأحمَرِ ما اصفرَّ الزَّرعُ واخضرَّ الرُّبى، وبعدُ:

فهَذهِ رِسالةٌ مَعمُولةٌ في بيانِ حَقيقةِ الرِّبا، وما يتعلَّقُ بها مِن المَسائلِ.

اعلم أنَّ الرِّبا مِن أصنَافِ البَيعِ، لا مِن أنواعِهِ ؛ كالسَّلمِ والصَّرْفِ، وقد أفضَحَ عن هذا (٢) صاحِبُ «البَدائعِ»؛ حَيثُ قالَ عِندَ تَعدادِ (٣) شَرائطِ صحَّةِ البَيعِ: ومِنها الخُلوُ عَنِ الرِّبا، وإنْ شِئتَ قُلتَ: ومِنها المُماثَلةُ بينَ البَدلينِ في البَيعِ: ومِنها الخُلوُ عَنِ الرِّبا، وإنْ شِئتَ قُلتَ: ومِنها المُماثَلةُ بينَ البَدلينِ في الأموالِ الرِّبويَّةِ حتَّى لو انتَفتْ، فالبَيعُ فاسدٌ؛ لأنَّهُ بَيعٌ فيه رِباً، والبَيعُ الَّذِي الأموالِ الرِّبويَّةِ حتَّى لو انتَفتْ، فالبَيعُ فاسدٌ؛ لأنَّهُ بَيعٌ فيه رِباً، والبَيعُ الَّذِي في فيه رِباً والبَيعُ الَّذِي في فيه رِباً والبَيعُ اللَّذِي أَلِي في أللهِ عَن الرِّبوا عَرامٌ بنَصُّ الكِتابِ الكريمِ؛ قالَ اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿وَحَرَّمُ الرِبَا حَرامٌ بنَصُ الكِتابِ الكريمِ؛ قالَ اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿وَحَرَّمُ الرِبَا كَلامهُ (٤).

فحقُّ الرِّبا أَنْ يُذكرَ معَ سَائرِ البُّيوعِ الفاسِدةِ فِي بابِها، ويُعدُّ شُعْبةً مِنها مُنفصِلةً؟

<sup>(</sup>١) في (أ): قباسمه سبحانه؟.

<sup>(</sup>٢) ني (ب): دعنه.

<sup>(</sup>٣) في (أ): اتعداده».

<sup>(</sup>٤) انظر: ابدائع الصنائع؛ للكاساني (٥/ ١٨٣).

لامتِيازِها عَن سائرِها بأَحْكامٍ مَخصُوصةٍ بها، وعَلى تَقديرِ إفرادِها في بابٍ مُستقلَّ لا وَجهَ للفُصلِ بَينَها وبَينَ البَيعِ الفاسِدِ بما لَيسَ مِنهُ.

وحَقيقةُ الرَّبا فَضلٌ في (١) أحدِ البَدلَينِ خالٍ عَن عِوضٍ شُرِطَ (١) في عَقدِ المُعاوَضةِ، والمُرادُ مِنَ الفَضلِ ما يعمُّ مَزيَّةَ النَّقدِ عَلَى النَسيئةِ، لا الفضلُ المُتعارَفُ، ولهذا نُكَّرَ، ولا بدَّ مِن هَذا التَّعمِيمِ؛ ليَتناولَ التَّعريفُ نَوعَي الرِّبا.

قالَ في «الحقائقِ» (٦): اعلَمْ أنَّ الرِّبا نَوعانِ:

أحدُهما: رِبا الفَضلِ؛ وهُو عِبارةٌ عَن فَضلِ مالٍ<sup>(١)</sup> خالٍ عَنِ العِوضِ، مَشرُوطٍ في عَقدِ المُعاوضةِ (٥٠).

والآخَرُ: ربا النَّساء؛ وهُوَ عِبارةٌ عَن الفَضلِ مِن حَيثُ الحالُ؛ بأنْ يَكُونَ أَحدُ عِوضَيهِ عاجِلاً، والآخرُ آجِلاً.

وبهذا التَّفصِيلِ تبيَّنَ فَسادُ مَا قيلَ<sup>(۱)</sup>: أي<sup>(۱)</sup> فَضل أحدِ المُتجانِسينِ عَلَى الآخرِ بالمِعْيارِ الشَّرْعيِّ؛ أي: الكيل أو الوَزن؛ حَيثُ خصَّ الفَّضلَ المَذكُورَ في تَعريفِ مُطلقِ الرَّبايِما لا يُوجدُ في رَبا النَّساءِ.

<sup>(</sup>١) ني (ب): دمنه.

 <sup>(</sup>۲) في (أ): «شرحاً»، وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٣) «حقائق المنظومة» وهـ و شـرح لمنظومة النسـفي في الخـ لاف، صنعة أبـي المحامـ د محمو د بن
 محمـ د بـن داود اللؤلؤي، البخـاري، الإفسـنجي، المتوفى سـنة (٦٧١هـ).

<sup>(</sup>٤) في (أ): «مالي».

<sup>(</sup>٥) في (ب): «المفاوضة».

<sup>(</sup>٦) دما قيل اليس في (ب).

 <sup>(</sup>٧) في (ب): «أحد»، وكتب تحتها: «أي»، وأشار بـ: (خ) إلى أنها نسخة.

وإنَّما قُلنا: "في أحدِ البَدلَينِ"، ولمْ نَقلْ: "لأحد ('') المُتعاقِدينِ" كما قال ('') صَاحبُ "الهِدايةِ" (")، وتَبعهُ صاحِبُ "الوِقايةِ" (نا)؛ لأنَّ العاقدَ هُنا (") حقيقةً قدْ يكُونُ وَكيلاً، وقد يكونُ فُضوليًّا، والمُعتَبرُ في الرِّبا كُونُ الفَضلِ للبائع أو المُعتَبرُ في الرِّبا كُونُ الفَضلِ للبائع أو المُشتَري.

وإنّما قُلنا: «شُرِطَ<sup>(۱)</sup> في عَقدِ المُعاوَضةِ (۱<sup>۱۱)</sup>؛ لأنّهُ إذا لمْ يُشتَرطُ (۱<sup>۱)</sup> فيهِ لا يَكونُ رباً؛ كما إذا كانَ البَدلانِ مُتساوِيينِ، ثمَّ سامَحَ البائعُ أو المُشترِي بالفَضلِ في أحدِهما، وكما إذا كانا مُعجَّلينِ، ثمَّ سامَحَ أحدُهُما بالتَّأخِيرِ.

والمُرادُ مِن الفَضلِ في أوَّلِ نَوعَي الرِّبا الفَضلُ المَعهُودُ، ولهذا عرَّفَ وشُرطَ فيهِ أَنْ يكونَ أحدُ البَدلينِ مِن جِنسِ الآخرِ، وأَنْ يكونَ مِن جِنسِ المَكيلِ أو المَوزُونِ، وأَن يدخُلَ تَحتَ المُساواةِ بالمِعيارِ الشَّرعيُّ.

وشُرِطَ في رِبا النَّساءِ اتَّحادُ الجِنسِ أو القَدرِ، وعلَّتُهُ الكَيلُ أو الوَزنُ معَ الجِنسِ، و الْجَنسِ، و الْجِنسِ، كما قالَ صاحِبُ «الوِقايةِ» (١٠)؛ لأنَّ القَدرَ يَنتظِمُ

<sup>(</sup>١) في (ب): «أحد».

<sup>(</sup>٢) ني (أ): «قاله».

<sup>(</sup>٣) انظر: «الهداية» للمرغيناني (٣/ ٦١).

<sup>(</sup>٤) انظر: «شرح الوقاية» لصدر الشريعة (٢/ ٣١).

<sup>(</sup>٥) في هامش (أ) و(ب): قوإنَّما قُلنا: هُنا؛ لأنَّ العاقِدَ في حَقيقَةِ النَّكاحِ الزَّوجُ والزَّوجةُ ٥.

<sup>(</sup>٦) في (أ): «شرحاً»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) في (ب) كتب تحت العين فاء، يريد: (المفاوضة)، وأشار إلى أنها نسخة.

<sup>(</sup>A) في (أ): «يشرحا»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٩) انظر: «شرح الوقاية» لصدر الشريعة (٢/ ٣١).

المَكيلَ والمَوزُونَ، فعَلَى تَقديرِ اعتِبارِ ذَلكَ العامِّ يَلزمُ أَنْ لا يَجوزَ إِسْلامُ المَوزُونِ في المَكيلِ؛ لأنَّ أحدَ الوَصفينِ يحرِّمُ النَّساءَ، وهُو جائزٌ عِندنا.

ومَن غَفلَ<sup>(۱)</sup> عَن لُزومِ المَحذُورِ المَذكُورِ حِينتٰذِ قالَ: إِنْ وُجدَ القَدرُ والجِنسُ حَرُمَ الفَضْلُ، وإِنْ وُجِدَ أحدُهُما دُونَ الآخرِ حلَّ الفَضلُ لا النَّساءُ.

قال الإمَامُ القاعِديُ في افتاواهُ (٢): حقيقةُ الرِّبا هُو الفَضلُ مِن حَيثُ القَدْرُ (٢)، وشُبهةُ الرِّبا هُو الفَضلُ مِن حَيثُ التَّعجِيلُ، وحَقيقةُ علَّةِ الرِّبا هَذان (١٠) الوَصفانِ ؛ يَعنِي: الجِنسَ والقَدْرَ، وشُبهتُهما (١٠) أحدُهُما، إذا عَرفتَ هَذهِ الجُملةَ، فاعلَمُ أنَّ حَقيقةَ الرِّبا إنَّما يَحرمُ بحَقيقةِ العلَّةِ، وشُبهةُ الرِّبا تحرمُ بشُبهةِ العلَّةِ، فعلى هَذا: اليك جامه كرباس با نصده بدو جامه كرباس با نصده "نَقداً، يَجوزُ ؛ لأنَّ هذا حَقيقةُ الرِّبا، وحَقيقةُ الرِّبا، وحَقيقةُ الرِّبا لا تَحرمُ إلَّا بحَقيقةِ العلَّةِ ولمْ تُوجدُ، وأمَّا نَسيئةً: فلا يَجوزُ ؛ لشُبهةِ العلَّةِ، وهِي المُجانَسةُ، فقِس عَلى هَذا، إلى هُنا كلامُهُ.

ومُرادُهُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الثَّابِتَ في رِبا الفَضلِ حَقيقةُ الحُرمةِ، فلا بدَّ في (١) ثُبوتِها

<sup>(</sup>١) في هامش (ب): دصدر الشريعة».

 <sup>(</sup>۲) «الفتاوى القاعدية» للإمام، شمس الدين، أبي عبد الله: محمد بن علي بن أبي القاسم بن أبي رجا
 القاعدي، الخجندي. انظر: «كشف الظنون» لحاجى خليفة (۲/ ۱۲۲۸).

 <sup>(</sup>٣) في حاشيتي (أ) و(ب): (ويردُ عَليهِ أنهُ إنْ أرادَ بالرَّبا في قَولهِ: (وشُبهةُ الرَّبا الفَضلُ، فلا وَجهَ لهُ؛ إذ
 لا شُبهةَ في انتِفائِها، وإنْ أرادَ بها رِبا النَّساءِ، فلا وَجهَ لهُ أيضاً؛ إذ لا شُبهةَ في ثُبوتِها، ويُمكنُ أنْ يُقالَ:
 إنَّ المُرادَ شُبهةُ الحُرمةِ بسَببِ الرَّبا، إلَّا أنهُ تَسامِح في العِبارةِ. فنَدبَرْ،

<sup>(</sup>٤) في (ب): دهذا، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٥) في (ب): (وشبهتها)، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٦) في (أ): (من)، والصواب المثبت.

مِن حَقيقةِ العلَّةِ، والثَّابتُ في رِبا النَّساءِ شُبهةُ الحُرمةِ، فيكفِي في ثُبوتِها شُبهةُ العلَّةِ، والشُّبهةُ في بَابِ(١) الحُرمةِ مُلحَقةٌ بالحَقيقةِ، وبهذا البَيانِ ارتَفعَ الإشْكالُ، واندفَعَ السُّوالُ؛ بأنْ يُقالَ: إنَّ الفَضلَ في الصُّورةِ الأُولى أقوى، فحُرمةُ الرِّبا \_ يعنِي: الحُرمةَ التَّابِتةَ بالنصِّ الوارِدِ(١) في تَحريمِ الرِّبا \_ لأَنْ تثبتَ فيها أولى؛ ضَرورَةَ أنَّ الشَّيءَ إذا حَرُمَ قَليلُهُ وضَعيفُهُ، يَحرمُ كثيرهُ وقويَّهُ بطَريقِ الأَولى.

واتَّضحَ وَجهُ الجَوابِ عمَّا تَمسَّكَ بِهِ الإِمَامُ الشَّافعيُّ؛ حَيثُ قالَ: الجِنسُ بانفِرادهِ لا يحرِّمُ النَّساءَ؛ لأنَّ بالنَّقديَّةِ وعَدمِها لا يَثبتُ إلَّا شُبهةُ الفَضلِ، وحقيقةُ الفَضلِ غَيرُ مانعِ فيهِ حتَّى يَجوزَ بَيعُ الواحِدِ بالاثنينِ، فالشُّبهةُ أولى.

وأمَّا ما ذَكرهُ صَاحبُ «الهِدايةِ» بقَولهِ: «ولنا أنَّه مالُ الرِّبا مِن وَجهِ؛ نَظراً إلى القَدرِ أو الجِنسِ، والنَّقديةُ أوجَبتْ فَضلاً في الماليَّةِ، فتتَحقَّقُ شُبهةُ الرِّبا، وهِي مانِعةٌ كالحَقيقةِ»(")، فلا يُجدِي نَفعاً، لا في حلَّ الإشكالِ المَذكُورِ، ولا في دَفع ما ذَكرهُ المُخالفُ كما لا يَخفَى.

ومِنهمْ مَن دقَّقَ (١) في هَذا المَقامِ، فقَالَ: وذلِكَ لأنَّ جُزءَ العِلةِ وإنْ كانَ لا يُوجبُ الحُكمَ، لكنَّهُ يُورثُ الشَّبهةُ، والشُّبهةُ في بابِ الرِّبا مُلحَقةٌ بالحَقيقةِ، لكنَّها أَدُونُ مِن الحَقيقةِ، فلا بدَّ مِن اعتِبارِ الطَّرفينِ، ففي النَّسيثةِ أحدُ البَدلينِ مَعدومٌ، وبَيعُ المَعدومُ غَيرُ جائزٍ، فصَارَ هذا المعنَى مُرجِّحاً لِتِلكَ الشُّبهةِ، فلا يَحلُّ، وفي غَيرِ النَّسيثةِ لمْ تُعتبرِ

<sup>(</sup>١) في (ب): بياض بعد هذا بمقدار كلمة.

<sup>(</sup>٢) في (أ): فبنص الكتاب الوارد، بدل: «بالنص الوارد، ،

<sup>(</sup>٣) انظر: «الهداية» للمرغيناني (٣/ ٦٢).

<sup>(</sup>٤) في حاشية (ب): اصدر الشريعة؛.

الشَّبهةُ؛ لما قُلنا: إنَّ الشُّبهةَ أدوَنُ مِن الحَقيقةِ، عَلى أنَّ الخَبرَ المَشهُورَ، وهُو قَولهُ عَليهِ الشَّلامُ: «إذا اختَلفَ النَّوعانِ، فبِيعُوا كَيفَ شِئتمْ بعدَ أنْ يَكونَ يَداً بيَدٍ» (١) يؤيَّدُ ما قُلنا.

ولا يَذهبُ عَليكَ أَنَّهُ قد طوَّلَ ذَيلَ الكلامِ بما لا حَاجةَ إلَيهِ في النَّيلِ إلى المَرامِ في هَذا المَقامِ لتَمامِ التَّقريبِ بدُونِ انضِمام.

قولة: «لكنّها أدوَنُ.. إلخ»؛ لما نبّهتُ عَليهِ فيما سَبقَ أنّ المُرادَ مِن الشَّبهةِ شُبهةُ الحُرمةِ، لا شُبهةُ الرّبا، وهِي تَثبُتُ ببعضِ العلّةِ، إلّا أنّهُ حَملَ الشُّبهةَ عَلى شُبهةِ الرّبا كما هُو الظّاهرُ مِن قولهِ: «لما قُلنا: إنّ الشُّبهةَ أدوَنُ مِن الحَقيقةِ»، فاحتاجَ إلى الضّمائمِ المَذكُورةِ.

«بقِي هُنا أمرٌ آخرُ، ولا بدَّ مِن التَّنبيهِ لهُ، وهُو أَنَّ الاشتِراكَ في الوَزنِ مُطلَقاً غَيرُ كَافٍ في تحقُّقِ أحدِ الوَصفينِ، بلْ لا بدَّ مِنَ الاشتراكِ في صِفتهِ أيضاً، وقدْ أفصَحَ عَن كَافٍ في تحقُّقِ أحدِ الوَصفينِ، بلْ لا بدَّ مِنَ الاشتراكِ في صِفتهِ أيضاً، وقدْ أفصَحَ عَن هَذا صَاحبُ «الهِداية»؛ حيثُ قالَ: إذا أسلَمَ النُّقودَ في الزَّعفرانِ ونَحوهِ، يَجوزُ وإنْ جَمعهُما الوزنُ؛ لأنَّهما لا يتَّفقانِ في صِفةِ الوَزنِ؛ فإنَّ الزَّعفرانَ يُوزنَ بالأَمناءِ، وهُو مُمن يَتعينُ بالتَّعيينِ والنُّقودُ تُوزنُ بالصَّنجاتِ وهُو ثَمنٌ لا يَتعينُ بالتَّعيينِ (١٠).

احلَمُ أَنَّ هَاهُنَا نُوعِينِ آخَوِين مُشْتَبِهِينِ بِالرِّبا:

أحدُهما: ما يُعبَّرُ عَنهُ في الكُتبِ الفِقهيَّةِ باحتِمالِ الرِّبا، والبَيعُ الَّذِي فيهِ هَذا الاحتِمالُ لا يصِحُّ.

قالَ صاحِبُ «الهِدايةِ»: ويَجوزُ بَيعُ الطَّعام والحُبوبِ مُكايلةً ومُجازِفةً، وهذا إذا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٥٨٧)، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) من قوله: «بقي هنا أمر آخر...» إلى هنا ساقه في (أ) قبل قوله: «قال الإمام القاعدي». وانظر: «الهداية» للمرغيناني (٣/ ٦٢).

باعهُ بخِلافِ جِنسهِ؛ لقَولهِ ﷺ: «إذا اختَلفَ النَّوعانِ، فبِيعُوا كيفَ شِنتمٌ، (١)، بخِلافِ ما إذا باعَهُ بجِنسهِ مُجازَفةً؛ لما فيهِ مِن احتِمالِ الرِّبا، انتَهى(٢).

ومِن هُنا ظَهرَ آنَهُ كما لا بدَّ في صحَّةِ البَيعِ مِن الخُلُوِّ عَن الرِّبا، وشُبهتِهِ، كذَلكَ لا بدَّ فيها مِن الخُلوِّ عَنِ احتِمالِ الرَّبا.

وإنّما قُلنا: إنّهُ نَوعٌ آخرُ مُغايرٌ لنَوعَي الرّبا؛ لأنّه حُرمَته مُتحقّقةٌ، وإنْ لمْ يُوجدْ واحِدٌ مِن الفَضلِ والنّساء، ولهذا تراهمْ يَذكُرونَ هَذهِ المَسألة في غير بابِ الرّبا، وأمّا أنّهُ مُشتَبهٌ بالرّبا، فظاهرٌ؛ كيف وقد بلغ في الاشتباه إلى حدِّ خَفي الفَرقُ بَينهُ وبَينَ شُبهةِ الرّباعلى مِثلِ صاحِبِ «الهداية»، حتَّى أورَدهُ في بابِ الرّبا؛ حَيثُ قالَ: «ولو لمْ يَعلمْ الرّباعلى مِثلِ صاحِبِ «الهداية»، حتَّى أورَدهُ في بابِ الرّبا؛ حَيثُ قالَ: «ولو لمْ يَعلمْ مِقدارَ ما فيه \_ يعني: ما في الزّيتونِ إذا بِيعَ بالزّيتِ \_ لمْ يَجزْ؛ لاحتمالِ الرّبا؛ إذِ الشَّبهةُ في بابِ في كالحقيقة ، (٣)؛ فإنّهُ صريحٌ في أنّهُ زعمَ أنّهُ مِن قبيلِ الشَّبهةِ، ولهذا ذكرهُ في بابِ الرّبا، ولَيسَ الأمرُ كما زَعمَهُ.

وقد أفصَحَ صاحِبُ «البَدائعِ» عَن فَسادِ هَذا الزَّعمِ؛ حَيثُ قالَ عندَ تَعدادِهِ شَرائطَ صحَّةِ البَيع:

ومِنها \_ أي: مِن الشَّرائطِ المَذكُورةِ \_: الخُلوُّ عَن نَوعَي الرِّبا: رِبا الفَضل، ورِبا النَّساءِ(٤)، ثمَّ قالَ بعدَما فَرغَ عَن بَيانِ أحكام الرَّبا وشَرائطهِ:

ومِنها: الخُلوُ عَن احتِمالِ الرِّبا(٥).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه آنفاً.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الهداية» للمرغيناني (٣/ ٢٤).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٣/ ٦٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: قبدائع الصنائع ، للكاساني (٥/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (٥/ ١٩٣).

ولَو كانَ احتِمالُ الرِّبامِن قَبيلِ الشُّبهةِ في الرِّبا، لكانَ الشُّبهةُ في الرِّبا عَلى نَوعينِ؛ شُبهة النَّساءِ وشُبهةِ الفَضلِ، فكانَ أنواعُ الرِّبا ثَلاثةً لا اثنين.

والتَّحقيقُ: أنَّ المُرادَ بالشُّبهةِ (١) في شُبهةِ الرِّبا ما يُقابِلُ الحَقيقةَ، لا ما يُقابِلُ المُحقَّق، والَّتِي توجدُ (١) في صُورةِ الاحتِمالِ إنَّما هِي الثَّانيةُ دُونَ الأُولى.

واعلَمْ أنَّ لزُفرَ خِلافاً في الحُرمةِ لاحتِمالِ الرِّبا، ومَبنَى الخِلافِ عَلى أنَّ العِلمَ بالمُساواةِ لَيسَ بشَرطٍ عِندهُ في صحَّةِ العَقدِ، بلْ يكفِي تَحقُّقُ المُساواةِ في الواقعِ، سَواءٌ كانَتْ مَعلومةً للعاقِدينِ أوْ لا.

وعِندَ أَنمَّتنا الثَّلاثةِ شَرطٌ (٣)، فلا يُجدِي تَحقُّقها في الواقعِ بدُونِ العِلمِ بها في دَفعِ الحُرمةِ عِندهُمْ.

قَالَ صَاحِبُ ﴿الْحَقَائِقِ﴾: بَاعَ زَيتاً بزَيتُونِ، وَالزَّيتُ الَّذِي فِي الزَّيتُونِ أَكثُرُ، أَو مِثْلُهُ، لا يَجُوزُ؛ لأنَّ بَعضَ الزَّيتِ أَو الثَّفْلِ رِباً، وإنْ كانَ أقلَّ، يَجُوزُ إِجْمَاعاً، والفَضلُ بالثَّفْلِ، وإن لمْ يُعلَمْ ذلكَ جازَ عِندَ زُفرَ، وعِندنا لا يَجُوزُ.

فالحاصِلُ أنَّ عِندهُ جِائدٌ حتَّى يُعلمَ أنَّ الزَّيتَ الَّذِي (أَ) في الزَّيتونِ مِشلُ الزَّيتِ الخالِصِ أو أكثرُ مِنهُ، فحِينئذٍ لا يَجوزُ عِندَ زُفرَ، وعِندَنا ليسَ بجَائزٍ حتَّى يَعلمَ أنَّ الزَّيتَ الخالِصَ أكثرُ مِن الزَّيتِ الَّذِي في الزَّيتونِ، فحِينئذٍ لا (أَ) يَجوزُ، إلى هُنا كلامُهُ.

<sup>(</sup>١) في (أ): «من الشبهة» بدل: «بالشبهة».

<sup>(</sup>٢) في (أ): الم توجد»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٣) في (أ): ﴿شرحا﴾، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) «الذي؛ ليس في (ب).

<sup>(</sup>٥) «لا» ليس في (ب). .

وبهذا البَيان تبيَّنَ الخَللُ في قُولِ صَاحبِ «الوِقايةِ»: «والزَّيتونُ بالزَّيتِ، والنَّيتونُ بالزَّيتِ، والسِّمسِمُ بالخلِّ حتَّى يكونَ الزَّيتُ والخلُّ أكثرَ ممَّا في الزَّيتونِ والسِّمسِمِ»(١)؛ لما عَرفتَ أَنَّ تَحققَ الزِّيادةِ في الواقعِ لا يُجدِي نَفعاً، بلْ لا بدَّ مِن العِلمِ بها؛ إذ به يَندفعُ احتِمالُ الرِّبا لا بالأوَّلِ، انتَهى، فتأمَّلُ.

وثانيهما .. أي: ثاني النَّوعينِ المُشتَبهينِ بالرِّبا .. الفَضلُ مِن جِهةِ زِيادةِ الأَجَلِ في أحدِ العِوضَينِ المُؤجَّلينِ؛ كما إذا باعَ الحِنطةَ بالشَّعيرِ، والأجلُ في أحدِهما شهرٌ، وفي الآخَرِ سَنةٌ.

وإنَّما قُلنا؛ إنَّهُ نَوعٌ آخرُ؛ لأنَّهُ لَبسَ مِن قَبيلِ حَقيقةِ الرِّبا، وذَلكَ ظَاهرٌ، ولا مِن قَبيلِ شُبْهةِ الرِّبا؛ لما عَرفتَ أنَّ المُعتَبرَ فيها فَضلُ الحالِ عَلى الأجلِ، فلا بدَّ أن يَكونَ أحدُ العِوضَين مُعجَّلاً.

وأمَّا أنَّهُ مُشتَبهٌ بالرِّبا، فظاهرٌ؛ كَيفَ؟ وقدِ اشتَبهَ الأمرُ فيهِ عَلى صَدرِ الشَّريعةِ، حتَّى (١) زَعمَ دُخولَهُ تَحتَ شُبهةِ الرِّبا؛ حَيثُ قالَ في شَرحِ قَولِ تاجِ الشَّريعةِ: «فإنْ وُجدَ الوَصفانِ حرُمَ الفَضلُ والنَّساءُ»: أي إنْ وُجدَ القَدرُ والجِنسُ، حرُمَ الفَضلُ؛ كَقَفيزِ بُرٌّ بقَفيزَينِ مِنهُ، والنَّساءُ وإنْ كانَ معَ التَّساوِي؛ كقَفيزِ بُرٌّ بقَفيزِ برَّ، أحدُهما أو كلاهُما نَسئة (٢).

ولانًا يَذَهبُ عَليكَ أَنَّ شُبهةَ الرِّبا إذا وُجدَ التَّساوِي في القَدرِ، والاتِّحادُ في

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح الوقاية» لصدر الشريعة (٢/ ٣٤).

<sup>(</sup>٢) في (أ): «حيث».

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح الوقاية» لصدر الشريعة (٢/ ٣٢).

<sup>(</sup>٤) (١) الا اليس في (أ).

الجِنسِ، والعِوضانِ مُؤجَّلانِ، إنَّما يُوجدُ بما ذَكرنا مِن زِيادةِ الأجلِ في أحدِهِما، وحُرمةُ البَيعِ المُشتَملِ لهَذا النَّوعِ، لا لوُجودِ الفَضلِ في أحَدِ العِوضَينِ مِن جِهةِ الأَجَلِ، بلْ لأَنَّهُ بَيعُ الكالِئ بالكالئ، وهُو مَنهيٌّ بالنَّصُّ الوارِدِ فيهِ (۱)، ولهذا يَحرمُ وإنْ لمْ تُوجدْ تِلكَ الزَّيادةُ؛ بأنْ يَكونَ الأجلَانِ مُتساوِيينِ.

والحمدُ لله تَعالى عَلى التَّمامِ، ولرَسولهِ أَفضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) وذلك فيما أخرج عبد الرزاق في (مصنفه) (١٤٤٤٠)، والدارقطني في (سننه) (٣٠٦٠) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله على عن بيع الكالئ \_ وهو بيع الدين بالدين \_ وعن بيع المجر\_ وهو بيع ما في البطون الإبل \_ وعن الشغار.







مكتبة أيا صوفيا (أ)

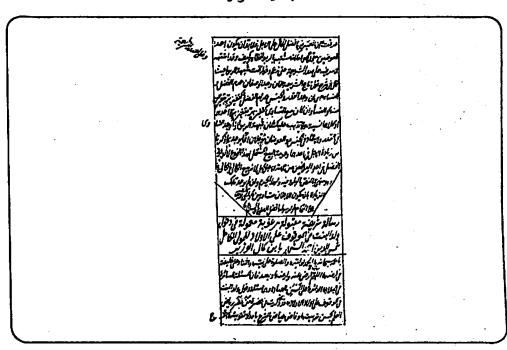

مكتبة بعدادي وهبي (ب)



الحَمْدُ لله الَّذِي شرعَ لِعبادِه الوَقْفَ على الذُّرِيَّات، وَجعلَ منهُمْ فُقَهاءَ بَيَّنُوا مَا يدخلُ فيها منَ الأَوْلادِ والبَنَات، وأَشْهدُ أَنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ لهُ، شَهادةً تنفعُ قائلَها يومَ لا تنفعُ سِوى الحَسَنَات، وأَشْهدُ أَنَّ سيِّدَنا مُحمَّداً عبدُه ورسولُه المَخْصُوصُ بالقُرْآن والآياتِ البيِّنَات، ﷺ وَعلى آلِه وأَصْحابِه ذَوِي المَكْرُمَات.

### أَمَّا بَعْدُ:

فَهَذِه رِسالةٌ فَرِيدَة، ذاتُ فَوائدَ عَدِيدَة، تُبيِّنُ الصَّحِيحَ مِنَ السَّقِيمِ أَوْضَح تَبْيين، وتُزِيلُ عِنِ اللَّبَابِ القِشْرَ، فيمَتازُ الغَثُّ عَنِ السَّمِين، في مَسْأَلةِ دُخُولِ ولدِ البِنتِ في المَوقُوفِ عَلَى الأولادِ، بيراعِ البَارع الألمعيّ، والفقيهِ النَّبيهِ اللَّوْذَعيّ، المُلَّا الكاملِ، شَمْسِ الدِّينِ، أحمدَ بن سُليمان، بن كمال باشا، الشَّهيرِ بابنِ كمالِ الوزيرِ، مُمْتئلاً بيانِها لأمرِ السُّلْطَان أبي الفُتُوح سَلِيم خَان، فَخْرِ آل عُثْمان، فكانتْ رِسالةً على وَفْق ما تشتهيهِ أنفسُ السَّائلِين، وما تقرُّ بهِ أعينُ الطَّالِيين.

ذكرَ فيها أنَّ تلكَ المسألةَ على وَجُهيْن وصُورِ أربعةٍ، وبيَّن ما هوَ الرَّاجِحُ منَ المَرْجُوح، والضَّعِيفُ منَ الصَّحِيح، ناقلاً للنُّصُوص الدَّالَّة على ما ذهبَ إِلَيْه مِن أُمَّاتِ الكُتُب وعُيُونِها، غَائِصاً في بُحْرِها ومَعِينِها.

تُمَّ إِنَّه ختمَها ببيانِ طَبقاتِ الفُقَهاء مُنبِّها على أنَّ المُسْتفتيَ ينبغي أنْ يعرفَ

مَنْ يُفْتِي بِقولِه لا يَعْني نسبَه وبلدَه، وإنَّما فِقْهَ ه ورُتْبَتَهُ بين الفُقَهاء، فأحسنَ وأجاد، ووَقَقَهُ اللهُ لما أراد.

هذا؛ وقد وققني اللهُ عزَّ وجلَّ للوُقوفِ على نُسَختين خطيِّتين لهذِه الرِّسالةِ، وهما النسخةُ المحفوظةُ في مكتبةِ أيا صوفيا ورمزها (أ)، والنَّسْخة المحفوظة في بغدادي وهبي ورمزها (ب)، فلَهُ الحَمْدُ في الآخِرَةِ والأُولَى.

والله أسألُ أنْ يكتبَ لها القَبُول، إِنَّهُ خيرُ مأمُولٍ، وأكرمُ مَسْؤُول، والحمدُ لله الَّذي تتمُّ بنعمتِه الصَّالحات.

المحقق

杂杂杂



الحَمدُ لوليَّهِ، والصَّلاةُ عَلى نبيِّهِ، والثَّناءُ عَلى خَليفَتهِ في أرضِهِ، اللَّهمَّ (٢) ارضَ عنهُ وأرضِهِ.

#### ربعدُ:

فإنَّ المسألةَ السَّائرةَ في البلاد، الدَّائرةَ عَلى ألسُنِ العِباد، وهِيَ مَسألةُ دُخولِ ولدِ البِنتِ في المَوقُوفِ عَلى أولادِ الأولاد، وقدْ ذُكرتْ في حَضرةِ مَن نَضرَ رياضُ العِلمِ البِنتِ في المَوقُوفِ عَلى أولادِ الأولاد، وقدْ ذُكرتْ في حَضرةِ مَن نَضرَ رياضُ العِلمِ بحُسنِ تَربيتهِ، وفاضَ حِياضُ الشَّرعِ بإمدادِ تقويتهِ، استَخرجَ طَبعهُ الغوَّاصُ عَن بحارِ العُلومِ دُررَ دَقائقِ المَسائلِ، وفكَّ كفَّيهِ عَن نهر سَائِل، وَكَفَّ فكَيْهِ عن نهرِ السَّائل، العُلومِ دُررَ دَقائقِ المَسائلِ، وفكَّ كفَيهِ عَن نهر سَائِل، وَكَفَّ فكَيْهِ عن نهرِ السَّائل، وهِي حَضرةُ السُّلطانِ خَليفةُ الرَّحمنِ صاحِبُ الزَّمانِ، ناصِبُ رايةِ الأمنِ والأمانِ، المُستَغني عن التَّوصيفِ والتَّعريفِ والبَيانِ، أبي الفُتوحِ سُلطان سَليم خان، فخرِ آلِ المُستَغني عن التَّوصيفِ والتَّعريفِ والبَيانِ، أبي الفُتوحِ سُلطان سَليم خان، فخرِ آلِ عُثمانَ، سلَّمهُ اللهُ في الدَّارينِ وصانَ شَانَهُ عَن الشَّينِ والرَّيْنِ.

فأمَرني بإظهارِ ما هُو الحقُّ فيها، فإنَّ (٢) بإظهارِ الحقِّ تَظْهرُ مَراتبُ

<sup>(</sup>١) في (ب): اباسمه سبحانه ٩.

<sup>(</sup>٢) أشار في (ب) إلى أن في نسخة (ربّ، بدل: «اللهم».

<sup>(</sup>٣) أشار في (ب) إلى أن في نسخة: «وبه يظهر».

الرِّجالِ، لا بتَقادُم الأزمِنةِ والآجالِ، فامتَثلتُ أمرَهُ العالي، وشَرعتُ فيهِ مُتوكِّلاً عَلَى الملكِ المُتعالى.

فنَقولُ - وبالله التَّوفيقُ وبيَدهِ أَزِمَّةُ التَّحقيقِ -: إنَّ المسألةَ المَذكُورةَ عَلى وَجهين:

أُحدُهما: ما يُذكرُ فيهِ المَوقُوفُ عليهِ مَقصُوراً عَلى الدَّرَجةِ الأُولى.

والثَّاني: ما يُذكَّرُ فيهِ المَوقوفُ عَليهِ غيرَ مَحصُورِ (١) عَلَى الدَّرجةِ الأُولى.

وكلُّ مِنَ الوَجهينِ المَذكُورينِ عَلى صُورَتين:

أحدُهما: ما يُذكرُ فيهِ المَوقُوفُ عَليهِ بصِيغةِ المُفردِ.

وثانِيهما(٢): ما يُذكرُ فيهِ الموقُوفُ عَليهِ بصِيغةِ الجمع.

فللمَسألةِ المذكُورةِ صورٌ أربع:

الأُولى: صُورةُ: «وَقَفْتُ عَلَى وَلَدِي».

والنَّانيةُ: صُورةُ: ﴿وَقَفْتُ عَلَى أُولَادِيۗ ٩.

والثَّالثةُ: صُورةُ: •وَقفتُ عَلى ولدِي وولَدِ ولدِي».

والرَّابِعةُ: صُورةُ: «وَقفتُ عَلى أولادِي وأولادِ أولادِي».

والخِلافُ قائمٌ في كُلِّ مِن صُورَتي الوَجهِ الأوَّلِ، أمَّا في صُورتِهِ الأُولى؛ فلِما ذكرهُ الإمامُ فَخرُ الدِّينِ قاضِي خان؛ حَيثُ قالَ في «فتاواهُ» بعد تَصويرِهِ (٢٠) المَسأَلةَ عَلى الصُّورةِ الأُولى مِن الوَجْهِ الأوَّلِ: ولا يَدخُلُ فيهِ ولدُ البِنتِ في

<sup>(</sup>١) في (أ): «مقصور».

<sup>(</sup>٢) ()أشار في (ب) إلى أن في نسخة: ﴿والثانية﴾.

<sup>(</sup>٣) في (أ): «تصوير». وأشار في حاشية (ب) أنها نسخة.

ظاهر الرَّوايةِ، وبهِ أَخذَ هِلالْ، وذكرَ الخصَّافُ عَن محمَّدِ أَنَّهُ يَدخلُ فيهِ أولادُ البَناتِ يُنسَبونَ إلى آبائهم، لا البَناتِ أينسَبونَ إلى آبائهم، لا إلى آباءً أمَّها تهم، بخِلافِ ولدِ الابنِ(١٠).

وأمّا في صُورتهِ الثّانيةِ؛ فلما ذكرهُ صاحِبُ «الذّخيرةِ»؛ حَيثُ قالَ: إذا وقفَ عَلَى أولادِهِ، يَدخُلُ في الوقفِ بنُو البنينَ، وهَل يَدخلُ فيهمْ بنُو البناتِ؟ ففِيهِ روايَتانِ، وأصلُ هذا ما ذكرَ محمّدٌ في «السّيرِ الكبيرِ» في بابٍ مِن أبوابِ الأمانِ: إذا قالَ أهلُ الحَربِ(") للمُسلِمينَ: آمِنونا عَلى أولادِنا؛ فهُم آمِنونَ عَلى أنفُسهمْ، وعَلى أولادِهمْ المُحربِ(") للمُسلِمينَ: آمِنونا عَلى أولادِنا؛ فهُم آمِنونَ عَلى أنفُسهمْ، وعَلى أولادِهمْ وفي الأصلابهم، وعلى أولادِهمْ مِن قبلِ الرِّجالِ بني البنينَ دُونَ بني البناتِ ""، وذكر في بابٍ آخرَ مِن أبوابِ الأمانِ: أنَّ بني البناتِ يَدخُلونَ في الأمانِ في المَانِ في المَانِ. المَسألةِ رَوايتانِ.

وكانَ الشَّيخُ الإمامُ الجليلُ أبو بكرٍ محمَّدُ بنُ الفَضلِ يميلُ إلى أنَّ البنتَ لا تدخُلُ تحتَ الأمانِ، وكذا الخِلافُ قائمٌ في الصُّورةِ الأُولى مِن الوَجهِ الثَّاني؛ فإنَّ عَليًا الرازيَّ خالفَ فيهِ هِلالاً عَلى ما ذكرَهُ الإمامُ فخرُ الدينِ قاضِي خانُ؛ حيثُ قالَ في «فتاواهُ» بعدَ تَصويرِهِ المسألةَ عَلى الصُّورةِ المَذكُورةِ: هلْ يدخُلُ فيهِ ولَدُ البِنتِ؟ قالَ هِلالًا: يدخُلُ، وقالَ عليُّ الرَّازيُّ: لا يَدخلُ، والصَّحيحُ ما قالَهُ هلالُ؛ لأنَّ اسمَ ولدِ الولدِ كما يَتناولُ أولادَ البناتِ (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: (الفتاوى الخانية) لقاضى خان (٣/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) ()أشار في (ب) إلى أن في نسخة: «الحربي».

<sup>(</sup>٣) انظر «شرح السير الكبير» للسرخسي (١/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (١/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٥) انظر: «الفتاوى الخانية» لقاضي خان (٣/ ١٨٤).

وأمَّا الصُّورةُ الأخِيرةُ مِن الوَجهِ النَّاني (١)، وهِي رابعُ الصُّور الأربَعةِ المَذكُورةِ، فلا خِلافَ في دُخولِ ولدِ البِنتِ في الموقُوفِ عَليهِ عَلى تلكَ الصُّورةِ عَلى ما دلَّ عَليهِ عِلى تلكَ الصُّورةِ عَلى ما دلَّ عَليهِ عِبارةُ الإمامِ قاضِي خانَ في «فتاواهُ»؛ حيثُ ذكرَ سائرَ الصُّورِ عَلى الخِلافِ، وذكرها بلا خِلافِ، حيثُ قالَ في «فتاواهُ»: ولو قالَ: عَلى أولادِي، وأولادِهمْ، كانَ وذكرها بلا خِلافِ، ويدخُلُ فيهِ ولدُ الابنِ، وولَدُ البِنتِ (٢)، ويوافِقهُ صاحِبُ «تتمَّةِ الفتاوى»، وصاحِبُ «الخُلاصةِ» في ذلك.

وعدَمُ دُحولِ ولدِ البِنتِ فيهِ عَلَى ظاهرِ الرَّوايةِ إِنَّما هُو في صُورَتي الوَجهِ الأَوَّلِ عَلَى ما يُفصِحُ عنهُ ما نَقلْناهُ سابِقاً عَن الإمَامِ قاضِي خانَ في «فتاواه»، ويَشهدُ عَلى ذَلكَ ما ذُكرَ في مَعرِضِ التَّعليلِ بقَولهِ: لأنَّ أو لاذَ البَناتِ يُنسَبونَ إلى النه مُ لا إلى [آباء] أُمَّهاتهم، فإنَّ التمسُّكَ بعدَمِ النِّسبةِ في الحُكمِ المَذكُورِ إِنَّما هُو في صُورَتي الوَجهِ الأَوَّلِ، وأمَّا في الوَجهِ الثَّاني، فالحُكمُ بالدُّحولِ بمُقتضَى العبارةِ عَلى حَسبِ الدُّلالةِ اللَّغويةِ عَلى ما أفصَحَ عنهُ الإمَامُ شَمسُ الأنمَّةِ السَّرحسيُّ، ونقلَ عنهُ الإمامُ فخرُ الدِّينِ قاضِي خان؛ حيثُ قالَ في «فتاواهُ»: قالَ السَّرحسيُّ، ونقلَ عنهُ الإمامُ فخرُ الدِّينِ قاضِي خان؛ حيثُ قالَ في «فتاواهُ»: قالَ شمسُ الأثمَّةِ السَّرخسيُّ؛ لأنَّ وَلدَ الولدِ اسمٌ لمنْ وَلدَه وَلدُهُ، وابنةُ وَلدهِ، ومَن وَلدَهُ ابنتُهُ يكونُ ولدَ ولدِهِ حَقيقةً بخِلافِ ما إذا قالَ: على ولدِي؛ فإنَّ ثمَّةَ ولدَ البِنتِ لا يَدخلُ في الوَقفِ في ظاهرِ الرِّواية؛ لأنَّ اسمَ الولدِ يَتناوَلُ ولَدَهُ لصُلهِ،

<sup>(</sup>١) أشار في (ب) إلى أن في نسخة: «الأخير».

<sup>(</sup>Y) المرجع السابق (٣/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الفتاوي الخانية» لقاضي خان (٣/ ١٨٤).

ويَقطَعُ عِرفَ شُبهةِ الخِلافِ في الصُّورةِ الأخِيرةِ ما نَقلهُ صاحِبُ «الذَّخيرةِ» عَن الإَمَام شَمسِ الأَتمَّةِ السَّرخسيِّ بهذِهِ العِبارةِ:

وذكرَ الشَّيخُ الإمَامُ الأجلُّ شمسُ الأئمَّةِ السَّرِ خسيُّ: أنَّ في هَذهِ الصُّورةِ أولاد البَناتِ يَدخُلونَ رِوايةً واحِدةً، وإنَّما الرِّوايتانِ فيما إذا قالَ: آمِنوني على أولادِي، وهذا لأنَّ المذكُورَ هاهُنا ولدُ الولدِ، وولدُ الولدِ حقيقةً اسمٌ لمنْ ولَدَهُ ولَدُهُ وابنةُ ولَدِهِ، ومَنْ وَلدَتهُ ابنتُهُ يكونُ ولدَ ولَدهِ حقيقةً، فأمَّا إذا ذكرَ أولادَهُ فأولادُهُ حقيقةً مَن ولَده، ومن عيثُ الحكمُ من يكُونُ منسُوباً إليهِ بالولادةِ، وذلكَ أولادُ الابنِ دُونَ أولادِ البَناتِ، ثمَّ قالَ صاحِبُ «الذَّخيرةِ»: والجَوابُ في الوقفِ على قولِ شمسِ أولادِ البَناتِ، ثمَّ قالَ صاحِبُ «الذَّخيرةِ»: والجَوابُ في الوقفِ على قولِ شمسِ الأئمَّةِ يكُونُ هَكذا إذا وقفَ على أولادِ أولادِ فلانٍ دَخلَ تحتَ الوقفِ أولادُ البَناتِ روايةً واحِدةً، انتهى كلامُهُ.

وبهذا البَيانِ الواضِحِ والتَّبينِ المُوضِحِ تبيَّنَ الحقُّ واتَضحَ أنَّ ما وقعَ في بعضِ الكُتبِ؛ كد «التَّجنيسِ»، و «الواقِعاتِ»، و «محيطِ» رضيِّ الدِّينِ السَّر خسيِّ، و غَيرهِ مِن ذِكرِ الخِلافِ في الصُّورةِ المَذكورةِ مِن قَبيلِ نَقلِ الخِلافِ في إحدَى الصُّورتينِ؛ قِياساً عَلى الأُخرى معَ قيامِ الفَرقِ بينَهُما، كيفَ لا؛ فإنَّ ما ذكروهُ في معرضِ التَّعليلِ لا يُساعِدُهم، وإنَّما قُلنا: إنَّ ما ذُكرَ لا يصحُّ (١) تَعليلاً للمَسألةِ في الصُّورةِ المَذكورةِ المَّد ورةِ المَذكورةِ؛ لأنَّهُ لوعلَّلَ الحُكم فيها بما ذُكرَ الاتَّجة عَليهِ أنْ يُقالَ: إنْ أريدَ أنَّهُ لا يُسبَ الولدُ إلى الأُمِّ لغة وشَرعاً، فلا وَجة لهُ؛ إذ لا شُبهة في صحَّةِ أريدَ الواقِفِ: وَقفتُ عَلى أولادِ بَناتي، واعتِبارهُ شَرْعاً، وإنْ أريدَ أنَّهُ لا يُنسَبُ إلَيها عُرفاً، فلا يُجدِي نَفعاً في دفع ولدِ البِنتِ عَنِ الدُّحولِ في الصُّورةِ المذكُورة؛ لما

<sup>(</sup>١) أشار في (ب) إلى أن في نسخة: «يصلح».

غُرفتَ أَنَّ دُخُولَهُ فيها بحُكمِ العِبارةِ لا بحُكمِ العُرفِ، والدُّخُولُ بحكمِ العُرفِ إِنَّما هُو في صُورَتي الوجهِ الأوَّلِ، والتَّعليلُ المذكُورُ يَنطبِقُ المعلَّلُ فيهِما؛ ولهذا ردَّ(۱) الإمامُ شَمسُ الأثمَّةِ السَّرخسيُّ عَلى القاضِي الإمَامِ ركنِ الإسلامِ عليِّ السَّغديِّ، والشَّيخِ الإمَامِ شيخِ الإسلامِ في قولهما: إنَّ المسألةَ المذكُورةَ عَلى الصُّورةِ الرَّابعةِ عَلى الرَّوايتَينِ أيضاً على ما نَقلهُ صاحِبُ «الذَّخيرةِ»(۱).

ولو تنزَّلنا عَن ذلكَ، وسلَّمْنا أنَّ المسألةَ المذكُورةَ عَلَى الصُّورةِ الرَّابِعةِ أيضاً عَلَى الصُّورةِ الرَّابِعةِ أيضاً عَلَى الاختِلافِ، فنقولُ: التَّرجيحُ مَعنا؛ فإنَّ القولَ بالدُّخِولِ راجِحٌ بقوَّةِ دَليلِهِ، وتقدُّمِ القائلينَ بهِ، والتَّرجيحُ إنما يكُونُ بأحدِ هَذينِ الأمرَينِ.

أمَّا قوّةُ دَليلِهِ: فقدْ مرّ ما يفي في بَيانِها، وأمَّا تقدُّمُ القائلينَ بهِ؛ فلأنَّهمْ أعيانُ المجتهدينَ، وشُميوخُ الفُقهاءِ؛ كهِلالٍ، والخصَّافِ، وشمسِ الأئمّةِ السَّرخسيِّ، وصاحِبِ «النَّخيرةِ»، وقاضِي خان، وصاحِبِ «اتتمَّةِ الفَتاوى»، وصاحِبِ «النُّلاصةِ»، وصاحِبِ «النُّلاصةِ»، وفي طرفِ الخِلافِ ليسَ مَن يُقاوِمهمْ في المعارَضةِ، ويُساوِيهمْ في الدَّرجةِ، ومَعرفةُ مَذا مَوقُوفٌ عَلى الوُقوفِ عَلى طَبقاتِ الفُقهاءِ ومَراتبِ المجتهدينَ، وهُو العُمْدةُ في هذا البابِ، كما لا يخفَى عَلى ذَوي الألبابِ.

ولمسا انجسرَّ السكلامُ إلى هَسذا الفَصسلِ، واقتضَسى المقسامُ تَفصِيسلَ ذلسكَ الأحسسلِ؛ فنَقسولُ:

لا بدَّ للمُفتي المقلِّدِ أنْ يعلَمَ حالَ مَنْ يُفتي بقَولهِ، ولا نَعنِي بذَلكَ مَعرفتَهُ باسمِهِ

<sup>(</sup>۱) في (أ): قردها.

<sup>(</sup>٢) في (أ): «الذخيرة عنه».

ونَسبهِ ونِسْبَتهِ إلى بلدٍ مِن البِلادِ؛ إذ لا يُسمِنُ ذَلكَ مِن جُوعٍ ولا يُغني، بلْ يُغنِي مَعرفَتُهُ بَمَعرفة مَرتَبتهِ في الرِّوايةِ، ودَرجَتهِ في الدِّرايةِ، وطَبقتِهِ مِن طَبقاتِ الفُقهاءِ؛ ليكونَ عَلى بَصيرةٍ وافيةٍ في التَّميزِ بينَ القائلينَ المُتخالِفينَ، وقُدرةِ كافيةٍ في التَّرجيحِ بينَ القَولينِ المُتعارِضينِ.

اعلَمْ أَنَّ الفُّقهاءَ عَلى سبع طَبقاتٍ (١):

الأُولى: طَبقةُ المجتَهدينَ في الشَّرعِ؛ كالأثمَّةِ الأربَعةِ، ومَن سَلكَ مَسلكهُمْ في تأسِيسِ قَواعدِ الأُصولِ واستِنباطِ أحكامِ الفُروعِ عَن الأدلَّةِ الأربَعةِ: الكتابِ والسنَّةِ، والإجماع، والقياسِ، عَلى حَسبِ تلكَ القَواعدِ مِن غَيرِ تَقليدٍ لأحدٍ لا في الفُروعِ، ولا في الأصولِ.

الثَّانية (٢): طَبَقةُ المجتهدينَ في المذهَبِ؛ كأبي يوسُفَ، ومحمَّدِ، وسائرِ أصحابِ أبي حَنيفةَ القادِرينَ عَلى استِخراجِ الأحكامِ عنِ الأدلَّةِ المذكُورةِ عَلى مُقْتَضى القواعدِ التي حَنيفة القادِرينَ عَلى استِخراجِ الأحكامِ وإنْ خالَفوهُ في بعضِ أحكامِ الفُروعِ، لكنَّهمْ التي قرَّرها أستاذُهمْ أبو حَنيفة؛ فإنَّهمْ وإنْ خالَفوهُ في بعضِ أحكامِ الفُروعِ، لكنَّهمْ يُقلِّدونَهُ في قواعدِ الأُصولِ، وبهِ يمتاذُونَ عَن المُعارِضينَ في المَذهبِ، ويُفارِقونهمْ؛

<sup>(</sup>۱) تَبِعَ المؤلفَ على هذا التقسيم غيرُ واحد ممن جاء بعده، غير أن فيه أنظاراً شتى من جهة إدخال من في الطبقة العليا في الطبقة الدُّنيا، وبالعكس، وقد نقد هذه الرسالة فأجاد: الفاضل هارون بن بهاء الدين الحنفي في كتابه: «ناطورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغبِ الشفق»، ونقل ذلك عنه وارتضاه العلامة أبو الحسنات اللكنويُّ في «النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير»، وكذلك الرافعي في «تقريراته على رد المحتار على الدر المختار».

هذا، وقد نقلها العلامة القاري بحروفها في رسالته: (شم العوارض) (٦/ ٣٩٨ ـ مجموع رسائله) ... ط دار اللباب.

<sup>(</sup>٢) في (ب): ﴿وَالنَّانِيُ ٩.

كالشَّافعيِّ ونُظرائهِ المُخالِفينَ لأبي حَنيفةَ في الأحكامِ غَيرَ مقلَّدينَ لهُ في الأُصولِ (١٠). الثَّالثةُ: طَبقةُ المجتَهدينَ في المسائلِ الَّتي لا رِوايةَ فيها عَن صاحِبِ المذهَبِ؛ -كالخَصَّافِ (١٠)، وأبي جَعفرِ الطَّحاويِّ (٣)، وأبي الحَسنِ الكَرْخيِّ (٤)، وشمسِ الأئمَّةِ

- (۱) قال العلامة الفاضل هارون بن بهاء الدين الحنفي في «ناظرة الحق» (ص: ۵۸): ليت شعري ما معنى قولهم: «إن أبا يوسف ومحمداً وزفر وإن خالفوا أبا حنيفة في بعض الأحكام لكنهم يقلدونه في الأصول»؟ ما الذي يريدونه؟ فإن أرادوا الأحكام الإجمالية التي يبحث عنها في كتب الأصول، فهي قواعد عقلية، وضوابط برهانية يعرفها المرء من حيث إنه ذو عقل وصاحب فكر ونظر، سواء كان مجتهداً أو غير مجتهد، ولا تعلق له بالاجتهاد قط، وشأن الأئمة الثلاث أرفع وأجل من أن لأ يعرفوها كما هو اللازم من تقليد غيرهم فيها، فحاشاهم ثم حاشاهم عن هذه النقيصة، وحالهم في الفقه وإن لم يكن أرفع من مالك والشافعي فليسوا بدونهما، وقد اشتهر في أفواه المخالف والموافق وجرى مجرى الأمثال قولهم: أبو حنيفة أبو يوسف، بمعنى أن البالغ إلى الدرجة القصوى في الفقاهة أبو يوسف. وغيما قاله نظر للمتأمل.
- (۲) هو الإمام الفقيه أبو بكر: أحمد بن عمرو وقيل: عمر بن مهير وقيل: مهران الخصاف الشيباني، كان فاضلاً عارفاً متبصراً بالفقه، حدث عن أبي عاصم النبيل، وأبي داود الطبالسي، ومسدد، وجماعة، وصنف عدة مؤلفات منها: «الحيل»، و«الوصايا»، و«الشروط» كبير، وصغير، و«كتاب الرضاع»، و«المحاضر والسجلات»، و«أحكام الوقف»، و«العصير وأحكامه»، و«الخراج»، و«المناسك»، توفي رحمه الله تعالى ببغداد سنة (۲۱ ۲ هـ). انظر: «تاج التراجم» لابن قطلوبغا (ص: ۹۷)، و «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» (۱/ ۸۷).
- (٣) هو الإمام المحدث الفقيه، أبو جعفر، أحمد بن محمد، الطحاوي، الأزدي، المصري، الحنفي، القرشي، صاحب التصانيف المفيدة، كـ «اختلاف العلماء»، و «معاني الآثار»، و«شرح مشكل الآثار»، توفي سنة (٣١مه). انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٥/٧٧)، و «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» للقرشي (١/ ٢٧٦).
- (٤)- هو الإمام المجتهد الفقيه الزاهد أبو الحسن، عبيد الله بن الحسين الكرخي، انتهت إليه رئاسة
   أصحاب أبي حنيفة بعد أبي خازم، وأبي سعيد البردعي، وانتشرت أصحابه، وعنه أخذ أبو بكر =

الحَلْوانيِّ (۱)، وشمسِ الأثمَّةِ السَّرخسيِّ (۱)، وفخرِ الإسلامِ البَزدويِّ (۱)، وفخرِ الدِّينِ قاضِين النَّيخِ اللَّيخِ الأُصولِ، ولا قاضِيخان (۱)، وأمثالهم، فإنهُمْ لا يَقدِرونَ عَلَى المخالَفةِ للشَّيخِ لا في الأُصولِ، ولا

- الرازي، وأبو عبد الله الدامغاني، وغيرهم، كان كثير الصوم والصلاة، صبوراً على الفقر والحاجة، من مصنفاته: «شرح الجامع الكبير»، و«شرح الجامع الصغير». توفي سنة (٣٤٠ه). انظر: «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» للقرشي (٢/ ٩٣٤)، و«تاج التراجم» لابن قطلوبغا (ص: ٢٠٠)، و«الفوائد البهية» للكنوى (ص: ١٨٣).
- (۱) هو الإمام الفقيه شمس الأثمة عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحَلُواني بفتح الحاء وسكون اللام نسبة إلى عمل الحلوى وبيعها به إمام أصحاب أبي حنيفة ببخارى، حدث عن أبي عبد الله غنجار البخاري، وتفقه على القاضي أبي علي الحسين بن الخضر النسفي، روى عنه أصحابه مثل: أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي شمس الأثمة، وأبي بكر محمد بن الحسن بن منصور النسفي، من مصنفاته: «المبسوط»، توفي سنة ثمان أو تسع وأربعين ومئة هجرية، ودفن ببخارى. انظر: «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» (١/ ٣١٨).
- (٢) الإمام الفقيه شمس الأثمة أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، صاحب «المبسوط»، تخرج بعبد العزيز الحلواني، وأملى «المبسوط» وهو في السجن، تفقه عليه أبو بكر محمد بن إبراهيم الحصيري وغيره، كان عالماً أصولياً نظاراً، من مصنفاته: «المبسوط»، «أصول السرخسي»، «شرح السير الكبير»، «شرح مختصر الطحاوي»، «شرح كتاب الكسب»، توفي سنة (٤٨٣هـ). انظر: «تاج التراجم» لابن قطلوبغا (ص: ٢٣٥).
- (٣) هـ و الإمام الفقيه الأصولي، فخر الإسلام، أبو الحسن علي بن محمد، الشهير بأبي العُسر، البزدويُّ، الحنفي، كان ممن يضرب به المثل في حفظ المذهب، من مصنفاته: «المبسوط»، و «شرح الجامع الكبير» و «أصول البزدوي»، توفي سنة (٤٨٢ه). انظر: «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» للقرشي (٢/ ٩٤٥)، و «تناج التراجم» لابن قطلوبغا (ص: ٥٠٧)، و «الفوائد البهية» للكنوي (ص: ٢٠٩).
- (٤) هو الإمام الكبير، فقيه النفس، فخر الدين، الحسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيز الأوزجندي الفرغاني، المعروف بـ: قاضي خان، تفقه على الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن إسمعيل =

في الفُروع، لكنَّهم يَستنبِطونَ الأحكامَ في المسائلِ الَّتي لا نصَّ فيها عَنهُ عَلى حسَبِ أُصولٍ قرَّرها، ومُقتضَى قواعدَ بَسطَها(١٠).

والرَّابِعةُ: طَبقةُ أصحابِ التَّخريجِ مِن المقلِّدينَ؛ كالرَّازيِّ (٢) وأُخزابهِ، فإنهمْ لا يَقدرونَ عَلى الاجتِهادِ أصلاً، لكنَّهمْ لإحاطَتهمْ بالأُصولِ وضَبطهمْ للمَآخذِ يقدرونَ عَلى تَفصِيلِ قولٍ مُجملٍ ذي وَجهينِ، وحُكمٍ مُبهمٍ محتمِلٍ لأمرينِ مَنقولٍ عَن صاحِبِ المذهبِ، أو عَن واحدٍ مِن أصحابِ المجتَهدينَ برأيهمْ، ونَظرُهمْ في الأُصولِ والمقايسةِ عَلى أمثالِه ونُظرائهِ مِن الفُروعِ، وما وقعَ في بعضِ المواضعِ (٢)

ابن أبي نصر الصفاري الأنصاري والإمام ظهير الدين أبي الحسن علي بن عبد العزيز المرغيناني، وتفقه عليه شمس الأثمة محمد بن عبد السنار الكردري، وغيره، من مصنفاته: «الفتاوى»، و«شرح الجامع الصغير»، و«شرح الزيادات». انظر: «الجواهر المضية» للقرشي (١/ ٢٠٥)، و«تاج التراجم» لابن قطلوبغا (ص: ١٥١).

<sup>(</sup>۱) قال العلامة الفاضل هارون بن بهاء الدين الحنفي في «ناظورة الحق» (ص.: ۲۱): قوله في الخصاف والطحاوي والكرخي: «أنهم لا يقدرون على مخالفة أبي حنيفة لا في الأصول ولا في الفروع» ليس بشيء؛ فإن ما خالفوه فيه من المسائل لا يعد ولا يحصى، ولهم اختيارات في الأصول والفروع، وأقوال مستنبطة بالقياس والمسموع، واحتجاجات بالمعقول والمنقول على ما لا يخفى على من تتبع كتب الفقه والخلافيات.

<sup>(</sup>٢) هو الإمام الفقيه، أبو بكر: أحمد بن علي، الرازي، المعروف بالجصاص، تفقه على أبي الحسن الكرخي وتخرج به، وتفقه عليه جماعة، سئل العمل بالقضاء، فامتنع، من مصنفاته: «أحكام القرآن»، و«شرح مختصر الكرخي»، و«شرح مختصر الطحاوي»، و«الفصول في الأصول»، توفي سنة (٧٣٠هـ). انظر: «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» للقرشي (١/ ٢٢٠)، و«تاج التراجم» لابن قطلوبغا (ص: ٩٦).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «مواقع» وفي هامشها: نسخة: «مواضع».

مِن «الهداية» مِن قولهِ: «كذا في تخريجِ الكَرخيِّ، وتخريجِ الرَّاذيِّ» مِن هَذا القَبيلِ (۱۰). والخامِسةُ: طبقةُ أصحابِ التَّرجيحِ مِن المقلِّدينَ؛ كأبي الحُسينِ القُدوريِّ (۱۲)، وصاحِبِ «الهدايةِ» (۱۳)، وأمثالهِما، وشأنهُمْ تَفضيلُ بعضِ الرِّواياتِ عَلى بعضٍ آخرَ بقولهمْ: «هَذا أولى، و«هَذا أصحُّ درايةً»، و«هَذا أوضحُ روايةً»، و«هَذا أوفقُ للقَاسِ»، و«هذا أرفقُ للنَّاسِ» (۱۰).

<sup>(</sup>۱) قال العلامة هارون بن بهاء الدين الحنفي في «ناظورة الحق» (ص: ۲۱): عدُّه أبا بكر الرازي الجصاص من المقلدين الذين لا يقدرون على الاجتهاد أصلاً ظلم عظيم في حقه، وتنزيل له عن رفيع محله، ومن تتبع تصانيفه والأقوال المنقولة عنه علم أن الذين عدهم من المجتهدين من شمس الأثمة ومن بعده كلهم عيال لأبي بكر الرازي، ومصداق ذلك دلائله التي نصبها لاختياراته، وبراهينه الني كشف بها عن وجوه استدلالاته... ثم الحلواني ومن ذكر بعده وقد عدهم من المجتهدين كلهم تنتهي سلسلة علومهم إلى أبي بكر الرازي، فقد تفقه عليه أبو جعفر الأستروشني، وهو أستاذ القاضي أبي زيد الدبوسي، والقاضي حسين بن خضر النسفي أستاذ شمس الأثمة الحلواني، ومعلوم أن السرخسي من تلامذته، وقاضيخان من أصحاب أصحابه، فلعله نظر إلى قولهم: كذا على تخريج الرازي، فظن أن وظيفته في الصناعة هي التخريج فحسب، وأن غاية شأنه هذا القدر.

<sup>(</sup>٢) هو الإمامُ الفقيه، أبو الحسين: أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان، بن أبي بكر القُدُوري، صاحب المختصر الفقهي الشهير، وتفقه على أبي عبد الله محمد بن يحيى الجرجاني، وانتهت إليه رئاسةُ الحنفية بالعراق، وعظم عندهم قدرُه، وارتفع جاهُه، وكان حسنَ العبارة في النظر، جريئاً بلسانه، مُديماً لتلاوة القرآن، من مصنفاته: «المختصر»، و«شرح مختصر الكرخي»، و«التجريد»، وفي ببغداد سنة (٤٢٨هـ). انظر: «تاج التراجم» لابن قطلوبغا (ص: ٩٩).

<sup>(</sup>٣) هو الإمام الفقيه برهان الدين، أبو بكر علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني، المرغيناني، الرشداني، صاحب التصانيف المفيدة، كـ: «الهداية»، و«كفاية المنتهي» في نحو ثمانين مجلداً، وكتاب «التجنيس والمزيد»، و«مناسك الحج»، توفي سنة (٩٣هم). انظر: «تاج التراجم» لابن قطلوبغا (ص: ٢٠٧).

<sup>(</sup>٤) قال العلامة هارون بن بهاء الدين الحنفي في اناظورة الحق (ص: ٦٣): جعل القدوري وصاحب =

والسَّادسةُ: طبقةُ المقلِّدينَ القادِرينَ عَلَى التَّمييزِ بينَ الأقوى والقويِّ والضَّعيفِ، وظاهرِ المذهبِ، وظاهرِ المدهبِ، وظاهرِ الرَّوايةِ، والرَّوايةِ النَّادرةِ؛ كأصحابِ المتونِ المُعتبرةِ مِن المتأخِّرينَ؛ مثلَ صاحبِ «الكنزِ»(۱)، وصاحبِ «المختارِ»(۱)، وصاحبِ «المجمَعِ»(٤)، وصاحبِ المنقلَ في كتابهم الأقوالُ المردودةُ، والرَّواياتُ الضَّعيفةُ.

السَّابِعةُ: طبقةُ المقلِّدينَ الَّذينَ لا يَقدِرونَ عَلى ما ذُكرَ، ولا يُفَرِّقونَ بينَ الغَثِّ والسَّمينِ، ولا يُمَيِّزونَ الشَّمالَ عَن اليَمينِ، بلْ يجمَعونَ ما يجدُونَ كحاطِبِ اللَّيلِ، فالويلُ لهمْ ولمنْ قلَّدهمْ كلَّ الويلِ.

# والحَمدُ للهِ عَلَى التَّمام

杂杂类

<sup>«</sup>الهداية» من أصحاب الترجيح، وقاضيخان من المجتهدين، مع تقدم القدوري على شمس الأثمة زماناً، وكونه أعلى منه كعباً وأطول باعاً، فكيف من قاضيخان، وأما صاحب «الهداية» فهو المشار إليه في عصره، المعقود عليه الخناصر في دهره، وقد ذكر في «الجواهر» وغيره: أنه أقر له أهل عصره بالفضل والتقدم؛ كقاضيخان، والعتابي وغيرهما، وقالوا: إنه فاق على أقرائه حتى على شيوخه في الفقه، فكيف ينزل شأنه عن قاضيخان؟! بل هو أحق منه بالاجتهاد، وأثبت في أسبابه.

<sup>(</sup>١) «كنز الدقائق» للإمام الفقيه الأصولي حافظ الدين أبي البركات عبد الله بن أحمد، النسفي، المتوفى سنة (١٠هم).

 <sup>(</sup>۲) «المختار للفتوی»، للإمام الفقیه مجد الدین أبي الفضل عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي،
 المتوفى سنة (۱۸۳هـ).

 <sup>(</sup>٣) (وقاية الرواية في مسائل الهداية للإمام الفقيه برهان الشريعة محمود بن عبيد الله بن إبراهيم المحبوبي، الحنفي، المتوفى في حدود سنة (٦٧٣هـ).

<sup>(</sup>٤) «مجمع البحرين» للإمام الفقيه مظفر الدين أحمد بن علي بن تغلب بن أبي الضياء، مظفر الدين، ابن الساعاتي، البغدادي الأصل البعلبكي، المتوفى سنة (٤ ٦٩هـ).



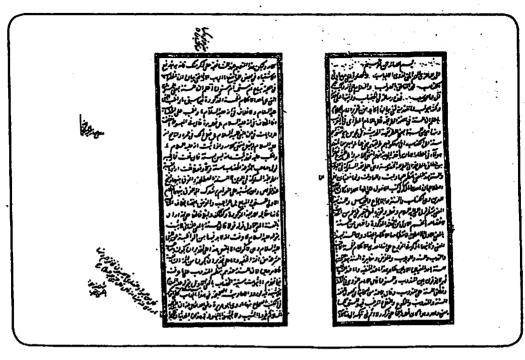

# مكتبة أيا صوفيا (أ)

مكتبة بغدادي وهبي (ب)



الحَمْدُ لله الَّذِي خَلَقَ بَنِي آدَمَ عَلَى أَحْسَنِ مِثَال، وحَصَّهُ بِالتَّزَيُّنِ بِالخِضَابِ وَالاَكْتِحَال، وأَشْهِدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَه لا شريكَ لهُ شَهادةً تُنْجِينَا يَوْمَ لِقائِه مِنَ الأَهْوَال، وأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيّنَا مُحمَّداً عَبْدُه ورَسُولُه الشَّافِعُ المُشَفَّعُ يَوْمَ لا يَنْفعُ بَنونَ ولا مَال، وعلى أَصْحابِه الطَّيبينَ بنونَ ولا مَال، وعلى أَصْحابِه الطَّيبينَ الطَّاهِرِينَ والآل.

### أَمَّا بَعْدُ:

فهذه رسالةٌ شَريفةٌ مَقبولةٌ مَعمولةٌ في تَحقِيقِ الخِضابِ، لأفضَلِ المُتأخِّرينَ المُلا شَمسِ الدِّينِ أحمد بنِ سُليمان بنِ كمالٍ، الشَّهيرِ بابنِ كمالِ الوَزيرِ، رَتَّبَهَا على مُقدِّمَةٍ وثَلاثَةِ أَبُوَاب، أمَّا المُقَدِّمَةُ فكانَتْ فِي بَيانِ مَعْنَى السُّنَّةِ لُغَةً واصْطِلاحاً، ومَا الفَرْقُ بينَها وبينَ المَندُوبِ والمُسْتَحبِّ.

وجعلَ البابَ الأوَّلَ لبيانِ أنَّ الخِضابَ في اللَّحيةِ مُباحٌ، أم مُستحبٌ، أم مَسنونٌ؟ وهل فعلَ ذلك النَّبيُّ ﷺ في عُمُرِه، وهلْ وَاظَبَ عليهِ أَمْ لَا؟

ناقلاً في ذلك نُصُوصَ العُلَماء عنْ كُتُب المذْهب المُعْتبرةِ بعِبَاراتٍ مُنقَّحةٍ مُحرَّرة. وجعلَ البابَ النَّانيَ لبَيانِ أنواعِ الخِضابِ، وتَفصيلِ ما بهِ التَّفضِيلُ فيما بَينَها، مبيناً أنَّ الخِضابَ عَلَى خَمسةِ أنواعٍ: حَسنٍ، وأحسنَ إضَافيَّ، وأحسنَ حَقيقيِّ، ومَكروه، وحَرامٍ.

وجعلَ البابَ النَّالثَ وَالأَخِيرَ لِبيانِ فَضائلِ الخِضَابِ ومَنافعِه، فَجاءَتْ رِسالةً مُفِيدةً في بابِها فَرِيدة، فَوائدُها عَدِيدَة.

هذا؛ وقدُ ونَّقني اللهُ عزَّ وجلَّ للوُقوفِ على نُسَختين خطِّيتين لهذِه الرِّسالةِ، وهما الشَّخة المحفوظة في بغدادي النُّسخة المحفوظة في بغدادي وهبي ورمزها (ب)، كلاهُما بتركيا، فلهُ الحَمْدُ في الآخِرَةِ والأُولَى.

والله أسألُ أنْ يكتبَ لها القَبُول، إنَّهُ خيرُ مأمُولٍ، وأكرمُ مَسْؤُول، والحمدُ لله الَّذي تتمُّ بنعمتِه الصَّالحات.

المحقق

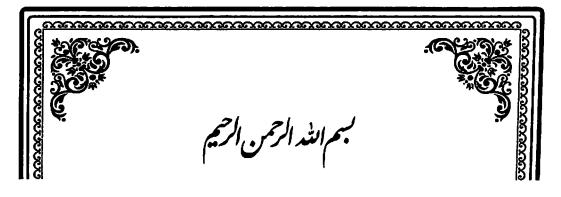

الحمدُ لله اللَّذِي أَلهَمَ الحقَّ لذَوِي الألبَاب، والصَّلاةُ عَلى خَيرِ خَلقهِ (۱) مَن (۲) أُوتِي الكِتاب، مُحمَّدِ النَّاطقِ بالصَّواب، والسَّلامُ عَلى آلهِ وصَحْبهِ خَيرِ آلِ وأصحَاب.

# وبعدُ(٣):

فهَذهِ رِسالةٌ في الخِضَابِ، ورتَّبتُها عَلى مُقدِّمةٍ وثَلاثةِ أبواب؛ أمَّا المُقدمةُ: ففِي بَيانِ ما لا بدَّ مِن تَقرِيرهِ أمَامَ الكَلامِ.

<sup>(</sup>١) «خير خلقه» ليس في (أ).

<sup>(</sup>٢) (من) ليس في (ب).

<sup>(</sup>٣) (وبعد) ليس ني (أ).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» (٣/ ١٦٢٥) (٤٢)، والدارمي في «سننه» (٢٥٤٣)، من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٥) في (أ): اطريقتهم).

يعنِي: عامِلُوهم مُعاملة (١) هَـوَلاءِ في إعطاءِ الأمانِ بأخذِ الجِزيةِ مِنهم، انتَهى كلامُهُ(١).

وأهلُ الشَّرْعِ نَقلُوها مِن<sup>(٣)</sup> مُطلقِ الطَّريقةِ إلى الطَّريقةِ<sup>(١)</sup> المَخصُوصةِ، وهِيَ الطَّريقةُ المَسْلُوكةُ في الدِّينِ، والسُّنَّةُ بهذا المَعنَى تنتظِمُ العِباداتِ والعَاداتِ، ولها مَعنيانِ آخَرانِ اصْطِلاحيَّانِ:

أحدُهما: ما ذُكرَ في كُتبِ الأُصولِ، عَلَى أَنَها أحدُ الأركانِ الأربَعةِ للدِّينِ؛ وهِي الكِتابُ، والسُّنةُ، والإجماعُ، والقِياسُ.

والسُّنَّةُ بهذا المَعنَى تَنْتِظِمُ قولَ النَّبِيِّ عَليهِ السَّلامُ وفِعلَهُ، وتَقرِيرَهُ فعلَ الغَيرِ، فهي أعمُّ مِن الحَديثِ؛ لاختِصاصهِ بالقِسمِ الأوَّلِ مِنَ الثَّلاثةِ المَذكُورةِ، وأَخَصُّ مِنَ السُّنةِ بالمعنَى الأوَّلِ الاصطلاحيِّ؛ لانتِظامِها الأحكامَ أيضاً دُونَ السُّنةِ بهذا المَعنى.

وثانيهما: ما ذُكرَ في الفُروعِ، عَلى أنَّها إحْدى الأحكامِ الخَمسةِ؛ الإباحةِ، والنَّذبِ، والسُّنَّةِ، والوُجُوبِ، والفَرْضِ، ومُغايرةُ السُّنةِ بهذا المَعنَى للسُّنةِ بأحدِ<sup>(٥)</sup> المَعنيين الأوَّلين ظاهرٌ، هَذا ما عِندَ الحَنفيةِ.

وأمَّا عِندَ الشَّافعيةِ: فهُمْ لا يُفرِّقونَ بينَ المَندُوبِ وِالمَسْنُونِ.

قالَ الإمامُ النَّوويُّ في «التَّهذيبِ»: وتُطلقُ السُّنَّةُ عَلى المَندُوبِ، وقالَ جَماعةٌ

<sup>(</sup>١) في (أ): «معاملتهم».

<sup>(</sup>٢) انظر: االمغرب في ترتيب المعرب؛ للمطرزي (ص: ٢٣٦) (مادة: سنن).

<sup>(</sup>٣) في (ب): اعنا.

<sup>(</sup>٤) قإلى الطريقة اليس في (ب).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «بإحدى»، والصواب المثبت.

مِن أصحابِنا في أُصولِ الفِقهِ: السُّنَّةُ والمَندوبُ، والتَّطوُّعُ والنَّفْلُ، والمُرغَّبُ فيهِ والمُستحبُّ، كلُّها بِمَعْنى واحدٍ؛ وهُو ماكانَ فِعلُهُ راجِحاً عَلى تَركهِ، ولا إِثْمَ في تَركهِ، إلى هُنا كلامهُ(١).

وليكُنْ هَذا التَّعميمُ عِندَ الشَّافعيةِ عَلى ذُكْرِ<sup>(۱)</sup> مِنكَ، فإنَّهُ بهِ يَندفعُ الاشتِباهُ في بَعضِ المَواضع.

أَمَّا البابُ الأوَّلُ: ففِي بَيانِ أنَّ الخِضابَ في اللِّحيةِ مُباحٌ، أم مُستحبٌّ، أم مَسنونٌ؟

اعلَمْ أَنَّ السُّنةَ بِمَعنى المَسنُونِ الَّتِي هِي أَحدُ الأحكامِ الخَمسةِ المَذكُورةِ فيما سَبقَ: ما واظَبَ عَليهِ السَّلامُ ، ولا خِلافَ في أنَّهُ عَليهِ السَّلامُ ما واظَبَ عَلى الخِضابِ، إنَّما الخِلافُ في أنَّهُ عَليهِ السَّلامُ هَل فَعلهُ مرَّةً.

قالَ في «المَبسوطِ»: اختَلفتِ الرَّواياتُ في أنَّ النَّبيَّ عَليهِ السَّلامُ هلْ فَعلَ ذَلكَ في عُمرهِ؟ والأصعُّ أنَّهُ عَليهِ السَّلامُ لمْ يَفعلْه (٣)، انتَهى كلامُهُ(١).

وإذا ثَبتَ أَنَّهُ عَليهِ السَّلامُ ما واظبَ عَليهِ، فقد ثَبتَ أنهُ لَيسَ بسُنَّةٍ (٥).

فَإِنْ قُلتَ: فما وَجهُ قولِ صَاحبِ «الشَّرِعةِ»: «الخِضابُ سُنَّةٌ [ثَبتَ] قَولاً وفِعلاً، (٢٠٠)

<sup>(</sup>١) انظر: التهذيب الأسماء واللغات؛ للنووي (٣/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٢) في حاشية (أ): (بضَمَّ الذالِ وكسرها: ضدُّ النَّسيانِ».

<sup>(</sup>٣) ني (أ): «يفعل».

<sup>(</sup>٤) انظر: «المبسوط» للسرخسي (١٩٩/١٠).

<sup>(</sup>٥) قوله: (وإذا ثبت ... ؛ إلى هنا ليس في (ب).

<sup>(</sup>٦) انظر: ٤ شرعة الإسلام؛ لإمام زاده (ص: ٢١٠).

قلتُ: أرادَ بالسُّنةِ الطَّريقةَ المَسلُوكةَ في الدِّينِ، لا السُّنةَ المُصطَلحة، والفَرقُ بَينهُما واضحٌ عندَ الخواصِّ، وإنِ اشتَبهَ عَلى العوامِّ، يُرشِدكَ إلى الفَرقِ بَينهُما انتِظامُ الأُولى للمُستحبِّ والمُباحِ، بلِ الواجِبِ والفَرضِ أيضاً، بخِلافِ الثَّانيةِ؛ فإنَّها مُقابلةٌ للأربعةِ المَذكُورةِ.

وكفاكَ دَليلاً قاطِعاً عَلى أَنَّهُ أرادَ بِالسَّنةِ المَعنَى الأوَّل قولُهُ: «قولاً»؛ فإنَّ السَّنةِ بالمَعنَى الأوَّل قولُهُ: «قولاً»؛ فإنَّ السُّنةِ بالمَعنَى الثَّاني لا تثبتُ بقولهِ عَليهِ السَّلامُ؛ لما عَرفتَ أَنَّهُ لا بدَّ فيها مِنَ المُواظبةِ عنِ النَّبِيِّ عَليهِ السَّلامُ، وهِي لا تَكونُ إلَّا بالفِعلِ، هَذا عَلى تَقديرِ أَنْ يَكونَ صَاحبُ «الشَّرعةِ» مِن أَثمَّةِ الصَّافعيةِ (۱٬)، فالأمرُ «الشَّرعةِ» مِن أَثمَّةِ الحَنفيَّةِ، وأمًّا عَلى تَقديرِ أَنْ يَكونَ مِن أَثمَّةِ الشَّافعيةِ (۱٬)، فالأمرُ هينٌ؛ لأنَّ السُّنةَ عِندهمْ تنتظمُ المَندوبَ، عَلى ما عَرفتَ فيما تقدَّمَ.

أمَّا ثُبُوتُ سُنِّيةِ (") الخِضابِ بالمَعنى الأوَّلِ (") بقَولهِ عَليهِ السَّلامُ، فلا شُبهةَ فيهِ السَّلامُ، فلا شُبهة في هِذا البابِ (١) عَلى ما ذُكرَ في الكُتبِ الصَّحاح:

مِنها: ما رَوى أبو هُريرةَ رَضيَ اللهُ تعالى عنهُ: أنَّ النَّبيَّ عَليهِ السَّلامُ قالَ: «إنَّ اليَهودَ والنَّصارَى لا يَصْبُعُونَ، فَخَالِفُوهمه (٥٠).

<sup>(</sup>۱) لا أدري قصد المؤلف من هذه الجملة، فصاحب «شرعة الإسلام» هو الإمام الواعظ ركن الإسلام محمد بن أبي بكر المعروف بإمام زاده (ت ٥٧٣ هـ)، والعبارة التي نقلها عنها المؤلف موجودة فيه؟!

<sup>(</sup>٢) في (ب): دسنة ٤.

<sup>(</sup>٣) تحتها في (أ): «أي: الاصطلاحي».

<sup>(</sup>٤) دالباب، ليس في (ب).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٣٤٦٢)، ومسلم (٢١٠٣).

ومنها: ما رُويَ عنهُ أيضاً أنَّهُ قالَ: قالَ النَّبيُّ عَليهِ السَّلامُ: «غيَّروا الشَّيْبَ، وَلَا تَشَبَّهوا باليَهُودِ»(١).

وهَذان الحَديثانِ ظَاهرانِ في استِحبابِ الخِضابِ.

وأما ثُبوتُ سُنيَّتهِ بالمَعنى الأوَّلِ فِعلاً؛ فلما رُويَ عَن ابنِ عُمرَ رَضيَ اللهُ تَعالى عَنهُما: «أَنَّ النَّبيَّ عَليهِ السَّلامُ كانَ يَلبسُ النِّعالَ السِّبْتيَّة، ويُصَفِّرُ لِحيتَهُ باللوَّرسِ والزَّعْفرانِ (۱۲)، والورْسُ: صِبغٌ أصفَرُ، وقيلَ: نَبتُ طيِّبُ الرَّائحةِ، ذكرهُ في «المُغرِبِ (۱۲).

هَذا ما عِندَ أهلِ الظَّاهرِ مِن أصحَابِ الحَديثِ، وبهِ أَخذَ صَاحبُ «الشُّرعةِ».

والَّذِي عِندَ أهلِ الرَّأيِ والتَّحقِيقِ ما قدَّمناهُ؛ مِن أنَّ النَّبيَّ عَليهِ السَّلامُ ما اختَضبَ لحيَتهُ، والحَديثُ المُذكُورُ لَيسَ بنصَّ في هذا البابِ؛ لاحتِمالِ أنْ لا يكونَ ما ذُكرَ مِن الاختِضابِ لتَغييرِ الشَّيْبِ، بلْ لتَطييبِ الرَّائحةِ.

وفي عِبارةِ: «يُصَفِّرُ لحيَتهُ» دُونَ: «يُغَيِّرُ شَيْبهُ»، والجَمعِ بينَ طَيِّبي الرَّائحةِ: الوَرْسِ والزَّعفرانِ نَوعُ تأييدٍ لذَلكَ الاحتِمالِ.

\* \* \*

 <sup>(</sup>۲) بهذا اللفظ أخرجه أبو داود (۲۱۰)، ومن غير ذكر الورس والزعفران، أخرجه البخاري (۱ ۵۸۰)،
 ومسلم (۱۱۸۷).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمطرزي (ص: ٤٨٢) (مادة: ورس).

وأمَّا البابُ النَّاني (١٠): ففِي بَيانِ أنواعِ الخِضابِ، وتَفصيلِ ما بهِ التَّفضِيلُ فيما بَينَها. اعلمْ أنَّ أنواعَ (١) الخِضابِ عَلى خَمسةِ أنواعٍ: حَسنٍ، وأحسنَ إضَافيَّ، وأحسنَ حَقيقيِّ، ومَكروه، وحَرام.

أمَّا الأوَّلُ: فالخِضابُ بالحِنَّاءِ والوسِمةِ(٣).

وأمَّا النَّاني: فالخِضابُ بالحِنَّاءِ والكَتَم.

وأمَّا النَّالثُ: فالخِضابُ بالصُّفْرةِ.

وإنَّما كانَ الثَّاني أحسَنَ منَ الأوَّلِ؛ لأنَّهُ أقرَبُ إلى الصُّفرةِ، والأوَّلُ أقرَبُ إلى السَّوَادِ، وذَلكَ لأنَّ الوَسِمَةَ تشمَلُ الكَتَمَ.

قالَ الجَوهرِيُّ: والكَتمُ بالتَّحريكِ: نَبتٌ يُخلطُ بالوَسِمةِ يُختضَبُ بهِ(١).

فالخِضابِ بالحنَّاءِ والوَسِمَةِ يَكُونُ أَقرَبَ إلى السَّوادِ مِن الخِضابِ بالحنَّاءِ (٥٠) والكَتم يَكونُ أقرَبَ إلى الطَّفرةِ مِن الخِضابِ بالحنَّاءِ والوَسِمَة، وما هُو أقرَبُ إلى الاُحسَنِ الحَقيقيِّ يَكونُ أحسَنَ ممَّا هُو أقرَبُ إلى الحَرامِ، وسَياتي نَقلُ الخَبرِ عَن خَيرِ البَشرِ عَلى وفْقِ هَذا التَّفصيل.

<sup>(</sup>١) (وأما الباب الثاني، ليس في (أ)، وبيض له.

<sup>(</sup>٢) «أنواع» ليس في (أ).

<sup>(</sup>٣) بكسر السين وسكونه: شجرة ورقها خضاب، وقيل: هي الخطر، وقيل: هي العِظْلم يجفف ويطحن، ثم يخلط بالحناء، فيقنأ لونه، وإلا كان أصفرَ. انظر: «المغرب في ترتيب المعرب، للمطرزي (ص: ٤٨٦) (مادة: وسم).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الصحاح» للجوهري (٥/ ٢٠١٩) (مادة: كتم).

<sup>(</sup>٥) قبالحناء اليس في (أ).

وأمَّا الرَّابِعُ: فالخِضابُ بالحِنَّاءِ الخالِصِ.

وأمَّا الخامِسُ: فالخِضابُ بالسَّوادِ؛ لما رَوى أبو داودَ والنَّسائيُّ مِن حَديثِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعالى عَليهِ وسلَّمَ قالَ: «يكونُ في عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعالى عَليهِ وسلَّمَ قالَ: «يكونُ في آخرِ الزَّمانِ قَومٌ يَخضِبونَ (السَّوادِ كحواصلِ الحَمامِ لا يُرِيحُونَ رائِحةَ الجنَّةِ ((۱)) إسنَادهُ جَيدٌ.

ولا خَفاءَ في أنَّ مِثلَ هَذَا الوَعيدِ لا يَكونُ إلَّا في حقِّ الحَرامِ، فمُرادُ عامَّةِ المَشايخِ في هَذهِ المَسألةِ مِن الكراهةِ كراهةُ تَحريم.

قالَ صَاحبُ «المُحيطِ»: عامَّةُ المَشايخِ عَلَى أنَّ الخِضابَ بالسَّوادِ مَكروهٌ، وبَعضُهمْ جَوَّزوهُ، وهُو مَرويٌّ عَن أبي يُوسفَ (٣).

وفي كِتاِب التَّحرِّي مِن «المُحيطِ» لرَضيِّ الدِّينِ السَّرخْسيِّ، نَقلاً عنِ «المَبسوطِ»: قالَ عَليهِ السَّلامُ: «اختَضِبُوا بالسَّوادِ؛ فإنَّهُ أَهْيَبُ للعَدوِّ وأَعْجَبُ إلى النِّساءِ»(٥٠).

<sup>(</sup>١) في (ب): «يختضبون».

<sup>(</sup>٢) «سنن أبي داود» (٢١٢٤)، واسنن النسائي، (٧٥، ٥)، قال السندي في «حاشيته على سنن النسائي» (٨/ ١٣٨): «لا يريحون؛ أي: لا يَشمّون، يقال: راح يَرِيح ويَرَاح، وأراح، قيل: العراد أنهم وإن دخلوا الجنة لا يجدون ريحها، ولا يتلذذون به، وقيل: هو تغليظ وتشديد، أو العراد أنهم لا يجدون ريحها مع السابقين، ثم الحديث قد صححه غير واحد وحسنه، وخطؤوا ابن الجوزي في نسبته إلى الوضع، والله تعالى أعلم».

<sup>(</sup>٣) انظر: «المحيط البرهاني» لابن مازه (٥/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٤) الإمام الفقيه الحنفي محمد بن محمد السرخسي، من أكابر الحنفية، وكتابه «المحيط» يُعرف بـ: «المحيط الرضوي»، وهو ثلاث نسخ: كبير وصغير وأوسط، كما في «حاشية ابن عابدين» (١/ ١٤٢)، توفي سنة (٥٧١).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «الناس»، والأثر المذكور أخرجه الحكيم الترمذي في «المنهيات» (ص: ٢٠١) عن عمر =

وقالَ شَمسُ الأثمَّةِ السَّرخسيُّ في أوائلِ «شَرحِ السَّيرِ الكَبيرِ»: فمَن فَعلَ ذَلكَ مِن الغُزاةِ؛ لَبَكُونَ أهيَبَ في أعيُنِ الأعداءِ، كانَ ذَلكَ مَحمُوداً منهُ، وأمَّا إذا فَعلَ ذَلكَ في حقَّ النِّساءِ، فعامَّة المَشايخِ عَلى الكَراهةِ، وبَعضُهمْ جوَّزوا ذَلكَ.

ورُويَ عَن أبي يُوسُفَ أنَّهُ قالَ: كما يُعجِبني أَنْ تزَّينَ لي يُعجِبُها أَنْ أَتزَينَ لها. انتَهيْ(۱).

فَمَنْ رَخَّصَ فيهِ يَقُولُ: إِنَّ الْوَعِيدَ الشَّديدَ الوارِدَ في الحَديثِ في حقَّ مَن يَفعلُهُ لا لمصلَحةِ الدِّينِ، في التخامُ مَن (٢) يَفعلهُ لتَرهِيبِ الأعداءِ في الجِهادِ، ومَن يَفعلُهُ لتَرغِيبِ امرَأْتهِ وجَواريهِ؛ لأنَّ فيهِ فائدَةَ تَحصِينِ النَّفسِ، وهُو مِن مُهمَّاتِ مَصالِح الدِّينِ.

وأمَّا الكَراهةُ في الخِضابِ بالجِنَّاءِ الخالِصِ، فكَراهةُ التَّنزيهِ، ووَجهُ ذَلكَ: ما رَوى أبو دَاودَ والنَّسائيُّ: أنَّ امرأةً سألَتْ عَائشةَ رَضِيَ اللهُ تَعالى عَنها عن خِضابِ الحنَّاءِ، فقَالتْ: لا بأسَ، ولكنِّي أكرَههُ، كانَ حَبيبِي عليهِ السَّلامُ يَكرهُ رِيحَهُ، انتَهى(٣).

ومِن هُنا ظَهرَ وَجهُ ما تقدَّمَ؛ مِن جَعلِنا الخِضابَ بالحنَّاءِ الخالِصِ أَدنَى دَرجةً مِن الخِضابِ بالحِنَّاءِ والوَسِمةِ في الحُسنِ.

وقولُنا: «إِنَّهُ حَسنٌ ا دُونَ «أحسَنَ» معَ أنَّ النَّبيَّ عَليهِ السَّلامُ قالَ فيهِ: «ما أحسَنَ

ابن الخطاب رضي الله عنه قوله، وأخرجه عن صهيب عن النبي ﷺ قال: «اختضبوا بالسواد؛ فإنَّهُ
 أنس للزوجة، ومكيدة للعدوَّ،

<sup>(</sup>١) انظر: اشرح السير الكبير؛ للسرخسي (١/ ١١).

<sup>(</sup>٢) في (ب): المنا.

<sup>(</sup>٣) «سنن أبي داود» (١٦٤)، واسنن النسائي، (٩٠٠).

هَذَا، وذَلكَ فيما رَوى أَبُو داودَ والنَّسائيُّ عنِ ابنِ عبَّاسٍ أَنَهُ قالَ: مرَّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيهِ السَّلامُ رَجلٌ قدْ خَضبَ بالحِنَّاءِ، فقالَ: «ما أحسَنَ هَذَا»، قالَ: فمرَّ آخرُ قدْ خَضبَ بالصَّفرةِ، فقالَ: بالحنَّاءِ والكَتمِ، فقالَ: «هَذَا أحسَنُ مِن هَذَا»، ثمَّ مرَّ آخرُ قدْ خَضبَ بالصُّفرةِ، فقالَ: «هَذَا أحسَنُ مِن هَذَا»، ثمَّ مرَّ آخرُ قدْ خَضبَ بالصُّفرةِ، فقالَ: «هَذَا أحسَنُ مِن هَذَا كُلِهِ» انتَهى (٢).

هذا ما وَعدنا إيرادَهُ، قالَ الإمَامُ شَمسُ الأئمَّةِ السَّرخُسيُّ في أوائلِ «شَرحِ السَّيرِ الكَبيرِ» عَن عُمرَ رَضِيَ اللهُ تَعالَى عَنهُ أَنَّهُ قالَ: قالَ<sup>(۱)</sup> ﷺ (۱): «لا تَزالُ هذهِ الأمةُ عَلَى شِرعةٍ مِن الإسْلامِ حَسنةٍ هُم فِيها لعَدُوِّهمْ قاهِرونَ، وعَليهمْ ظَاهِرونَ ما لم يَصبُغوا الشَّعرَ، ويَلبَسُوا المُعَصْفَرَ، ويشَارِكُوا (۱) الَّذِين كَفروا في صَغَارِهمْ، فإذا فَعلوا ذَلكَ، كَانُوا قَمِناً أَن يَنتصِفَ مِنهمْ عَدوُّهمْ (۱).

وفي الحَديثِ بَيانُ النُّصرةِ لهذِهِ الأمةِ ما دامُوا مُشتَغلينِ بالجِهادِ، قالَ اللهُ سُبحانهُ: ﴿ إِن تَنصُرُوا اللهِ يَنصُرُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

ومَعنى قولِهِ: «قمِناً»؛ أي: خَليقاً وجَدِيراً، كُنِّي بهِ عنِ اتِّباعِ الشَّهواتِ؛ بأن يَصبُغوا

<sup>(</sup>١) ﴿ أحسن اليس في (أ).

<sup>(</sup>۲) «سنن أبي داود» (۲۱۱)، وليس هو في «سنن النسائي» لا الكبرى ولا الصغرى، وأخرجه ابن ماجه (٣٦٢٧). وانظر: «تحفة الأشراف» للمزي (٥/ ١٥) (٥٧٢٠) ففيه عزوه لأبي داود وابن ماجه فقط.

<sup>(</sup>٣) «قال» ليس في (أ).

<sup>(</sup>٤) الذي في «شرح السير الكبير للسرخسي» أنه من قول عمر رضي الله تعالى عنه ولم يرفعه.

<sup>(</sup>٥) في (أ): اوشاركوا».

<sup>(1)</sup> لم أقف على من خرجه.

الشَّعْرَ؛ يُريدُ بهِ الخِضابَ لتَرغِيبِ النِّساءِ فيهم، فأمَّا نَفسُ الخِضابِ فغَيرُ مَذْمُومٍ، بلُ هُو من سِيماءِ المُسلِمينَ.

قالَ عَليهِ السَّلامُ: "غَيِّرُوا الشَّيْبَ، ولا تَشبَّهُوا باليَهُودِ" (١)، فقالَ الرَّاوِي: رأيتُ بعدَ هَذا الحَديثِ أبا بكرٍ رَضيَ اللهُ تَعالى عَنهُ عَلى مِنبِر رَسولِ الله صلَّى اللهُ تَعالى عَلهِ وسَلَّم ولِحيتُهُ كَانَّهَا ضِرامُ عَرْفَجٍ (١)؛ يُريدُ بهِ أَنَّهُ كَانَ مَخضُوبَ اللَّحيةِ، إلى هُنا كَلامهُ (١).

قولهُ: «يُريدُ بها الخِضابَ لتَرغِيبِ النِّساءِ فيهِمْ » عَلى ما اختَارهُ عامَّةُ المَشايخِ مِن عَدم الرُّخصةِ فيهِ لتَرغِيبهِمْ.

قالَ الإمَامُ القاضِي ظَهيرُ الدِّينِ في «فتاواهُ»: ولا بأسَ بخِضابِ اللِّحيةِ؛ لما رُوِيَ عَن أبي بَكرٍ رَضِيَ اللهُ تَعالى عَنهُ أَنَّهُ قَد خَضبَ لحيَتهُ حتَّى صَارتْ كَأَنَّها ضِرامُ عَرفجِ (٤)، والضِّرامُ اللَّهبُ، والعَرْفجُ الشَّوكُ (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمـذي (١٧٥٢)، وقـال: حديث حسـن صحيح، وقـد روي مـن غيـر وجـه عـن أبي هريـرة عـن النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فقال الراوي: رأيت بعد هذا الحديث، يوهم أنه من تتمة الحديث السابق، لكنه حديث آخر، أخرجه أبو يوسف في «الآثار» (١٠٣٦)، من قول أنس بن مالك رضي الله عنه، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٠١٠) من قول قيس بن أبي حازم رحمه الله تعالى.

والضرام: لهب النار. والعرفج: شجر معروف صغير سريع الاشتعال بالنار، وهو من نبات الصيف. انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٣/ ٨٦) و(٣/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: اشرح السير الكبير؛ للسرخسي (١/١١).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه آنفاً.

<sup>(</sup>٥) في (ب): «الشوكة». وفيما قاله نظر: ففي «المحكم والمحيط الأعظم» (٢/ ٤٣٣) (مادة: عرفج): ووقال أبو حنيفة عن أبي زياد: العرفج طيب الريح، أغبر إلى الخضرة، وله زهرة صفراء، وليس له =

وقالَ الإمامُ الحاكِمُ الجَليلُ في «المُنتقَى»: ولا بأسَ بخِضابِ الرَّأسِ واللَّحيةِ.

وقالَ صَاحبُ «المُحيطِ» في كِتابِ الاستِحسانِ: ولا بأسَ بخِضابِ الرَّأسِ واللَّحيةِ بالحِنَّاءِ والوَسمِ للرِّجالِ والنِّساءِ؛ لأنَّ ذَلكَ سَببٌ لزِيادةِ الرَّغبةِ والمَحبَّةِ والمَحبَّةِ والمَودَّةِ بينَ الزَّوجَينِ إلى صَاحبهِ(۱).

وقالَ مُحمدٌ في «المَبسوطِ»: لا بأسَ في الخِضابِ في غَيرِ الحَربِ، وهُوَ الأصحُّ (٢).

فإنْ قُلتَ: أليسَ عِبارةُ: «لا بأسَ» صَريحةً في أنَّهُ لَيسَ بمَندوبٍ، فما وَجهُ ما ذُكِرَ في «مَجمعِ الفَتاوى» في فصلِ قَتلِ الأعونةِ، مِن كِتابِ الحَظرِ والإباحةِ: أمَّا بالحُمْرةِ، في سُنَّةٌ للرِّجالِ، والسُّنَّةُ فَوقَ المَندُوبِ؟

قلتُ: المُرادُ بالسُّنَّةِ هُنا السُّنَّةُ بمَعنى الطَّريقةِ المَسلُوكةِ في الدِّينِ، والسُّنةُ بهذا المَعنَى تنتظِمُ ما دُونَ المَندوبِ مِن المُباحاتِ ممَّا رآهُ المُؤمِنونَ حَسناً (٣).

قالَ الإمامُ قاضِي خان في «بابِ ما يُكرهُ من الثَّيابِ والحليِّ»: والخِضابُ بالحِنَّاءِ والوَسِمةِ: حَسنٌ، انتَهى (٤).

حب ولا شوك، وإنما هو كما مر تفسيره عن «النهاية».

<sup>(</sup>١) قوله: «وقال صاحب «المحيط»...» إلى هنا ليس في (ب).

<sup>(</sup>٢) لم أقف على هذا النص للإمام محمد في «مبسوطه» المطبوع، وفي «المبسوط» للسرخسي (٢) لم أقف على هذا النص للإمام محمد في «مبسوطه» المطبوع، وفي «المبسوط» ليكون أهيب في عين قرنه، وأما من اختضب لأجل التزين للنساء والجواري، فقد منع من ذلك بعض العلماء رحمهم الله تعالى، والأصح أنه لا بأس به، هو مروي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى،

 <sup>(</sup>٣) في (أ) و (ب): «ما»، ولعل الصواب المثبت.

 <sup>(</sup>٤) انظر: «الفتاوى الخانية» لقاضى خان (٣/ ٢٥٢).

ومُختارِ السَّيدِ أبي شُجَاعٍ (١) أَنَّهُ مُستحبُّ؛ حيثُ قالَ في أدَبِ «المُلتقطِ»: ويُستحبُّ خضابُ الشَّعرِ واللَّخيةِ للرِّجالِ، ولم يُفصَّلْ بَينَ الحَربِ وغيره، وهذا في خِضابِ اللَّحيةِ والرَّأسِ، وأمَّا خُضابُ اليدِ والرِّجلِ، فلا بأسَ بهِ للنَّساءِ ما لمْ يكُنْ فيهِ خِضابِ اللَّحيةِ والرَّاسِ، وأمَّا خُضابُ اليدِ والرِّجلِ، فلا بأسَ بهِ للنِّساءِ ما لمْ يكُنْ فيهِ تَماثيلُ، ويُكرهُ للرِّجالِ والصِّبيانِ؛ لأنَّ ذَلكَ تَزيُّنٌ، وهُو مُباحٌ للنِّساءِ دُونَ الرِّجالِ، كذا قالَ صَاحبُ «المُحيطِ» (١) في أوائلِ كِتابِ الاستِحسانِ (١).

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) الإمام الأجل السيد محمد بن أحمد بن حمزة بن الحسين بن القاسم بن حمزة بن الحسن بن علي ابن عبيد الله بن الحسن بن عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب العلوي أبو شجاع، تفقه عليه ولده محمد بن محمد. انظر: «الجواهر المضية» للقرشي (۲/ ۱۰).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المحيط البرهاني» لابن مازه (٥/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٣) زاد في (ب): «ولا بأسَ بخضابِ الرَّأسِ واللَّحيةِ بالحنَّاءِ والوَسمِ للرَّجالِ والنَّساءِ؛ لأنَّ ذَلكَ سَببٌ لزيادةِ الرَّغبةِ والمحبَّةِ والمودَّةِ بينَ الزَّوجينِ إلى صَاحبهِ ١.

وأمَّا البابُ الثَّالثُ: ففِي فضَائلِ الخِضابِ ومَنافعهِ:

ذَكِرَ حسنُ بنُ زيادٍ مِن تَلامذةِ أبي حَنفة في «المُجرَّدِ» بعدَ ما قال: ولا يَنبغِي للرَّجلِ أَنْ يَخضِبَ يدَهُ ورِجلَهُ، وجُوِّزَ عَلى الرِّجلِ بعُذْرٍ؛ استِدلالاً بما رُوِيَ عنِ النَّبيِّ عَليهِ السَّلامُ: ما شكى أحدٌ إليه مِن وَجعِ الرَّجلِ إلَّا قالَ: «اخضِبْ»(۱).

وق الَ صَاحبُ «الكشَّافِ» في «الفائقِ»: عَن رَسولِ اللهِ عَليهِ السَّلامُ أَنَّهُ قالَ: «الخِضابُ بالحنَّاءِ يَجلُو البَصرَ، ويُطَيِّبُ النَّكُهةَ، ويَطرُدُ الشَّيطانَ»(٣).

والنَّكْهةُ: رائِحةُ الفِّمِ؛ قالَ الشَّاعرُ:

كأبهر يتباهى بنكهة الجار (")

وفي حديثِ شارِبِ الخَمرِ: ااستَنكِهوهُ اللهُ اللهُ اللهُ على الخَمرِ: الستَنكِهوهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٣٨٥٨)، من حديث سلمى خادم النبي على قالت: «ما كان أحديشتكي إلى رسول الله على وجعاً في رأسه إلا قال: اخضِبهما».

 <sup>(</sup>۲) لم أقف على كلام الزمخشري هذا في «الفائق»، ولا على تخريج الحديث المذكور.

<sup>(</sup>٣) كذا في (أ) و(ب)، وفيه خلل من حيث الوزن، ولم أقف على قائله، أو من ذكره هكذا.

<sup>(</sup>٤) أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٨٦٢٥): عن أبي ماجد الحنفي، قال: كنت عند عبد الله بن مسعود قاعدا، فجاءه رجل من المسلمين بابن أخ له، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إن ابن أخي وجدته سكران، فقال عبد الله: «ترتروه ومزمزوه واستنكهوه».

وأخرج البزار في قمسنده، (٤٤٥٨) عن بريدة رضي الله عنه، قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي ﷺ، فردده، ثم قال: الستنكهوه، فاستنكهوه، ثم رجمه.

قال البزار: ولا نعلم يروى عن النبي ﷺ؛ أنه قال: «استنكهوه» إلا في حديث يحيى بن يعلى بن الحارث.

قالَ ابنُ الأثيرِ في «النَّهايةِ»: أي: شُمُّوا نَكهَةَ رائحةِ فَمهِ، هَل شَربَ الخَمرَ أَم لا؟(١)

قالَ قاضِي القُضاةِ مَجدُ الشَّريعةِ، المَعرُوفُ بقَاضِي مجدٍ لما سُئلَ عنِ الخضابِ، وما جاءَ في الحَديثِ: "إذا دُفنَ الميِّتُ وهُو مُخضَّبُ بالحنَّاءِ، أتاهُ مَلكانِ، ويقولُ كلُّ واحدٍ مِنهما لصَاحبهِ: ارفُق بالمُوْمنِ، أما تَرى آثارَ الإيمانِ، أو نُورَ الإيمانِ عَليهِ؟ "": إنَّ هذا الخِضابَ مَحمولٌ عَلى اللَّحيةِ، أو على "" الرَّجلِ، كذا في «جَواهرِ الفَتاوى».

قوله: «إنَّ هَذَا الخِضابَ مَحمولٌ... إلى آخِرهِ " جَوابُ قاضِي مجدٍ عَن السُّوالِ عَن الخُضابِ المَذكُورِ في الحَديثِ المَزبُورِ ؛ يَعني: أنَّ مَعنَى قولهِ عَليهِ السَّلامُ: «وهُ و مُختضِبُ اللِّحيةِ بالحنَّاءِ ، أو مُختضِبُ اللِّحيةِ بالحنَّاءِ ، أو مُختضِبُ اللِّحيةِ بالحنَّاءِ ، أو مُختضِبُ اللِّحيل بالحنَّاء.

ولا خَفاءَ في أنَّ التَّرديدَ المَذكُورَ يأبى عَن أنْ يُرادَ بنُورِ الإيمانِ نَفسُ الخِضابِ؛ إذ لا خِلافَ في أنَّ الخِضابَ عَلى الرِّجلِ لَيسِ بمظِنَّةٍ لهذِه الفَضيلةِ، فلا بدَّ(') مِن التَّاويلِ بأنَّ (') المُرادَ منهُ ما في مَوضعِ الخِضابِ مِن آثارِ الوُضوءِ، هَذا ما عِندَ القاضِي مَجدٍ.

<sup>(</sup>١) انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (٥/ ١١٧).

<sup>(</sup>٢) حديث موضوع. انظر: "الموضوعات، لابن الجوزي (٣/ ٥٦)، و «اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» للسيوطي (٢/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) ﴿على اليس في (أ).

<sup>(</sup>٤) دبد اليس في (أ).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «بل، والصواب المثبت.

1

والَّذِي عِندي أَنَّ المَعنَى: وهُو مُختضِبُ اللِّحيةِ، والمُرادُ مِن النُّورِ نُورُ الشَّيبِ؛ لما رَوي التِّرمذيُّ والدَّارِميُّ، عَن كَعبِ بنِ مُرَّةَ، عَن رَسولِ الله عَليهِ السَّلامُ: «مَن شابَ شَيبةً في الإسلام كانَتْ لهُ نُوراً يَومَ القِيامةِ»(١).

ورَوى أبو داودَ، والتَّرمذيُّ، والقَزوينيُّ، عَن عَمرِو بنِ شُعيبٍ، عَن أبيهِ، عَن جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنهمْ أَنَّه قال: قالَ رَسولُ الله ﷺ: ﴿لا تَنتُفوا الشَّيْبَ؛ فَإِنَّهُ نُورُ المُسلمِ، مَن شابَ شَيبةً في الإسلامِ، كَتبَ اللهُ له بها حَسنةً، وكفَّرَ عنهُ بها خَطيئةً ورَفعه بها دَرجةً "(۱)، انتهى.

ولمَّا كانَ الخِضابُ عَلى اللَّحيةِ أَمارَةَ الشَّيبِ، قالَ المَلَكُ عِندُ رُوْيتهِ: أَمَا تَرى نُورَ الإيمانِ؟ فالفَضيلةُ للشَّيبِ لا للخِضابِ، واللهُ أَعلَمُ بالصَّوابِ.

ومن فوائد الخضابِ ما ذكرَ مُحمدٌ في «الزَّياداتِ»؛ حيثُ قالَ: إذا اختَلطَ مَوتَى المُسلِمينَ بمَوتى الكفَّارِ، يُميَّزُ بَينهُمْ بالسِّيماءِ، وسِيماءُ المُسلِمينَ: الخِتانُ، والخِضابُ، ولُبسُ السَّوادِ.

وعَلاماتُ الكُفَّارِ: أَنْ يَكُونَ غَيرَ مَختونٍ، وزُنَّارٌ قَد شَدَّهُ فَوقَ قَباثهِ، وأبيضُ الرَّأْسِ واللِّحيةِ، قَد جَعلَ رأسَهُ فِضةً كما يَفعلهُ أهلُ الذَّمَّةِ.

وقالَ الشَّارِحُ: يُريدُ بهِ أنَّهُ لمْ يُغيِّر شَعرَهُ سَواداً بالخِضابِ.

وفي سِيرِ «المُحيطِ»: وأمَّا لُبسُ السَّوادِ، فإنهُ عَادةُ بَني العبَّاسِ، كانُوا في زَمنهمْ يَلبسُونَ السَّوادَ، يأخُذون النَّاسَ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) السنن الترمذي» (١٦٣٤)، ولم أقف عليه في المطبوع من اسنن الدارمي».

<sup>(</sup>٢) قسنن أبي داود» (٤٢٠٢)، وقسنن الترمذي، (٢٨٢١)، وقسنن ابن ماجه، (٣٧٢).

ر (٢) بعني يأخذون الناس بلبسه.

قالَ صَاحِبُ «النُّقايةِ»: ويُستحبُّ أَنْ يَلبسَ المَصبُوغَ أَحيَاناً، خِلافاً للمَجُوسِ، وإنَّما قالَ: «خِلافاً للمَجوسِ»؛ لأنَّهمْ يَلبسُونهُ دائماً، وقيلَ: لأنَّ بَعضَ المَجوسِ يُقالُ لهمْ: سبيد جامه (١) كانُوا(٢) يَلبَسونَ البِياضَ (٦) دائماً.

والحَمدُ لله عَلى الإتمام أوَّلاً وآخِراً

\* \* \*

<sup>(</sup>١) يعني الملابس البيضاء.

<sup>(</sup>٢) «كانوا» ليس في (أ).

<sup>(</sup>٣) في (أ): «البيض».



الدور من المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة ال

## مكتبة بغدادي وهبي (ب)

ويد الله الموجهة الموجهة مندا ستناسات و المنظرة والذور المنظرة والمنظرة والمنظرة والمنظرة والمنظرة والمنظرة المنظرة ا



هرزب تضافح فهات رستانت ودونشانا حمات هستاوات دهای فاشتانا وحتیون وستایا

ڰهدديان تعنون بدور الصدر درستين تعنون بدور الصدر المعادر الاسع عدر المناهز المواهد الاسبط المهنون في المراط المناسرة المناطق الصالحة المعادرة المناسرة المن

مكتبة عاطف أفندي (ع)



الحمدُ الله في البِدَايةِ والنَّهَاية، على مَا مَنَّ علينَا مِنْ أَنُوارِ الهِدَايَة، نَحْمَدُهُ سُبْحانَهُ على مَا مَنَّ علينَا مِنْ أَنُوارِ الهِدَايَة، نَحْمَدُهُ سُبْحانَهُ على مَبْسوطِ بَحْرِ فَيْضِه المِدْرَاد، وغَايةِ بَيانِه الَّتي فِيهَا كنزُ الدَّقائِق وَخَلاصُ المُحْتَاد.

وأشهدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَه لا شريكَ لهُ الواحدُ الخَالِق، شَهادَة أجعلُها دِرْعاً مِن النَّار، وأشهدُ أَنَّ سيِّدَنا مُحمَّداً عبدُه ورَسولُه الأَمِينُ الصَّادِق، والمُصْطَفى المُخْتَار، وَالْمَعْتُ على المُضْطَفى المُخْتَار، وَالْعَدْ على الدُّنيا شمسُ النَّهَار.

## أَمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ كتابَ ﴿هِذَاية المُهْتَذِي شَرْح بداية المُبْتَدِي ﴿ صَنْعة الإِمامِ الفَقِيهِ أَبِي الحَسَن بُرْهان الدِّين عليّ بنِ أَبِي بكر بن عبد الجَلِيل الفَرغَاني المَرْغِينَاني، رَحِمهُ اللهُ تَعالى، كتابٌ لمْ تَكْتحِلْ عَيْنُ الزَّمَانِ بثَانِيه في حُسْنِ تَأْلِيفِه وَرَصافَةِ مَبانِيه؛ حيثُ احْتَوى على أُصُولِ الدِّرَايَة، وانْطَوى على مُتُونِ الرِّوَاية، وتركَ الزَّوائدَ في كُلِّ باب، وخَلَّصَ مَعادِنَ أَلْفَاظِه مِن خَبثِ الإِسْهَاب، فكانَ قبلة القُصَّاد مِنَ العُلَماء والطُّلَّاب.

فعكفَ الفُقَهاءُ على شرحِه ويَبْيانِه، وَأَمْسكَ كُلُّ حَاذَقٍ يراعَهُ بَبَنانهِ، وتَخيَّرُوا في جَنائنِه مِن فواكِههِ وَٱلْوانِه، فهذا يُسْهِبُ ويُطِيل، وهذا يوجزُ خَشْيةَ التَّثْقِيل، فبلغَتْ شُروحُه العَشَرات، فبيَّنوا الخَفِيَّات وأَوْضَحُوا المُشْكِلات، وأَجابُوا عمَّا وردَ عليهِ مِنَ الاغْتِراضَات، حَتَّى اطْمَئنَّتْ إِلَيْهِ نفوسُ الثُقَات.

وهذا هُوَ الإمامُ الهُمامُ والفَقِيهُ النَّحْرِير أحمدُ بنُ سُلَيْمانَ بنِ كمال باشَا، المَشْهُور بابْنِ كمال الوَزِير، يكتبُ على بعضِ هذا الكِتَابِ شَرْحاً وَجِيزاً يحُلُّ فيهِ العَوِيصَات ويَكْشِفُ النَّقَابِ عن وُجُوهِ المُخَدَّرات، فقَدْ أتى على كِتابِ أدَبِ القَضَاء، فبيَّنَهُ تَبْييناً، وأَوْضحَهُ بكُلِّ جَلَاء، وبيَّن ما لَهُ وما عَلَيْه بأدَبِ الفُقَهَاء وَأَخْلاقِ العُلَمَاء، فجزاهُ اللهُ عنَّا خيرَ الجَزَاء.

ويظهرُ أنَّ المؤلف كتَب هذه الحاشية مستقلةً عن حاشيتهِ الكبيرةِ التي كَتبَها على «الهداية»، فالفرقُ بين الأسلوبين واضعٌ جَليٌّ بمطالعتِنا لشرحه على كتاب (الهداية)، والله أعلم.

هذا؛ وقدُ ونَّقني اللهُ عزَّ وجلَّ للوُقوفِ على نُسَختين خطِّبتين لهذِه الرِّسالةِ، وهما النسخةُ المحفوظةُ في مكتبةِ بغدادي وهبي ورمزها (ب)، والنَّسُخة المحفوظة في مكتبة عاطف أفندي ورمزها (ع)، فلَهُ الحَمْدُ في الآخِرَةِ والأُولَى.

والله أسألُ أنْ يكتبَ لها القَبُول، إنَّهُ خيرُ مأمُولٍ، وأكرمُ مَسْؤُول، والحمدُ لله الَّذي تتمُّ بنعمتِه الصَّالحات.

المحقق

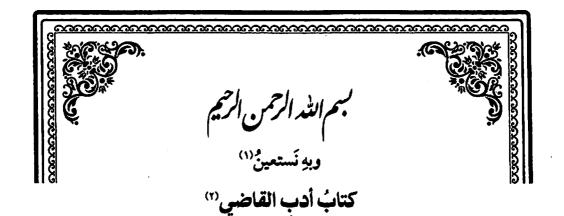

قدَّمهُ على (كتابِ الشَّهادةِ)؛ لاختِصَاصِها في اعتبارِ الشَّرْعِ بمَجْلِسِ القَضَاءِ، فهُو سابقٌ في الاعتبارِ، والأَدَبُ يُطلقُ عَلى كلِّ خُلُقٍ جَميلٍ وخَصْلةٍ حَميدةٍ في مُعاشرةِ النَّاسِ ومُعَامَلتِهمْ (٣).

والقَضاءُ لغةً: الإلزامُ (١)، ذكرَهُ صاحبُ «الخِزانةِ»، ونَقلهُ النَّوويُّ عَنِ الواحديِّ في «التَّهذيبِ» (٥).

وفي الشَّرع: قولٌ مُلْزِمٌ (١) يَصدرُ عَن وِ لا يةِ عامَّةٍ.

<sup>(</sup>١) قوله: ابسم الله الرحمن الحريم وبه نستعين اليس في (ب).

<sup>(</sup>٢) في حاشية (ب): «إنَّما أضافَ «الكتابَ» إلى «أدبِ القاضِي»، ولمْ يُضِفْ إلى «القَضاءِ» كما في غَيرهِ، معَ أنَّ أكثرَ مسائلهِ مَسائلُ القَضاءِ؛ لما أنَّ أدبَ القاضِي مِن أهمٌ ما يُذكرُ في هَذا الكِتابِ، ووَجهُ أهمٌ يتهِ ظاهرٌ، فالحَصرُ المُستفادُ مِن الإضافةِ».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «ومعاملاتهم».

<sup>(</sup>٤) في حاشيتي (ب) و(ع): ( وَعَمَ صَاحِبُ (الكَافِي اللهُ الإلزامَ مَعَناهُ الشَّرِعيُّ، وليسَ بذلِكَ؛ لأنَّ المعانيَ اللغويَّةَ مَوجودةٌ في مَعناهُ الشَّرعيِّ، ذكرة صَاحِبُ (الاختِيارِ)، فافهَمْ. منه رحمه الله ».

 <sup>(</sup>٥) المنقول في «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (٤/ ٩٥) عن الواحدي هو قوله: إن قضى في قوله تعالى: ﴿وَقَفَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبَدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [الإسراه: ٢٣] بمعنى: «أمر».

<sup>(</sup>٦) في (ب): «ملزوم».

(ولا تَصحُّ ولايةُ القاضي): المُرادِ مِن الولايةِ(١) تَنفيذُ الأَحْكَام(٢) عَلى الغيرِ شاءَ أو أبي.

وإنَّما لمْ يقُلْ (٣): تَوليةُ القاضِي، معَ آنَّهُ المُناسبُ لعِبارةِ المُوَلَّى؛ لأنَّ في شَرائطِ الشَّهادةِ ما يَتوقَّفُ عَليهِ الوِلايةُ دُونَ التَّوليةِ.

قَالَ فِي ﴿ الْأَجِنَاسِ ٩(٤): السُّلطانُ إذا ولَّى قاضِياً مُشْرِكاً عَلَى المُسْلِمِينَ ثمَّ أَسلَمَ ، قالَ محمَّدٌ: هُو عَلَى قَضائهِ ، ولا يحتاجُ إلى ما يُولِّيهِ ثانِياً (٥).

ومَن لَم يَتنبَّهُ لهذا الفَرقِ الدَّقيقِ بينَ الوِلابةِ والتَّوليةِ، زعمَ أنَّ شرائطَ الشَّهادةِ كلَّها مُعتَبرةٌ في صحَّةِ تَقلِيدِ القَضاءِ (١) حتَّى تجمتعَ في المُولَّى، عَدَلَ عَنِ الضَّميرِ، وهُو مُقتضَى الظَّاهرِ، لا لأنَّ في عَودهِ (١) إلى المُضافِ إلَيهِ قُبحاً؛

<sup>(</sup>١) «من الولاية» ليس في (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «القول».

<sup>(</sup>٣) في (ع): (قيل) بدل: (لم يقل).

<sup>(</sup>٤) كتاب «الأجناس» للإمام أبي العباس أحمد بن محمد الناطفي الحنفي، المتوفى سنة (٤٤٦هـ). انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة (١/١).

<sup>(</sup>٥) انظر: «المحيط البرهاني» لابن مازه (٨/ ١٥).

<sup>(</sup>٦) في حاشيتي (ب) و(ع): (وأنتَ خبيرٌ بأنَّ قولَ المصنَّفِ: (حتَّى لو قُلدَ يصحُّ. إلخ، وكذا قَولهُ: (ق) في حاشيتي (ب) و(ع): صحيحٌ عِندنا، يدلُّ عَلى أنَّ الكلامَ في شَرائطهِ ما رُويَ عَن محمدٍ: التَّوليةُ والحُكمُ مِن القاضِي وَقتَ الشَّهادةِ مُعتبرٌ، لا أنهُ شَرائطُه.

يعني: لو قضى الجاهل المقلد بفتوى غيره، يصح؛ لأن المأمور في حق القاضي القضاء، وقضاؤه بفتوى غيره من الأثمة قضاء بالحق، فيصح.

<sup>(</sup>٧) في (ع): (دعواه)، والصواب المثبت.

لأنَّهُ واقعٌ في مَواضعَ مِن كلامِ الله تَعالى، ومَنْ أَحْسَنُ منَ الله قِيلاً، مِنها: قَولهُ تَعالى: ﴿ وَمِنها: قَولهُ تَعالى: ﴿ وَمُوفُوا عَذَابَ تَعالى: ﴿ وَمُوفُوا عَذَابَ تَعالى: ﴿ وَمُوفُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُ مِهَا تُكَذِّبُونَ ﴾ [سبا: ٤٢]، بل للتّنبيهِ عَلى أنَّ المُرادَ مِن القاضِي هُنا مَنْ وَلاهُ السُّلطانُ، لا الحاكِمُ مُطلَقاً الشَّاملُ للمُحكَّمِ؛ لأنَّ المُصنَف أفردَ للمُحكَمِ البا برأسِه، وبيَّنَ فيهِ ما يَتعلَّقُ بهِ مِن الأحكام.

وإنَّما قُلنا: «هُنا»؛ لأنَّ المُرادَ منهُ في عُنوانِ الكِتابِ ما يَنتظِمُ المُحكَّمَ، ومِن هُنا ظهرَ الاشتِدادُ في الحاجَةِ إلى التَّنبيهِ عَلى المُرادِ، فافهَم، واللهُ الهادِي إلى سَبيلِ الرَّشادِ.

(ويكُونُ مِن أهلِ الاجتِهادِ): هَذا ما نصَّ عَليهُ الإمامُ مُحَمَّدٌ رحمه الله تعالى؛ حيثُ قالَ في «الأصلِ»: إنَّ المُقلِّدَ لا يجوزُ أنْ يكُونَ قاضِياً (١)، وبهِ أخذَ القُدوريُّ في ممختصروه (١)، أوردَهُ المصنَّفُ في المتنِ الجامعِ لهُ، ولـ: «الجامعِ الصَّغيرِ» بعِبارَتِهِ، ولكنَّهُ خِلافُ الصَّحيحِ عَلى ما يأتي بهِ التَّصريحُ (٣) مِن قِبَلهِ.

بقِي هاهُنا شيءٌ، وهُو أنَّ تَعقِيبَ الكلامِ المُجْمَلِ بالتَّفصِيلِ المُصدَّدِ

<sup>(</sup>۱) نقل عبارته القدوري في «التجريد» (۲۰/۲۱)، ولم أقف عليها في المطبوع من «الأصل»، وهي: «قال محمد رحمه الله في «الأصل»: ولا ينبغي أن يستعمل على القضاء إلا الموثوقُ به في عفافه وصلاحه وفهمه، وعلمه بالسنة والآثار، ووجوه الفقه التي يؤخذ منها الكلام، فإنّه لا يستقيم أن يكون صاحب فقه لبس له علم بالسنة والأحاديث، ولا صاحب حديث لبس له علم بالفقه، وليس يستقيم واحد منها إلا بالفقه».

<sup>(</sup>٢) انظر: «مختصر القدوري» (ص: ٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) في (ع): «التصرف»، والصواب المثبت.

ب: «أمَّا» حقُّهُ (١) أنْ (١) يكُونَ النَّاني مُقرَّراً للأوَّلِ لا مُغيِّراً (١) له.

(فلأنَّ حكمَ القَضاءِ بُسْتقى مِن حُكمِ الشَّهادةِ) استُعيرَ الاستِقاءُ لاستِفادةِ القاضِي مِن الشَّاهدِ العِلمَ بوَجهِ القَضيَّةِ.

ولا يخفَى وجهُ حُسْنِ هذهِ الاستِعارةِ؛ لأنَّ كلَّ واحِدٍ مِنهُما مِن بابِ الوِلايةِ، يردُ عَليهِ أنْ لا يَلزمَ مِن كونِ الشَّيثينِ مِن بابٍ واحدٍ أصالةُ أحَدِهما؛ نَظراً إلى الآخرِ، واستِفادتُهُ، فالتَّعليلُ بما ذُكرَ غيرُ تامِّ.

وتمامُهُ بَيَانِ مَزِيَّةِ (') ولايةِ (الشَّاهِ على ولايَةِ القاضِي كما ذكرهُ مَن قالَ: لأنَّ كلَّ واحِدِ مِنهُ ما إلزامٌ؛ فالشَّهادةُ مُلزمةٌ عَلى القاضِي، والقَضاءُ مُلزمٌ عَلى الخَصمِ، فما يُسترط لأهليَّةِ الشَّهادةِ يُسترطُ لأهليَّةِ القاضِي، إلَّا أنَّهُ حِينئذِ لا يتمُّ النَّقريبُ؛ إذ لا يَلزمُ مِن استراطِ ما هُو أعلى في بابِ بشَيءِ استراطُ ما المُو أدنى منهُ فيهِ بذَلكَ الشَّىءِ.

وبهذا التَّقريرِ تبيَّنَ أَنَّ القائلَ المذكُورَ لم يُصِبْ في قَولهِ: «فما يُشترط لأهليةِ الشَّهادةِ يُشترطُ لأهليَّةِ القَضاءِ»؛ إذ حِينت ذِلا يَظهرُ وَجه تَفريعِهِ عَلى ما تقدَّمَ مِن كلامهِ.

<sup>(</sup>١) في (ع): (يأباه وإنما حقه) بدل: (بأما حقه)، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٢) في (ع): «أن لا»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٣) في (ع): «مقرراً»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٤) في حاشية (ب): «المرادُ مِن هَذا البيان عَلى وَجهِ إيرادِ المصنُّفِ في المتنِ ما لَيسَ بصَحيحِ عِندَهُ».

<sup>(</sup>٥) (ولاية اليس في (ب).

<sup>(</sup>٦) قوله: (هو أعلى في باب بشيء اشتراط ما؛ ليس في (ع).

نعمْ؛ حِينتَذِ يَظهرُ وَجهٌ للتَّفريعِ الواقعِ في كلامِ المُصنِّفِ، إلَّا أنَّ في تمامِ المتفرّعِ<sup>(۱)</sup> عَلى ما قَبلَهُ كلاماً (۱) عَلى ما ستقِفُ عَليهِ بإذنِ الملِكِ (۱) العلَّامِ.

فالصَّوابُ في التَّعليلِ ما ذكرهُ الزَّاهديُّ في "شرحِ مُختصرِ القُدوريُّ» بقَولهِ: أمَّا الأُوَّلُ؛ فلأنَّ الشَّهادةَ دُونَ القَضاءِ في الولايةِ، فأولَى أنْ يُعتبرَ في أهليَّةِ القَضاءِ ما يُعتَبرُ في أهليَّةِ القَضاءِ ما يُعتَبرُ في أهليَّتِها.

ويُوافِقهُ ما في «البدائع»؛ حيثُ قالَ بعدَ تَفصِيلِ شَرائطِ الشَّهادةِ: فلا يَجوزُ تقليدُ المجنُونِ، والطَّبيِّ، والكافرِ، والعَبدِ، والأعمَى، والأخرَسِ، والمَحدودِ في القَذفِ؛ لأنَّ القَضاءَ مِن بابِ الولايةِ، بلْ هُو أعظَمُ الولاياتِ، وهؤلاءِ لَيسَتْ لهمْ أهليَّةٌ لأذنى الولاياتِ، وهِي الشَّهادةُ، فلأَنْ لا (٤) يكُونَ لهمْ أهليَّةُ الأعلَى أولى، انتهى كلامُهُ (٥).

ومِن هاهُنا تبيَّنَ مَا في قَولِ المصنَّفِ: (فكلُّ مَن كانَ أَهْلاً للشَّهادةِ بكُونُ أهلاً للقَضاءِ) مِن الخَللِ الموعُودِ، فتأمَّلْ.

ثمَّ إنهُ لا حاجَةَ إلَيهِ في تمامِ التَّعريفِ(١) وبيانِ أصلِ المطلُوبِ، فإنَّ قولَهُ: (وما يُشترَطُ لأهليَّةِ القَضاءِ) كافي فيهِ كما لا يخفَى.

<sup>(</sup>١) في (ع): «التفريع».

<sup>(</sup>٢) في (ب): اكلام، وفي هامشها: اكلاماً، رمز فوقها بـ (ظ).

<sup>(</sup>٣) قالملك ليس في (ع).

<sup>(</sup>٤) في (ع): «قليلًا» بدل: «فلأن لا»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٥) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (٧/٣).

<sup>(</sup>٦) في (ع): «التقريب».

وبما سبق مِن التَّفصيلِ في وجهَي التَّعليلِ تبيَّنَ ما في قَولِ مَن قالَ (''
في شَرحِ كلامِ المصنف في هَذا المقامِ: «لأنَّ ولاية القاضِي لمَّا كانَتْ أعمَّ
وأكمَلَ مِن ولايةِ الشَّهادةِ، أو مرتَّبةً عَليها كانَتْ أولَى باشتراطِها» ('') مِن وُجوه الخَللِ:

أَمُّ الأَوَّلُ: فلأنَّهُ ذَكرَ الوَجهينِ المجتَمِعينِ في القَضاءِ، وعَطفَ أحدَهُما عَلى الآخرِ بأداةِ التَّوزيعِ، زاعِماً أنَّهما لا يجتمِعانِ، بلِ الموجُودُ فيهِ واحدٌ مِنهُما لا بعَينهِ.

وأما الثَّاني: فلأنَّ ما ذَكرهُ أوَّلاً بمعزِلٍ عمَّا ذُكرَ في الكِتابِ، فالشَّرِحُ لا يُطابِقُ المَشرُوحَ.

وأما الثَّالثُ<sup>(٣)</sup>: فلأنَّ ما ذَكرهُ مِن الأولَويةِ عَلى الأُولُ<sup>(١)</sup> خاصَّةً، فلا وَجهَ لتَرتِيبها عَلى الثَّاني أيضاً.

وأما الرَّابِعُ: فلأنَّ التَّرتيبَ بينَ القَضاءِ والشَّهادةِ، لا بينَ ولايَتيهِما كما هُو الظَّاهرُ مِن قولهِ: «أو مرتَّبة عَليها».

وأما الخامِسُ: فلأنَّ آخرَ كلامِهِ أبترُ (٥)، فتدبُّر (٦).

<sup>(</sup>١) في حاشية (ب): قائلةُ صاحِبُ (العِنايةِ».

<sup>(</sup>٢) انظر: «العناية في شرح الهداية» للبابرتي (٧/ ٢٥٣).

 <sup>(</sup>٣) في حاشية (ب): «وتمامُهُ أَنْ يذكرَ مِنها بعد قولهِ: أولى، وتُذكرُ تلكَ الشَّرائطُ بعد قولهِ: باشتراطِها».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «الأولى».

<sup>(</sup>٥) **في** (ع): «أبين».

<sup>(</sup>٦) ﴿فتدبر ﴾ ليس في (ب).

وأنتَ بعدَ ما أحطْتَ بجَوانب الكلامِ، ووَقفتَ عَلَى مَذاهبِ الأوهامِ(١)، فقَدْ عَرفتَ انَّ مَن اعترَضَ(١) عَلَى كلامِ المصنَّفِ هاهُنا قائلاً: يلزَمُ مِن هَذا بناءُ القويِّ عَلَى الضَّعيفِ؛ لأنَّ القَضاءَ أقوى حالاً، وأعلَى مَرتبةً مِن الشَّهادةِ. وهَذا التَّعليلُ يُوهِمُ أنَّ القَضاءَ مُتفرِّعٌ مِنها، ومبنيٌّ عَليها.

ثمَّ أجابَ بأنَّ هَذا مِن قَبيلِ بيانِ حَكمِ المرجعِ؛ أي: مَرجعهما إلى أصلِ واحِدِ؛ وهُو أَنْ يكُونَ القاضِي حرَّا مُسلِماً بالِغاً عاقِلاً عَدلاً كما في الشَّهادةِ، لا أَنْ يكونَ حُكمُ القَضاءِ مَبنيًّا عَلى حُكمِ الشَّهادةِ = ما أصابَ في أصلِ (٣) الجوابِ كما لمْ يُصبْ في بيانِ الأصلِ المذكورِ؛ حَيثُ لم يَذكر الأصلُ المذكورُ (٤) بعضَ الشَّرائطِ المُعتبرةِ فيه، وقدْ مرَّ تفصيلُها فيما سبقَ (٥) فتدبَّرْ.

ثمَّ إنَّ الأصلَ الواحِدَ المشترَكَ بينَ القَضاءِ والشَّهادةِ هُو أَنْ يكُونَ حرَّاً مُسلِماً بالِغاً... إلخ، لا كونُ القاضِي كذلِكَ، وهَذا ظاهِرٌ.

وإنَّ قولَهُ: «لا أنْ (١) يكُونَ حُكمُ القَضاءِ... إلخ الخَّ عَن سَننِ الانتِظامِ معَ ما سَبَقَ مِن الكلام.

وبالجُملةِ فمَفاسدُ قلَّةِ التأمُّلِ(٧) أكثرُ مِن أنْ تحصَى.

<sup>(</sup>١) في (ع): قمزاياه؟ بدل: قمذاهب الأوهام،

<sup>(</sup>٢) في حاشية (ب): «المعترض صاحب «النهاية»».

<sup>(</sup>٣) اأصل ليس في (ب).

<sup>(</sup>٤) «الأصل المذكور» ليس في (ع).

<sup>(</sup>٥) افيما سبق» ليس في (ع).

<sup>(</sup>٦) دأن اليس في (ع).

<sup>(</sup>٧) في (ع): «فمفاسد القائل».

﴿إِلَّا أَنْهُ لا يَنْبَغِي أَنْ يُقلَّدَ): تَقليد الفاسِقِ مَنهيٌّ عنهُ تحرِيماً، فعِبارة: «لا يَنْبغِي»؛ لتَقاعُدِها عَن الدلالة عَلى النَّهي التَّحْريميِّ، بلُ لتَطاولها بما فِيها مِن الإشعارِ بعَدمِ التَّحريمِ، وكذا الحالُ في قَبولِ الشَّهادةِ (١٠)، فالعِبارةُ المذكُورةُ لا تُناسِبهُ أيضاً.

(ولو قَبِلَ، جازَ): لقد أصابَ في الاقتِصارِ عَلى الحُكمِ بالجَواذِ.

ومَن قالَ<sup>(۱)</sup>: لو قضَى بشَهادتهِ نَفذَ، لمْ يُصِبْ؛ لأنَّ المسألةَ مُختلَفٌ فيها، فلا يكُونُ القَضاءُ المذكُورُ نافِذاً (۱)، بلْ لقاضِ آخرَ أنْ يَفسخَهُ.

ثمَّ إِنَّ الكلامَ فيمَنْ ظَهرَ فِسقُهُ، لا في مَستُورِ الحالِ، فلمْ يصِبْ مَن قالَ (١٠): إنهُ جازَ عِندنا؛ بناءً عَلى أَنَّ العَدالةَ لَيستْ مِن شَرائطِ الشَّهادةِ؛ نَظراً إلى أهل ذلكَ العَصرِ الَّذينَ شهِدَ لهمْ النَّبيُ عَلَيْ بالخَيريةِ، وإلى ظاهِرِ حالِ المُسلمِ في غَيرهمْ (٥٠)؛ لأنَّ ما ذَكرهُ إِنَّما يصلحُ مَنى للثَّاني دُونَ الأوَّلِ.

(ولو كانَ [القاضي] عَدلاً ففَسقَ بأخذِ الرَّشوةِ): قالَ فخرُ الدِّينِ قاضِي خان: أجمعُوا عَلى أنَّهُ إِذَا ارتشَى لا يَنفذُ قَضاؤهُ فيما ارتشَى ('')، وفيه نَظرٌ؛ لأنَّهُ مُختلَفٌ فيهِ عَلى ما ذَكرهُ بُرهانُ الدِّينِ الكبيرُ في "مُحيطِهِ"؛ حيثُ قالَ: قالَ الخصَّافُ في "أدبِ عَلى ما ذَكرهُ بُرهانُ القاضِي الرِّشوةَ وقضَى للرَّاشِي، فقضاؤهُ فيما ارتشى باطلٌ، القاضِي»: وإذا قبِلَ القاضِي الرِّشوةَ وقضَى للرَّاشِي، فقضاؤهُ فيما ارتشى باطلٌ،

<sup>(</sup>۱) في (ع): «شهادته».

<sup>(</sup>٢) في حاشية (ب): «القائلُ صاحِبُ «العِنايةِ»».

<sup>(</sup>٣) في (ع): «مأخذاً»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٤) في حاشية (ب): اصاحبُ العِنايةِ ١٤.

<sup>(</sup>٥) انظر: «العناية في شرح الهداية» للبابرتي (٧/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٦) في حاشية (ب): «فحينت إذ في قَـولِ قاضِي خانَ: «أجمعُـوا... إلخ» نَظرٌ. تأمَّلُ». وانظر: «الفتاوى الخانية» لقاضى خـان (٢٠٠/٢)

وقضَاياهُ(١) فيما لم يرتَشِ نافِذةٌ(١)، وبهِ أخذَ شمسُ الأئمَّةِ الحَلْوانيُّ، وشمسُ الأئمَّةِ السَّرَخْسيُّ.

وذكرَ فخرُ الإسلامِ عليّ البزدويُّ: قضاؤهُ نافِذُ فيما ارتشَى فيهِ (١٠)، وفيما لمْ يرتَشِ (١٠).

وقال (٥) بعضُ مَشايخ العِراقِ: قضاياهُ باطِلةٌ فيما ارْتشَى، وفيما لمْ (٦) يرتش (٧).

(لا يَنعزِلُ): مُوجَبُ هَذا هُو أَنْ يصِحَّ قَضاؤهُ بعدَ أَخذِ الرَّسُوةِ، وأَمَّا نُفُوذُ قَضائهِ فيما أَخذَ فيهِ الرِّسُوةَ، فلا يَلزمُ ممَّا ذُكرَ، وهَذا ظاهِرٌ وإنْ خفِي عَلى بعض (^) النَّاظِرينَ فيهِ.

(يَستحِقُّ العَزلَ): فيَجبُ عَلى السُّلطانِ عَزلُهُ إذا عَلِمَ حالَهُ، وهَذا مُوجبُ ما ذُكرَ لا مَعناهُ كما توهَمَ (٩).

<sup>(</sup>١) في (ع): الفقضاؤها.

<sup>(</sup>۲) في (ع): قنافذه.

<sup>(</sup>٣) «فيه» ليس في (ب).

<sup>(</sup>٤) قال العلامة ابن عابدين في «حاشيته» (٥/ ٣٦٣): «واستحسنه في «الفتح»، وينبغي اعتمادُه للضرورة في هذا الزمان، وإلَّا بطلت جميعُ القَضايا الواقعة الآن؛ لأنَّه لا تخلو قضيةٌ عن أخذ القاضي الرشوة، المسماة بالمَحْصُول قبل الحُكْم أو بعدَه، فيلزم تعطيلُ الأحكام، وقد مرَّ عن صاحب «النهر» في ترجيح أن الفاسق أهلٌ للقضاء أنَّه لو اعتبر العدالة لانسد باب القضاء، فكذا يقال هنا».

<sup>(</sup>٥) في حاشية (ب): «نقلهُ عَن تاجِ الشَّريعةِ صاحِبُ «الكافي».

<sup>(</sup>٦) ()قوله: ﴿يرتش، وقال بعض مشايخ...، إلى هنا ليس في (ع).

<sup>(</sup>٧) انظر: «المحيط البرهاني، لابن مازه (٨/٣٧).

<sup>(</sup>٨) في حاشية (ب): «صاحبُ «العِنايةِ»،

<sup>(</sup>٩) في حاشية (ب): اللواهِمُ ابنُ الهُمامِ حيثُ قالَ: ومعنى يَستحِقُّ العَزلَ أنهُ يجِبُ عَلى السُّلطانِ =

17

(وهَذا ظاهِرُ المذهَبِ): الإشارةُ إلى ما ذُكرَ قَريباً؛ مِن أنَّ العَدْلَ بالفِسقِ(')
يستَحقُّ العَزل، ولا يَنعزِلُ، وكونُهُ ظاهِرَ المذهَبِ يتَضمَّنُ كونَ صحَّةِ قَضاءِ
الفاسِقِ ظاهِرَ المذهَب، فلا حاجةَ إلى تعمِيمِ الإشارَةِ إليهِ(') مع عَدمِ المُساعَدةِ
في الألةِ.

# (وعَليهِ مَشايخُنا)؛ يعني مَشايخَ بُخارَى وسَمرقندَ.

قالَ بُرهانُ الدِّينِ الكبيرُ في «محيطِهِ»: وإشاراتُ محمَّدِ في «الكِتابِ» مُتعارِضةٌ، في بعضِها يُشيرُ إلى أنَّهُ يَنعزِلُ، وبهِ أخذَ بعضُ مَشايخِنا، وفي بَعضِها يُشيرُ إلى أنَّهُ لا يَنعزِلُ، ولكنْ يَستحقُّ بهِ العَزلَ، وبهِ أخذَ عامَّةُ المشايخِ (٣).

(وقالَ الشافعيُّ: الفاسِقُ لا يجُوزُ قَضاؤهُ): حتَّ هَذا الخِلافِ('') إلى قَولهِ: (وقالَ بعضُ المشايخِ) تُقدُّمٌ عَلى قَولهِ: (ولو كانَ عَدلاً فَفَسقَ... إلخ)؛ لأنَّهُ مُرتبطٌ بقَولهِ: (ولو قَبِلَ جازَ عِندنا) ارتباطَ المفهُومِ بالمنطوقِ، ومتعلِّقٌ بهِ تعلُّقَ أحدِ الشَّيثينِ ('') بالآخر.

وأيضاً قولُهُ: (وقالَ بعضُ المشايخ: إذا قُلِّدَ الفاسقُ... إلخ)؛ أي: مِنْ تمامِ المسألَةِ القائلةِ: (ولو كانَ عَدلاً ففسقَ... إلخ)، فلا وَجهَ للفصلِ بَينهُ ما بما لَيسَ منهُ ما.

<sup>=</sup> عَزِلُهُ ٩. انظر: افتح القدير ٩ لابن الهمام (٧/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>١) «بالفسق» ليس في (ع).

<sup>(</sup>٢) «إليه» ليس في (ب).

<sup>(</sup>٣) انظر: «المحيط البرهاني» لابن مازه (٨/٥).

<sup>(</sup>٤) في حاشية (ب): االكلام»، وأشار أن ذلك نسخة.

 <sup>(</sup>٥) في (ب): «الشفتين»، وفي هامشها نسخة: «الشيئين».

(كما لا تُقْبِلُ شَهادَتُهُ [عِنْدَهُ]): عِبارةُ «عِندهُ» مُستَدركةٌ في هَذا المقامِ، بلْ مُخِلَّةٌ لانتِظامِ الكَلامِ، كما لا يخفَى عَلى ذَوي الأفهامِ.

وقولهُ: «كمَا<sup>(۱)</sup> تُقبَلُ شَهادتُهُ» تَمثيلٌ عَلى وَجهِ التَّعليلِ؛ يعنِي: أنَّ الشَّافعيَّ إنَّما قالَ بعَدمِ جَوازِ قضَاءِ الفاسِقِ؛ بناءً عَلى أنَّ الفاسِقَ ليسَ مِن أهلِ الشَّهادةِ عِندَهُ، ومَنْ لا يكُونُ أهلاً للقضاءِ، وهَذا بالاتَّفاقِ، وقدْ نصَّ عَلى ابتِناتهِ عَلى ما ذَكرهُ في «البدائع»(۲).

وأمَّا وجهُ قولِهِ: إنَّ الفاسِقَ ليسَ (٣) مِن أهلِ الشَّهادةِ: فهُو أنَّ مبنَى قَبولِ الشَّهادةِ عَلى الصَّدقِ، ولا يظهَرُ الصَّدقُ إلَّا بالعَدالةِ؛ لأنَّ خبرَ مَن لَيسَ بمَعصُومٍ الشَّهادةِ عَلى الصَّدقِ، ولا يظهَرُ الصَّدقُ إلَّا بالعَدالةِ؛ لأنَّ خبرَ مَن لَيسَ بمَعصُومٍ عَنِ الكَذبِ يحتَملُ الصِّدقَ والكَذبَ، ولا يقعُ التَّرجيعُ إلَّا (٤) بالعَدالةِ، وهَذا أيضًا مَذكورٌ في «البدائع» (٥).

وأمَّا ما قيلَ (1): مَبنى (٧) قولِهِ المذكُورِ: أنَّ الأعمالَ مِن الإيمانِ عِندَهُ، فإذا فَسَقَ، فقدِ انتقصَ (٨) إيمانُهُ، فلا يخفَى ضَعْفُهُ.

(وِعِندَ عُلمائنا النَّلاثةِ في النَّوادرِ): قالَ بُرهانُ الدِّينِ الكَبيرُ في «المحيطِ»:

<sup>(</sup>١) من قوله: «تقبل شهادته عنده...» إلى هنا ليس في (ع).

<sup>(</sup>٢) أنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (٧/٣).

<sup>(</sup>٣) «ليس» ليس في (ع).

<sup>(</sup>٤) قوله: «بالعدالة...» إلى هنا ليس في (ع).

<sup>(</sup>٥) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (٦/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٦) قائله البابرتي في العناية في شرح الهداية (٧/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٧) في (ع): «معنى»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>A) في (ع): (انتقض)، والصواب المثبت.

ولم يَشترِطِ الخصَّافُ العَدالة، وصاحِبُ «الأقضِيةِ» أبو جَعفرِ شَرَطَ العَدالة، وكذا الجصَّاصُ (١) شرَطها، وهِي شرطٌ لازمٌ عِندَ الشَّافعيِّ، وهَكذا رُوِيَ عَن أصحابِنا في غيرِ رِوايةِ الأُصولِ، وبهِ أُخذَ مَشايخُنا (٢)؛ لأنَّ المقلِّدَ اعتَمدَ عَدالَتهُ، فكانَ تَقلِيدهُ القَضاءَ مَشرُوطاً بعَدالَته، فينتفِي بانتِفائهِ.

والقاعِدةُ الَّتي كُسرَتْ عَليها كَثيرٌ مِن المسائلِ، وهِي أنَّ البَقاءَ أسهَلُ مِن الابتِداءِ، لا تُنقَضُ بما ذُكرَ؛ لما عَرفتَ أنَّ انعِزالهُ بالفِسقِ ليسَ لعَدمِ جَوازِ بقاءِ التَّقليدِ بانتِفاءِ شَرطهِ، دلَّ عَلى ذلكَ بَقاؤهُ معَ الفِسقِ فيما إذا قلَّدهُ وهُو فاسِتٌ.

ومِن المتصدِّينَ لشَرِحِ الكِتابِ(٣) مَن اعتَرضَ عَلَى ما ذُكرَ مُتمسِّكاً بِتِلكَ القَاعدةِ، ثمَّ أَتى في معْرِضِ الجوابِ بشَيءٍ عُجابٍ؛ حَيثُ زعمَ أَنَّ تِلكَ القاعِدةَ انتقضتْ هُنا؛ بدَليلِ اقتضاهُ، وذَكرَ في مَعرِضِ الكَشفِ لما أجابَ بهِ مَا انكشفَ(١) بهِ وَجهُ عَدمِ انتِقاضِها به (٥).

(وأمَّا الثَّاني: فالصَّحيحُ): لو قالَ: «وأمَّا الثَّاني، فقدْ ذكرَهُ محمَّدٌ في «الأصلِ»، والقُدوريُّ في «الكِتابِ»، ولكنَّ الصَّحيحَ أنَّ أهليَّةَ الاجتِهادِ شَرطُ الأَوْلَويَّةِ»، لكانَ مُعطِياً حقَّ التَّفصيلِ، كما لا يخفَى عَلى ذَوي التَّحصيلِ.

<sup>(</sup>١) في (ع): «الخصاف»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٢) انظر: «المحيط البرهاني» لابن مازه (٨/٥).

<sup>(</sup>٣) في حاشية (ب): «حيثُ قالَ صاحِبُ «النّهاية»: ثمَّ قالَ: والصّحيحُ: أنَّ الدُّخولَ في القَضاءِ رُخصةٌ، والامتِناعَ عَزيمةٌ، أمَّا الرُّخصةُ؛ فلأنَّ الأنبِياءَ عَليهمُ السّلامُ استعملُوا».

<sup>(</sup>٤) في (ع) و (ب): (من كشف، ولعل الصواب المثبت.

<sup>(</sup>٥) في (ع): (انتفاء ضمانه)، والصواب المثبت.

(يمكِنهُ أَنْ يَقْضِيَ بِفَتوى خَيرهِ) كما يُمْكِنُ للمُفتِي أَنْ يُفتيَ بقَولِ غيرِهِ.

قالَ صاحِبُ "الملتَقطِ»: إذا كانَ صَوَابهُ أكثرَ مِن خَطئهِ، حلَّ لهُ أَنْ يُفتيَ، وإنْ لم يكُنْ مِن أهلِ الاجتِهادِ، ولا يحلُّ لهُ أَنْ يُفتيَ إلَّا بطَريقِ الحِكايةِ، فيَحكي ما يحفَظُ مِن أقوالِ الفُقهاءِ، انتَهى(١).

فما قِيلَ: أجمعَ العُلماءُ عَلى أنَّ المفتيَ يجِبُ أنْ يكُونَ مِن أهلِ الاجتِهادِ؛ لأنَّهُ يُبِيِّنُ أحكامَ الشَّرعِ، وإنَّما يمكِنهُ ذلكَ إذا علمَ بالدَّلاثلِ الشَّرعيةِ، ليسَ بذَلكَ، ثمَّ إنَّهُ لا يخفى ما في تَعليلِهِ مِن الخَللِ، فتأمَّلُ.

(وأمَّا تَقليدُ الجاهِلِ: صَحيحٌ (٢) عِندَنا): أرادَ بالجاهِلِ مُقابِلَ العالمِ كما هُو الظَّاهرُ المُتبادِرُ، لا مُقابِلُ المُجْتَهدِ (٢)؛ بأنْ يُرادَ بالجَهلِ جَهلُ وُجوهِ الاجتِهادِ، وبقَرينةِ الظَّاهرُ المُتبادِرُ، لا مُقابِلُ المُجْتَهدِ (٢)؛ بأنْ يُرادَ بالجَهلِ جَهلُ وُجوهِ الاجتِهادِ، وبقَرينةِ القِرانِ في الذَّكرِ بقَولهِ: (خِلافاً للشَّافعيِّ)؛ فإنَّ خِلافهُ في الأوَّلِ دُونَ التَّاني، يُرشدُكَ إليهِ تَعليلُهُ؛ فإنَّهُ لا يُساعِدهُ الخلافُ التَّاني.

نعم؛ لهُ خِلافٌ فيهِ أيضًا، إلَّا أنَّهُ عَلى التَّقييدِ لا عَلى الإطْلاقِ؛ فإنَّهُ قالَ باشتِراطِ الاجتِهادِ في جَميعِ الأزمانِ،

<sup>(</sup>١) في هامش (ب): «مذكُورٌ في «خِزانةِ المُفتينَ»، وفي «الفَتاوى الظَّهيريَّةِ»: أجمعَ الفُقهاءُ عَلى أنَّ المفتي يحبُ أنْ يكُونَ مِن أهلِ الاجتِهادِ؛ فإنَّهُ لا يقدِرُ عَلى أنْ يفتيَ النَّاسَ إذا لمْ يكُنْ مِن أهلِ الاجتِهادِ؛ انظر:

«الملتقط» لناصر الدين أبي القاسم السمرقندي (ص: ٤٥٩).

<sup>(</sup>٢) (صحيح) ليس في (ب)، وفي (الهداية) (٣/ ١٠١): (فصحيح).

 <sup>(</sup>٣) في حاشية (ب): (لأنَّ المنتفي حِينئذِ الاجتِهادُ دونَ العلمِ بأقوالِ الفُقهاءِ، فلا يتمشَّى قَولهُ: ولا قُدرةَ دُونَ العِلمِ».

<sup>(</sup>٤) في (ع): «المذهب».

نصَّ على ذلكَ في «عُيونِ المذاهِبِ»(١)؛ حيثُ قالَ: والاجتِهادُ شَرْطُ الأولَويَّةِ، وعَندَ الثَّلاثيةِ شرْطُ الجوازِ.

قالَ الغزاليُّ وابنُ هُبَيْرة (٢): هَذا قبلَ استِقرارِ المذاهِبِ، لا بَعدَهُ.

فإنْ قلتَ: أليسَ مُقتضَى السِّباقِ خِلافُ هَذا؟

قلتُ: بلْ مُقتضَاهُ عَينهُ؛ فإنَّهُ لو كانَ المرادُ بالجاهِلِ مُقابلَ المجتَهدِ، لكانَ حقَّهُ أَنْ يَقولَ: فتقليدُ الجاهِلِ صَحيحٌ، ولما فصَلهُ عمَّا قبلَهُ بكلِمةٍ: «أمَّا»، عُلِمَ منهُ أنهُ أخذَ في مَسألةٍ أُخرَى.

قالَ في «البَدائع»: أمَّا إذا لم يكُنْ مِن أهلِ الاجتِهاد؛ فإنْ عَرفَ أقاويلَ أصحابِنا وحفِظَها عَلى الاختِلافِ والاتَّفاقِ، عَمِلَ بقَولِ مَن يَعتقِدُ قولَهُ حَقّاً عَلى التَّقليدِ، وإنْ لم يحفَظُ أقاويلَهم عمِلَ بفتوى أهلِ الفِقهِ في بَلدهِ مِن أصحابِنا، إلى هُنا كلامُهُ (٣).

ومُرادُ المصنَّفِ بما ذُكرَ بيانُ حَالهِ عَلى التَّقديرِ الثَّاني، يُرشِدُكَ إليهِ قَولهُ في التَّعليل: «إنَّهُ يمكِنهُ أَنْ يقضِي (٤) بفتوى غَيرهِ (٥)».

وبهذا التَّفصيلِ تبيَّنَ أنهُ قدْ خَفيَ وَجهُ المقالِ عَلى مَن قالَ: يحتَملُ أنْ يكُونَ

<sup>(</sup>١) «عيون المذاهب الأربعة» للإمام قوام الدين محمد بن محمد بن أحمد الكاكي الحنفي، المتوفى سنة (٧٤ هـ).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «جبير»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٣) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (٧/٥).

<sup>(</sup>٤) قوله: «بما ذكر بيان...» إلى هنا ليس في (ع).

<sup>(</sup>٥) في (ب): «بقول غيره».

مُرادهُ بالجاهِلِ المقلِّد؛ لأنَّهُ ذكرهُ في مُقابَلةِ المجتَهدِ، وسمَّاهُ جاهِلاً بالنَّسبةِ إلى المجتَهدِ، وهُو المناسِبُ لسِباقِ الكلامِ.

ويحتمَلُ أَنْ يكُونَ المرادُ بِهِ مَن لا (١) يحفَظُ شَيئاً مِن أقاوِيلِ الفُقهاءِ وهُو أنسَبُ لسِياقِ الكلامِ، وهُو قولُهُ: ﴿خِلافاً للشَّافعيِّ ﴾؛ فإنهُ علَّلهُ بقَولهِ: ﴿إِنَّ الأَمرَ بالقَضاءِ يَستَدعي القُدرة عَليهِ (١)، ولا قُدرة بدُونِ العِلمِ، ولمْ يقلْ: دُونَ الاجتِهادِ، وشبَّهه بالتَّحرِّي (٣)؛ فإنَّ الإنسانَ لا يصِلُ إلى المقصُودِ بتحرِّي غيرهِ بالاتِّفاقِ، فلو صلَّى بتَحرِّي غيرهِ، لمْ يُعتبرُ ذَلكَ، انتَهى كلامُهُ (١).

وتَفصِيلُ ما ذكِرَ بقَولهِ: "وشبّهه بالتّحري... إلى ": أنَّ القاضِيَ في قضائهِ في الخِلافيَّاتِ حالُه يُشبّهُ () بحالِ المُتحرِّي فيما يَحتاجُ إلى التَّحرِّي، ومَن لا يحفَظُ الخِلافيَّاتِ حالُه يُشبَهُ إلى المُتحرِّي فيما يَحتاجُ إلى التَّحرِّي، ومَن لا يحفظُ شَيئاً مِن أقاويلِ الفُقهاءِ لا يَقدرُ عَلى القَضاءِ فيها باختِيارهِ قولَ بعضِهمْ عَلى قولِ المُخالِف، فيَحتاجُ إلى العَملِ باختِيارِ الغيرِ، ولا رُخصةَ لهُ ؛ إذ العَمل بتحرِّي الفَيرِ () غيرُ جائزٍ، فكذا الحالُ فيمَا يُشبِهُه مِن القَضاءِ، وأمَّا مَن يحفظُ أقاويلَهمْ، فالمَن أَن عَيرُ جائزٍ، فكذا الحالُ فيمَا يُشبِهُه مِن القَضاءِ، وأمَّا مَن يحفظُ أقاويلَهمْ، فإنَّ قادِرٌ عَلى العَملِ ببَعضِ الأقوالِ المتخالِفةِ () باختِيارهِ مِن عِندِ نَفسهِ، فلا تعذَّرُ في قَضائهِ مِن تلكَ الجَهالةِ.

<sup>(</sup>١) (لا) ليس في (ع).

<sup>(</sup>٢) (عليه» ليس في (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ع): «بالتحريك»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٤) انظر: «العناية في شرح الهداية» للبابرتي (٧/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٥) في حاشية (ب): •تشبيه، وأشار إلى أنها نسخة.

<sup>(</sup>٦) قوله: «ولا رخصة له؛ إذ العمل بتحري الغير» ليس في (ع).

<sup>(</sup>٧) في (ع): اإلا المخالف بدل: «المتخالفة»، والصواب المثبت.

وبهذا التَّقريرِ اتَّضحَ وَجهُ دلالةِ التَّشبيهِ المذكُورِ عَلى أنَّ المرادَ مِن الجاهِلِ ما يُقابِلُ العالمَ لا ما يقابِلُ المجتَهدِ.

(وهُو إيصالُ الحقّ إلى مُستحقّهِ): في الحَصرِ المذكُورِ نَظرٌ؛ فإنَّ إبقاءَ الحقّ في يدِ مُستحقِّهِ، وإقامةَ الحُدودِ مِن مَقاصدِ القَضاءِ أيضاً.

(ويَنبغِي للمقلِّدِ أَنْ يختارَ): بل يجِبُ عَليهِ ذَلكَ عَلى ما دَلَّ عَليهِ النصُّ المذكُورُ في مَعرضِ التَّعليلِ(١).

فعِبارةً: اليَنبغِي (٢) الا تنبغي.

(لقول عليه السّلام: «مَن قلّد ...»): الحدِيثُ به ذهِ العِبارةِ غَربب، ورَواهُ العَالِم عَلى عِصابةٍ، وفي الحاكِم في «المستَدركِ» به ذهِ العِبارةِ: «منِ استَعملَ رجُلاً عَلى عِصابةٍ، وفي تلكَ العِصابةِ مَن هُو أَرضَى للهَ منهُ، فقد خانَ اللهَ ورَسولَهُ وجَماعةَ المؤمنينَ (٤)»، وقال: صحيحُ الإسنادِ (٥).

وأخرَجهُ الطبراني عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهُما بهذهِ العِبارةِ: «مَن تولَّى مِن أَمرِ المسلِمينَ شَيئًا، فاستَعملَ عَليهمْ رجُلاً وهُو يعلَمُ أنَّ فيهِمْ مَن هُو أُولَى بذلِكَ وأُعلَمُ منهُ بكِتابِ الله وسنَّةِ رَسولهِ، فقَدْ خانَ اللهَ ورَسولَهُ وجَماعةَ المُسلِمينَ (٢).

<sup>(</sup>١) في (ع): «الدليل»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٢) في (ب): (لا ينبغي) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) قوله: اينبغي، ليس في (ع).

<sup>(</sup>٤) في (ع): «المسلمين».

<sup>(</sup>٥) «المستدرك» للحاكم (٧٠٢٣).

 <sup>(</sup>٦) «المعجم الكبير» (١١٢١٦)، قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٥/ ٢١٢): فيه أبو محمد الجزري
 حمزة لم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.

رواهُ أبو يَعلى الموصِليُّ في «مُسنَدِهِ» عَن حُذيفَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ، عَن النبيِّ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ بهذِهِ العِبارةِ: «أَيُّما رجلِ استَعملَ رجُلاً عَلى عشَرةِ أنفُس، وعَلِمَ أنَّ في العَشرةِ مَن هُو أفضَلُ منهُ، فقَدْ خانَ اللهَ ورَسولهُ وجَماعةَ المُسلِمينَ اللهُ .

فقدْ عرفْتَ ممَّا أخرَجهُ الطَّبرانيُّ أنَّ ما ذُكرَ مَشروطٌ بعِلمِ المقلِّدِ أنَّ في رَعيَّتهِ مَن هُو أولى مِنَ المُقلَّد، فإن لمْ يعلَمْ ذلِكَ يكُونُ مَعذُوراً.

(ليعرف مَعاني الآثار): أرادَ بالمعاني العِللَ الَّتي هِي مَناطُ الأحكامِ، وإنَّما ذكرَ الآثارَ دُونَ الأخبارِ؛ لانتِظامِها أقسامَ السُّنَّةِ مِن القَوليَّةِ والفِعليَّةِ والتَّقريريَّةِ، دُونَ الأخبارِ.

(أَوْ صَاحِبَ فقهِ لهُ مَعرفةٌ بالحَديثِ): يعنِي لا بدَّ مِن مَعرفتِهما مَعاً، سَواءٌ كانَ انتِسابهُ إلى الحَديثِ، وأظهرَ مُلازَمتهُ إيَّاهُ أكثرَ، فيكونُ مِن فُقهاءِ أصحابِ الحَديثِ، أو إلى الفِقهِ، فيكُونُ مِن محدِّثي أصحابِ الفِقهِ.

ثمَّ إنَّهُ إنَّما ذَكرَ لكلِّ مِنهُما فائدةً عندَ ذِكرهِ ضَمِيمةً لما ذُكرَ في مَقامِ الأصالَةِ؛ لشدَّةِ الحاجَةِ عِندَ ذَلكَ إلى بَيانِ الفائدةِ لهُ، وهَذا هُو الوَجهُ لتَخصِيصِ ذِكرِ كلِّ مِن التَّعلِيلينِ بأحدِ الوَجهَينِ المَذكُورينِ في مَقامِ التَّحدِيدِ، مع أنَّهما مَلحُوظانِ في كلِّ مِن مِنهُما، وإنْ لم يكُونا مَلفُوظينِ كذَلك، ومَن لم يَتنبَّه لهذا قالَ ما قالَ، وماذا بعد الحق إلا الضلال.

ثمَّ إِنَّهُ تَفَنَّنَ (٢) في ذكرِ التَّعليلَينِ (٢)؛ إشارةً إلى قوَّةِ الحاجَةِ إلى مَعرفةِ

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه في المطبوع من «مسند أبي يعلى الموصلي»، وساق إسناده الزيلعي في «نصب الراية» (٤/ ٦٢).

<sup>(</sup>٢) في (ع): (تعين)، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٣) في (ع): «التعليل»، والصواب المثبت.

الفِقه؛ حَيثُ علَّلها بفائدة الوُجودِية دُونَ العَدميَّة، وهي الاحتِرازُ(١٠) عَنِ الخَطأُ في الاجتِهادِ، وعَلَل مَعرفة الحَديثِ بفائدة عَدميَّة دُونَ وُجوديَّة، وهي الوُقوفُ عَلى مأخذِ الأحكام(٢).

بقِي هاهُنا شيءٌ؛ وهُو أنَّ مَعرفةَ الحَديثِ لا يكفِي في الاحتِرازِ المذكُورِ بقَولهِ: (كيلا يَشتغِلَ بالقِياسِ في المنصُوصِ عَليهِ)، بلْ لا بدَّ مِن مَعرفةِ الكِتابِ أيضاً.

(يَعرفُ بها عاداتِ النَّاسِ): لو زادَ قولَهُ: «وعُرْفَهم»، لكانَ أولى؛ إذ لابدًّ للمُجتَهدِ مِن مَعرِفتهما؛ فإنَّ العُرْفَ قدْ يغلِبُ عَلى القِياسِ، والحُكم قدْ يتغيَّرُ بتغير العاداتِ للنَّاسِ<sup>(٣)</sup>، وكثيرٌ مِن الأحكامِ تَبتَني عَليهِما؛ كالاستِصناعِ، وعَدمِ سُقوطِ الخِيارِ في البَيعِ برُوْيةِ خارجِ الدَّارِ، وأحدُ نَوعَي العُرفِ وهُ و العَمليُّ وإنْ أمكنَ دَرجهُ في العادة (١)، ولكنَّ نَوعهُ الآخَرَ وهُ و القَوليُّ لا يمكِنُ دَرجهُ فيها .

مِثَالَةُ: مَا سَبِقَ في (كِتَابِ الأَيمَانِ): مِن أَنَّ مَن حَلْفَ لا يَشْتِرِي بَنفسَجاً، ولا نَيَّةَ لهُ، فهُو عَلى دُهنهِ؛ اعتباراً للعُرْفِ، وقيلَ: في عُرفِنا يقعُ عَلى الوَرقِ، وإنْ حلفَ عَلى الوردِ، فاليَمينُ يقعُ عَلى الوَرقِ(٥)؛ لأنَّهُ حَقيقةٌ فيهِ، والعُرفُ مقرِّرٌ لهُ، وفي البَنفسجِ قاصرٌ(١) عَليهِ.

<sup>(</sup>١) في (ب): (وهما احتراز)، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٢) في (ب): «الكلام».

<sup>(</sup>٣) قوله: (قد يتغير بتغير العادات للناس؛ بيض له في (ع).

<sup>(</sup>٤) في (ع): «العبارة»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٥) قوله: «وإن حلف على الورد...» إلى هنا ليس في (ب).

<sup>(</sup>٦) في (ع) ونسخة في (ب): «قاض».

(ولا بأسَ بالدُّخولِ في القَضاءِ): ولقائلِ أَنْ يَقولَ: إنَّما تُستَعملُ عِبارةُ: «لا بأسَ فيما يتخلَّصُ عنهُ رأسًا برأسٍ، ومَن يُقيمُ فَرُضاً ولو عَلى الكِفايةِ، لا يحرَمُ مِنَ الشَّوابِ، فبينَ التَّعليل والمعلَّلِ تدافعٌ ظاهرٌ.

وبهذا التَّقريرِ لَلسُّوْالِ اندَفعَ جَوابُ مَن قالَ: إنهُ كذلكَ؛ يعني: أنَّ مُقيمَ فرضِ الكِفايةِ لا يُحرمُ من الثَّوابِ، إلَّا أنَّ فيهِ؛ أي: في تَقليدِ القَضاءِ خَطرَ الوُقوعِ في المحظُورِ، فكانَ بهِ بأسُّ(۱).

(لأنَّ الصَّحابةَ رَضيَ اللهُ عَنهمْ): إنَّما خصَّهمْ بالذِّكرِ في مَقامِ التَّمسُّكِ بتَقليدِ اللهَ تَعالى، فلا وَجهَ القَضاءِ؛ لأنَّ الأنبِياءَ عَليهمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ مُؤيَّدونَ مِن عندِ الله تَعالى، فلا وَجهَ للتمسُّكِ بدُخولهمْ في القَضاءِ، ولما في هَذا الاعتبارِ مِن الدِّقَّةِ ذهَبَ عَلى المُتصَدِّينَ لشرح الكِتابِ.

رولانه فرض كِفايةٍ)؛ يعنِي: عَلى (٢) الَّذِين استَجمعُوا شَرائطَ صحَّةِ القَضاءِ، وأمكَنَ لهمُ القيامُ بحقِّهِ، ومُوجبُ كونِهِ فرضَ كِفايةٍ أنْ يكُونَ فيهِ ثوابٌ دُونَ عِقابٍ.

فما أصابَ مَن قالَ<sup>(٣)</sup>: ولكنَّهُ معَ هَذا يجِبُ الاحترازُ عنه ؛ لاشتمالِه على خطرِ عظيم ؛ فلهذا قال: لا بأس.

ثمَّ إنَّهُ أَتى في تَعريفِهِ المذكُورِ بقَولهِ: «فلِهذا» بشيء عُجابٍ(١) كما لا يخفَى عَلى ذَوي الألبابِ.

<sup>(</sup>١) انظر: «العناية في شرح الهداية؛ للبابرتي (٧/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٢) ٤على ليس في (ب).

 <sup>(</sup>٣) في حاشية (ب): ««نهاية»، و «عناية»؛ إذ حِينشذ؛ أي: عَلى تَقديرِ وُجوبِ الاحتِرازِ عَنهُ، يكُونُ
 منه عِقابٌ».

<sup>(</sup>٤) في حاشية (ب): «حيثُ ذكرُوا دُخولَ الأنبِياءِ عَليهمُ السَّلامُ في القَضاءِ أيضًا في مَقامِ الاحتِجاجِ بالوَجهِ المَذكُورِ».

(لكونِه أمراً بالمعروفِ(١٠): اقتصرَ عَلى هَذا، ولم يذكُرُ شقيقه؛ لشموله أفرادَ القَضاءِ(٢٠ دُونَ شَقيقِهِ(٣٠؛ فإنهُ مخصُوصٌ بالقَضاءِ المتعلِّقِ(٤٠ بالزَّواجرِ؛ كالقِصاصِ، والحُدودِ، والتَّعزيرِ.

نعمْ؛ لو كانَ التَّعليلُ يتضمَّنُ القَضاءَ إيَّاهُ، لكانَ الوَجهُ أَنْ يَذكرَ شَقيقَهُ أيضاً، ومَن (٥) لمْ يتنبَّه (١) لهذا الفَرقِ الدَّقيقِ، ذكرَ في شرحِ كلامِ المصنَّفِ ما تُرِكَ لاعتِبارِ اقتضى تركهُ، فكأنَّهُ ظنَّ أنَّ المصنَّفَ قصَّرَ في إيفاءِ حقَّه (٧)، ولمْ يدرِ أنَّ ذلِكَ الظنَّ؛ لَقُصورِهِ عَن إدراكِ سرِّ الاقتِصارِ (٨).

(ويُكرهُ الدُّخولُ فيهِ): هَذا لا يُنافي فَرضيَّتهُ عَلى الكِفايةِ؛ لما عَرفتَ أَنَها في حقّ الَّذِين أمكنَ لهم القِيامُ بحقّهِ، والكَراهةُ فيمَنْ عَجزَ عَنهُ، واللهُ سُبحانهُ وتَعالى أعلَمُ.

والحمدُ للهِ عَلَى الاختِتامِ، ولرَسولِهِ أَنضَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ، ما دارَتِ الدُّهورُ

经按益

<sup>(</sup>١) في (ب): (بالعرف)، والصواب المثبت.

 <sup>(</sup>٢) في (ب): «ولم يذكر مشيئته بشَي، له إفرادُ القَضاء»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٣) في حاشية (ب): «المرادُ بالشَّقيقِ النَّهيُّ عَن المنكرِ».

<sup>(</sup>٤) في (ع): «المتلو».

<sup>(</sup>٥) (من) ليس في (ع).

<sup>(</sup>٦) في حاشية (ب): اصاحبُ (العِنايةِ)، انظر: (العناية في شرح الهداية) للبابرتي (٧/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٧) في (ب): ١حق٥.

<sup>(</sup>٨) قأن ذلك الظن...، إلى هنا ليس في (ع).



البصنائلامد وهذا الماطرم أوتي فإنساع فاالدا فاعدد مطلق عليرصيعد الجوملت كاك منتعبه كنزالعطا يردذوا منفآ وأنبزاللفة وتتعد كحراع اعدل لغرب يواختلا ف ممية الزاحدى الشنيذوالج في عنرص المتكلرف الصاحب لمغتاح بعد كلام سعلى الجريخ ا وروه في يحت مويف لسند اللام ومن كاليه هذا ياان الأنين لسيدًا بح فاك عنالل : لها نف عاهاتيك الصناعة توابها ولواجعً إا لا تَعَرُ هِذَا عَنْرِ مِنْ عَنْ لِ السّالِيةِ الغامنا مؤتغ بعنامب لكشاف حبث فالنع فوارها استه معع أوكات الفظ الحمامة والمراد والماحد فالأوران بكون اعتذا وامرحا تدبان ماذكوه لبئ بريض عنده لانديق لا المنق ( فادن مَا قاله صاحب لمفناح وندا عندرصا حب الكنف عاذكره في الكشاف فا لماهو عاط أهره خلاف ورصيك لمذكورتن المفلّ ومغصبلجا ولألاا فالمذيكرا لوثجه حالم بحرثي معض لجؤب قالية بالبانتين كعدينا موالشن عندن كرح ويث لعسيلة فاجزعني سول سصا ابدول معدا بنواد فقال الموك هاوا قال مع مقال سوك هاولاتا للع دليه إال المص عبروا لعاصران مترووني ونااباك لانكام لاعلوغ والمطالب واساعلو الصوب فان حكر بالتكانة فبانفاف عليلصلاه واللام عادلها فكؤجاعة نافع المقول فاساع المنفوليا ذحسينكا بيغا زائدكا لذا لمذاتي والمكا كلم عادوكيا تعقول وامدًا علم بيسنوباسالعنوالله ومع ولاصراف والحدون التكبس ولسيدوني عث للذماذكوم فافؤا المتنول ليمرز وسابي المان والمتنافظ والمتنافث للذ فنان تعزره بالطرب لمبورلا فإن قلت فقلا عودان معم إنوك يدوع فيا نفسيرلسيك وفلت لالانصداد في اله الإياث بأن الماء من للعزرجة فالمبدك تؤكّر معيزدوبودع فيالسيئ متولدصن بروحسسه فإن ولمشا ليسرف وقال فخاذ بادات والزلجالي لممامرات شادقت لمدان اعتباد ذلك وإن شاصند ومسسه فكت نواله النفتك سياسة عائمان وليدفئ اكتابي حبث قالوعنه مزاعتا وذلك مكنترا سسياسة لابثيا لايخرا إن كون المال مولكامورمن قود باشا صنه الامورما هوالمذكورة المتن موالمكار الكي السون الضاحة وعدوب كون ا باللسية لإنانقول بإي عنداسًا وهدره فاسط اصرف الوسوم ارويد فعند وانحرف الغائض القنريع لطحفان والغزوع ليردن بالقبصبية للذكور متجا ولرادلهن ومومحصنوص بسندة لابنان في لدير علا وجهدة رتزيد كالاعفظ مد دف يهم وطبع مستعم ومعلوده تعط الامثال فان ما ذكر في انتها كالدور استيام المحلاف لذا ية السرح من أب ومهاى قورعدا بى و لاما لسور في مغم أذ فرمز كامور المعدَّدة فوج البلة



الحمدُ لله الَّذي جعلَ شرْعَهُ وِقايَةً منَ النَّار، وكتابَهُ هِدايةً إلى جنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحييها الأَنْهار، والصَّلاةُ والسَّلامُ الأَكْملانِ الأَتمَّان على سيِّدِنا مُحمَّدٍ كاملِ الأَنْوار، وعلى آلِه وأَصْحابِه الكُمَّلِ الأَقْمار.

#### أما بعد:

فإنَّ الفِقْهَ في الدِّين أفضلُ ما تُبْذلُ في تحصيلِه نفائسُ الأَوْقات، وقَدْ شَمَّر لهُ الأَقْدمُون سواعدَهُم، وتَسابقُوا إلى الخَيْرات، إلى أَنْ مَنَّ عليهِم ربُّهُم بالفَهْم والفُتُوحات، فما تركُوا دَقِيقاً إلَّا جعلوهُ جَلِيّاً وَاضِحَا، وَلا عَوِيصاً إلَّا كانُوا لهُ الخَبيرَ الشَّارِحَ.

ومِن أُوْلئك الأفاضلِ والسَّادةِ الأَمَاثِل علَّامةُ الرُّوم، مَنْ عِلمُه مَشْهورٌ وفضلُه معلُوم، أحمدُ بنُ سُليمانِ الشَّهيرُ بابن كمال باشا، فلهُ في الفِقْه ودَقائقِه بُحوثٌ مُهمَّات، وخَفايَا ونِكَات، ولهُ في ذلك الرَّسائلُ الكَثيرَات.

فدُونَك رسالة يُظهرُ فيها بَحْشًا دَقِيقاً على عبارةِ صَدْر الشَّريعةِ في كتابِه «وِقاية الرَّواية» يذكرُ فيها: أنَّ مَن أتى امرأة في دُبرها، أو عَمِل عملَ قومِ لُوط يُعزَّرُ بالإِحْراق أو الهَدْم أو التَّنْكيس، أو بأَمْثالِها عند أبي حنيفة رحمهُ الله تعالى، فيبيِّن ابنُ كمال باشا رحمه الله تعالى أنَّ في قولِه: «يُعزَّر» بحثاً، وذلك أنَّ التَّعريرَ

المرادُ منهُ ما دُون الحَدُّ مِن ضَرْبِ أو حَبْسٍ، أو ما يراهُ الإمام، ويُوضِّحُ ذلك جليًا كما سِتطَّلعُ عليه.

هذا؛ وقد وفَّقني اللهُ عزَّ وجلَّ للوُقوفِ على نُسَخة خطِّيةٍ لهذِه الرَّسالةِ، وهي النسخةُ المحفوظةُ في مكتبةِ عاطف أفندي، وأشرت لها بـ: الأصل.

واللهَ أسالُ أَنْ يَكتبَ لها القَبُول، إِنَّهُ خيرُ مأمُولٍ، وأكرمُ مَسْؤُول، والحمدُ لله الَّذي تتمُّ بنعمتِه الصَّالحات.

المحقق



قالَ صَدرُ الشَّريعةِ (١): فعِندَ أبي حَنيفةَ يُعزَّرُ بأمثالِ هَذهِ الأُمُورِ؛ يعنِي: الإِحْراقَ والهَدمَ والتَّنكِيسَ (٢).

أقول: فيه بَحثٌ؛ لأنَّ ما ذَكرهُ مِن أنواعِ القَتلِ لَيسَ مِن جِنسِ التَّعزيرِ، ولا مَجالَ أنَّ مَعنَى: «يُعزَّرَ»: يُعاقَب؛ لأنَّ في «الجَامعِ الصَّغيرِ» عَلى ما نَقلهُ صَاحبُ «الهِدايةِ» مِن أنه يُعزَّرُ ويُودَعُ في السَّجنِ (٣) صَريحٌ في أنَّ تَعزِيرَهُ بالضَّرْبِ لَيسَ إلَّا.

فإنْ قُلتَ: فهلَّا يَجوزُ أَنْ يُجعلَ قَولهُ: «يُودَع في السِّجنِ» تَفسِيراً لـ: «يُعزَّرَ»؟

<sup>(</sup>۱) في كتاب «الوقاية» (ص: ۲۱۱)، والكلام فيمن أتى امرأة في الموضع المكروه، أو عمل عملَ قوم لوط، هل عليه الحد أم التعزير، فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا حد عليه؛ لأنه لبس بزناً، وعند صاحبيه وأحد قولى الشافعي رحمه الله تعالى عليه الحد.

<sup>(</sup>۲) التنكيس جعل الشيء مقلوباً بحيث يصير أعلاه أسفله، ما رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲) التنكيس جعل الشيء مقلوباً بحيث يصير أعلاه أسفله، ما رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲۸۳۳۷) عن أبي نضرة، قال: سئل ابن عباس: ما حدُّ اللَّوطي؟ قال: «ينظرُ أعلى بناء في القرية، فيُرْمى به مُنكَّساً، ثم يُتبع بالحجارة»، قال المحقق ابن الهمام في «فتح القدير» (۵/ ۲۵۰): وكأن مأخذ هذا أن قوم لوط أهلكوا بذلك؛ حيث حملت قراهم ونكست بهم، وهم نازلون.

<sup>(</sup>٣) ()انظر: «الجامع الصغير؛ للشيباني (ص: ٢٨٢)، و«الهداية؛ للمرغيناني (٢/ ٣٤٦).

قلتُ: لا؛ لأنهُ صرَّحَ في «الزَّياداتِ» بالمُرادَ مِن التَّعزيرِ حَيثُ قالَ بدَلَ قولِهِ: (يُعزَّرُ ويُودعُ في السِّجنِ)، بقَولهِ: (ضَربهُ وحَبسهُ)(١).

فَإِنْ قُلتَ: أَلَيسَ قَدْ قَالَ في «الزِّياداتِ»: والرَّأيُ إلى الإِمَامِ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُ إِنِ اعتَادَ ذلك، وإنْ شاءَ ضَرِبهُ وحَبسهُ؟

قلتُ: نَعمْ؛ إلَّا أنَّ قَتلهُ سِياسةٌ عَلى ما نصَّ عَليهِ في «الكافِي» حَيثُ قالَ: وعِندَنا: مَن اعتادَ ذَلكَ يُقتلُ سِياسةً.

لا يُقالُ: يحتملُ أَنْ يَكُونَ المُرادُ مِن الأمُورِ مِن قَولهِ: «بأمثَالِ هَذهِ الأُمورِ» ما هُو المَذكُورُ في المَتنِ مِنَ المُنكَراتِ الَّتِي لَيسَ فيها شَيءٌ مُقدَّرٌ، فتكونُ البَاءُ للسَّبيَةِ؛ لأنَا نَقولُ: تأبَى عنهُ إضَارةُ «هَذهِ»، فإنهُ ظَاهرٌ في القريبِ، وعِبارتهُ: «فعِندَ»؛ فإنَّ حرفَ الفاءِ نصَّ في التَّفريعِ، ولا خَفاءَ في المُفرَّعِ عَليهِ دَليلُ أبي حَنيفةَ المَذكُورُ بقولهِ: ولهُ أَنَّهُ (٢) لَيسَ بزِناً، وهُو مَخصُوصٌ بمَسألةِ الإتيانِ في الدُّبرِ، فلا وَجة لتَعميم تَفرِيعهِ كما لا يَخفَى عَلى مَن لهُ ذَوقٌ سَليمٌ، وطَبعٌ مُستَقيمٌ، ومَنظُورهُ لَفظةُ الأمثَالِ؛ فإنَّ ما ذُكرَ في المَتنِ مِن أَسبَابِ التَّعزيرِ ليسَتْ بأمثَالٍ بخِلافِ ما ذُكرَ في الشَّرِح مِن الآتي.

ومَفهومُ قولهِ: «عِندَ أبي حَنيفةَ»؛ لأنَّ التَّعزيرَ في بَعضِ ما ذُكرَ مِنَ الأُمورِ المُنكرةِ؛ كوطءِ البَهيمةِ، ووطءِ أجنَبيَّةٍ زُفتْ إليهِ اتَّفاقيٌّ لا خِلافَ للإمَامينِ فيهِ، انتَهى.

واللهُ أعلَمُ بالصَّوابِ

雅 裕 雅

<sup>(</sup>١) كذا هي عبارة الأصل الخطي، ويظهر أن فيها خللًا فإن خبر قوله: قبأن المراد، غير مذكور، ثم إن قوله بعد: قبقوله، مقحمة لغير فائدة، ولعل صواب العبارة هكذا: (قلتُ: لا؛ لأنهُ صرَّحَ في قالزِّياداتِ، بالمُراد مِن التَّعزيرِ حَيثُ قالَ بِدَلَ قولِهِ: يُعزَّرُ ويُودعُ في السَّجنِ: ضَرَبهُ وحَبَسهُ).

<sup>(</sup>٢) في الأصل الخطي: «أن»، والصواب المثبت.



المالكانية والمالكانية والمنطقة المنطقة المالكانية والمنطقة المنطقة ا The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s The little straint of the same of the same بالمرا بديالكايدراسي فالمناسان كتساملانا بكيارا Sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellation of the sellat عالمناكون تدبيت اوعاد فدخ الايار عقد منه الماليكيل واصكا يلافظه والمدائمة كالمحتصلوط يتطرنكامة لاستدين لامين سلحد يدرهنا البعيد والدخ باجلاد 大下の大きないというないではないであるからいっているという الممسئة بالبرالان التاريس النالمة يتن يلوا والمؤود المتنواطها ببزازا لكددهك استفيغه كالجيني للزكنة المتلاة والمقلام فلنجي فم يدني الاللمان المالا فلكره 子を見る

المشابية يم فيترافع وتقافزيد الخذود قان الانام ينفهم عزالت الاقتيانة كل يدم ميا الكربيسة لكن يؤكوار يعين

فزينه جفها الاتافرمة والمائية إذقال فيالناتارها ببت

اذانتوا لاشام كلذة مزبلادا علالاشركة تبوآ وعنق خوشله

كمالأيجلهم ذئمة وقيهاكنا يسقعيد ويبوت النادوكان ويذمزفكم كذلا دعرصا وذلانا لوميع معتزائن اسعكاد

المنا نبزئلات يخفها اخل الدئدة الابتريوم فكا وتقيره بنق التكين والاحذاف وكاببنها ليدمها وكدلالعو

ملرقابة الامكادات وغائد الكيميانهمكا وتدنم بزكها بع ڬڵؠڒڵڹڟڄٷ؎ۊڠڵؾۮڰؾۦۉٷڵۅڵۅڸؿۄڬؽٳ؞ڞ ڬڟؠٷڵؽڰڹڸڡڂڽڮؿڮ؞ڵڡۮۼڒۻٷٳڹؠػٵ؎۪ مكم المتوكلام وكالجفي النيق عدد الروايات وتاسبواوع لازالم فرزد عليم وبلاليول لبرج يوارم كذا فت مطالعنا الاحتزام يحوالم يكوالمكدكور يعيده ويحم الناك وجيمانا لقبل لا لتانا لعاليد فوالاستاريون الته العشرا يتلاسن فقنه الدواية فعاظهرا لاعازعليهم وير كأخته قلت لامناحته وكاسافاة اللاؤبترك المتدية فقاعنق تكيد ببزك لديج فتلاعا نواجرسيًا لدايدو واستاريكا نواتفائويي عت لديم بالاعاز فالقائود كخلائه وفلكنا تؤاابيج والتابيت النارطلا يدادابن الاصخ عندع الالتدية يمكنمنهم وذكركوليادة وخبا الإثام غنة وخللهم تكالغجنام دئنه منغواع والمتلاة فيكاييه الملعبد وأحرفهم أن تجباؤها شسلك وكالدن البزادية كالدفر يقلؤخا مستهى ذقال في المستهدير وكرمجلان اهكابيرة البئ للبكيزيدهم فخالستا والشلبل فالاخرالاية الترخبى اعتراع المتام للوال تلائم استرسي بالمارية الإ هسمنو الإبراد فهاكديسة وكابينة وكابيت النار

كالشمهما فيضدالاه أمقعن للفركفة اخرمها يشكم

فلحداورة تتالامغرار مفيع

ليكلنة فتها الإنام منة خرشته لمجتمدا وليركذلك

تفمشا وشنمن الاشفافظ ليافا لديوالتبزية كارعه

فيها وامردوا أن يبتهوها سشاو بلانع لما فطنت حنق عناذن

日本はいないできるというということにはいい

منستارمنافا ادتها ومنيان فللمنوعه يتهتقة تبتريان اوبلدة اشا الدينتم ويفائلاه فها فكرتا مترية بالمينوخة وأرا

كنف الدكابي يؤلككابير للمعتق بتنجل باشلزيو

مكتبة الحرم المكي\_ (الأصل)



الحَمْدُ لله الَّذِي أَعْلَى شَأْوَ المَساجِدِ فيما شَرَع، ونَكَّسَ نواقيسَ الكَنائِس والبِيَع، والصَّلاةُ والسَّلامُ على مَنْ كَسَّر بيدَيْه الأَصْنَام، وطَهَّر جزيرةَ العَرَب من الشَّرْكِ والآثَام، سيِّدِنا مُحمِّد المبعوثِ رحمةً للآنَام، وعلى آلِه وأَصْحابِه الكِرَام.

### أمَّا بعدُ:

فهذِه رِسالة كَشْف الدَّسَائسِ في بيانِ أَحْكَام البِيَع والكَنَائس، سَطَّرَها العالمُ النَّحْرير، والفَقِيهُ الكَبِير أحمدُ بنُ سُلَيْمان بَاشا، الشَّهيرُ بابْنِ كَمال الوَزِير، لما الشَّعبه الأمرُ في بابِ الكَنائسِ والبِيَع، وبيُوتِ النَّارِ، ليكَشِف بها ما هوَ المختارُ في القُرى والأمْصَارِ، وجعَلها عَلَى فُصولٍ وخاتمة؛ طلَباً لمرضاة الله، وخير خاتمة.

وبين أنَّ الكنيسَة لا تخُلو مِن أنْ تكُونَ قدِيمة أو حادِثة، وكلَّ واحدَةٍ مِنهما إمَّا أنْ تكُونَ مُفتتَحةً أنْ تكُونَ في البِلادِ أو في القُرى والسَّوادِ، وكلُّ واحدَةٍ مِنهُما إمَّا أنْ تكُونَ مُفتتَحةً صُلحاً أو قهْراً وعَنوة، والمفتُوحَةُ عَنْوةً قَريةً كانَتْ أو بلدَةً إمَّا أنْ بُقرَّ عَلَيها أهلُها أو لا، والقَريةُ المفتُوحةُ قهْراً إمَّا يجعَلُها الإمَامُ مِصْراً أو لا.

وهذه عدَّةُ أقسامٍ أوردَ كلَّ قسْمٍ مِنها في فصْل، إلَّا أنَّ البعضَ لاشتراكِهِ معَ آخرَ مِنها في حكْمٍ واحدٍ أورَدهما في فصْلٍ.

وقد اعتمدتُ في تحقيقها على نسخةٍ خطّيةٍ واحدة وهي نُسخةُ مكتبةِ الحرم المكّيِّ وأشرتُ لها بـ (الأصل).

والحمدُ لله الَّذي بنعمتِه تتمُّ الصَّالحاتُ

المحقق

\* \* \*



الحمدُ لله الَّذِي أرسَلَ رسُولهُ بالهُدَى ودينِ الحقِّ ليُظهرَهُ عَلى الدِّينِ كلِّهِ، وفضَّلهُ عَلى مَن سِواهُ مِن ملائكَتِهِ ورُسلِهِ، وجعَلَ لأمَّتهِ وجهَ الأرْضِ مساجِدَ يُذكَرُ فيها اسمُهُ وأمرَهُمْ بإعْلانِ الحقِّ، وأطفاً نيرانَ الكُفرِ وهدَمَ متعبَّدَهمْ حتَّى لا يبْقَى منهُ رسمُهُ، والصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَى نبيِّهِ محمَّدٍ سيِّدِ الأَنَامِ، وآلِهِ الكِرامِ، وأصحَابِهِ العِظامِ، ومَنْ تبِعهُمْ بالاعتِصام إلى قِيام السَّاعةِ وساعةِ القِيام.

#### وبعُدُ:

فلمَّا اشتَبهَ الأمرُ في بابِ الكَنائسِ(١) والبِيَعِ، وبُيوتِ النَّارِ، كتَبتُ أوراقاً ينكشِفُ بها ما هوَ المختَارُ في القُرَى والأمْصَارِ، وجعَلْتُها عَلَى فُصولٍ وخاتمةٍ؛ طلَباً لمرضَاة الله، وخيرِ خاتمَة.

<sup>(</sup>۱) في حاشية الأصل: "يقالُ: كنيسة اليَهودِ والنَّصارَى لمتعبَّدِهمْ، وكذَلكَ البيعة كانَ مُطلَقاً في الأصلِ، ثمَّ غلَبَ استِعمالُ الكنيسةِ لمتعبَّدِ اليَهودِ، والبيعةِ لمتعبَّدِ النَّصارى، كذا في «الكِفاية»، والمُناية»، لكِنَّ الغالِبَ في عُرفِنا استِعمالُ الكنيسةِ مُطلقاً لمتعبَّدِ اليَهودِ والنَّصارَى، ولهذا اكتفينا به هامُنا».

مُفتتَحةً صُلحاً أو قهراً وعَنوة، والمفتُوحةُ عَنوة قرية كانَتْ أو بلدة إمَّا أَنْ يُقرَّ عَلَيها أهلُها أو لا، والقرية المفتُوحة قهراً إمَّا يجعَلُها الإمَامُ مِصْراً أو لا.

وهذه عدَّةُ أقسامٍ أوردْتُ كلَّ قسْمٍ مِنها في فصْل، إلَّا أنَّ البعضَ لاشتراكِهِ معَ آخرَ مِنها في حكْم واحدٍ أورَدتُهما في فصْلِ.

谷 称 华

# فضلٌ

في القَديمةِ في بلدَةٍ فتَحَها الإمامُ عَنوةً، ثمَّ جعلَهُمْ ذِمَّةً، أو في قريةٍ كذلِكَ، ثمَّ صارَتْ مِصراً مِن أمصارِ المسلِمِينَ صارَتْ مِصراً مِن أمصارِ المسلِمِينَ

قالَ في التَّجريدِ»: كلُّ مصرٍ مِن أمصارِ المشْركينَ ظهرَ عليهِمُ المسلِمونَ عَنوةً، وصالحَهمُ الإمامُ عَلى أنْ يجعَلهُمْ ذمَّةً، وفيها كنائسُ قديمةٌ مُنِعوا عنِ الصَّلاةِ فيها، وأمِرُوا أنْ يجعَلُوها مساكِنَ؛ لأنَّهُ لما فُتِحَتْ عَنوةً، صارَتْ للغانمِينَ، فلا يستَحقُها أهلُ الذمَّةِ إلَّا بتقْريرهِمْ، فكانَ تقريرُهُمْ بمعنى التَّمكِينِ منَ الإحداثِ، ولا ينبَغِي أنْ يهدِمَها، وكذلِكَ كلُّ قريَةٍ جعَلَها الإمَامُ مِصْراً لما بينًا.

وقالَ في «التَّارِخانيَّةِ»: إذا فتَحَ الإِمَامُ بلدَةً مِن بلادِ أهلِ الشَّرِك قَهْراً وعَنوةً، ثمَّ صالحَهُمْ عَلى أَنْ يجعَلهُمْ ذمَّةً، وفيها كنائسُ قَديمَةُ وبيوتُ النَّارِ أو كانَتْ قَريةً مِن قُراهُمْ كذلِكَ، ثمَّ صارَ ذلِكَ الموضِعُ مِصراً مِن أمصارِ المسلِمينَ يُجمَّعُ فيهِ الجمَعُ، ويُقامُ فيهِ الحُدودُ؛ فإنَّ الإمَامَ يمنعُهمْ عنِ الصَّلاةِ فيها، ثمَّ لا يهدِمُ بناءَ الكنيسَةِ، لكِنْ يُومرُونَ حتَّى يجعَلُوها مساكِنَ (١).

<sup>(</sup>۱) انظر: «الفتاوي التتارخانية» (٧/ ٢٧١\_٢٧٢).

وقالَ في «التَّسهِيلِ» (١٠): ذكرَ محمَّدٌ أنَّ الكنائسَ والبِيعَ القَديمةَ تُهدَمُ في أمصَارِ المسْلِمينَ، قالَ شمسُ الأئمَّةِ السَّرخسِيُّ: الأصَحُّ عِندِي أنَّ القَديمَةَ لا تهدَمُ، وذكرَ كلَّ بلدَةٍ فتَحَها الإمامُ عَنوةً وصالحَهُمْ عَلى أنْ يجعَلهُمْ ذمَّةً، مُنِعوا عَنِ الصَّلاةِ في كنائسِهمُ القَديمَةِ، وأمرَهُمْ أنْ يجعَلُوها مساكِنَ.

وقالَ في «البزَّازيَّةِ»: كلُّ أرْضٍ فتِحتْ عَنوةً لا يترَكُ فيها كنيسةٌ ولا بَيعةٌ، ولا بَيتُ النَّارِ، واعتُرضَ على الإمامِ الحلوانيِّ، والإمَامِ السَّرخيسيِّ بأنَّ بُخارَى وسمَر قنْدَ فُتِحا عَنْوةً، فكيفَ يترُكُ البِيعَ؟ فقالا: كانُوا مجوساً، واليَهودُ والنَّصارَى كانُوا مَقهُورينَ تحْتَ أيدِيهِمْ بالأَمَانِ، والقهرُ لا يُردُ على المقْهُور، فلهَ ذا تركَ كانُوا مَقهُورينَ تحْتَ أيدِيهِمْ بالأَمَانِ، والقهرُ لا يُردُ على المقْهُور، فلهَ ذا تركَ البِيعَ، وأمَّا بيتُ النَّارِ، فلا يُترَكُ ألبَّةَ؛ لأنَّ القهْرَ ورَدَ عَليهِمْ، ولهذا يُتركُ البِيعُ بخوارِزمَ؛ لأنَّها فتِحَتْ صُلْحاً (١). وهَذا الاعتِراضُ معَ جَوابِهِ مَذَكُورٌ بعَينِهِ في محمَع الفَتاوَى»، وغيرِهِ.

فإنْ قيلَ: قالَ في «التَّتَارِ خانيَّةِ»: وفي الأَمَصارِ يُتَرَكُ القَديمةُ عَلى رِوايةِ الإَجَاراتِ، وعامَّةِ الكُتبِ، وفي «الولوالجيَّةِ»: وهذا أُصَحُّ، وعَلى رِوايةِ كتابِ العُشرِ: لا يُترَكُ القَديمةُ، ويرِوايةِ كِتابِ العُشرِ أَخَذَ الحسنُ، وهذِهِ الرَّوايةُ فيما ظهَرَ الإِمَامُ عَليهِمْ مِن غَيرِ صُلح، انتَهَى كَلامُهُ (٣).

و لا يخفَّى أنَّ بينَ هذِهِ الرِّواياتِ وما سبَقَ نَوعَ مُدافعَةٍ.

قُلتُ: لا مُدافعَةَ ولا مُنافاةَ؛ إذ المرادُ بتركِ القَديمَةِ عَلَى رِوايةِ الإجَاراتِ وعامَّةِ

<sup>(</sup>١) «التسهيل في شرح لطائف الإشارات، للعلامة محمود بن قاضي سماونة.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الفتاوى البزازية» للكردري، بهامش «الفتاوى الهندية» (٤/ ٩٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: (الفتاوي التتارخانية) (٧/ ٢٦٩).

الكُتبِ عدَمُ هدْمِها، وبعدَمِ تَركِها عَلَى رِوايَةِ كِتابِ العُشرِ هَدمُها، ويدُلُّ عَلَى ذلِكَ أنَّ هذهِ الرِّواياتِ أورَدَها الإمَامُ فخْرُ الدِّينِ قاضِيخانَ في «فتاوَاهُ» مَشرُوحةً مُفسَّرةً بما فسَّرنا بهِ؛ حَيثُ قالَ: أمَّا القَدِيمةُ، ذكرَ محمَّدٌ في الإجَاراتِ: لا يُهدَمُ، وذكرَ في كِتابِ العُشرِ والخَراجِ: أنَّها تهدَمُ في أمصَارِ المسلِمِينَ.

وقالَ شُمسُ الأثمَّةِ السَّرِحسِيُّ: الأصَّحُ عِندي رِوايةُ الإجَاراتِ (۱)، ويدُلُّ عَليهِ قُولُ «المُنيَةِ» أيضاً: أمَّا القَديمَةُ في الأمصارِ، قيلَ: يهدَمُ، وقِيلَ: لا يُهدَمُ، وإذا قدْ عرَفتَ هذا تَبيَّنَ لكَ أنَّ المرادَ بالأصَحِّ في قولِهِ: وفي «الوَلوالجيَّةِ»: وهذا أصحُّ، هوَ عَدمُ الهدْمِ؛ كما في «فتَاوى قاضِيخان»، ثمَّ لا يخْفَى عَليكَ أنَّ عدَمَ الهدْمِ لا يدُلُّ على التَّركِ والإبقاءِ على المعبَدِيَّةِ قطْعاً؛ لجوازِ أنْ لا يهدَمُ، ويجعَلَ مَسكناً كما ذُكِرَ فيما مرَّ غيرَ مرَّةٍ، أو لا يُرَى أنَّ الإمامَ السَّرِخسِيَّ قالَ: الأصَحُّ عِندِي رِوايةُ الإجاراتِ، وبينَ عدَمِ الهَدم كما عرَفْتَ آنِفاً، معَ أنَّ القَديمَةَ عِندَهُ لا يُنزَلُ عَلَى مَعبديَّتِها، بلْ يُجعَلُ مَسكناً كما تحقَّقتُهُ فيما سلَفَ، عَلَى أنَّهُ لما [لم] يوجَدْ نقُلُ عَلَى ذلِكَ الخُصوصِ، فحِيناؤ تُحمَلُ رِوايةُ الإجاراتِ وعامَّةِ الكُتبِ عَلَى ما مَعَ مَليهِ في «التَّجريدِ» وغيرهِ مِنَ الكُتبِ المذكُورَةِ.

وأمَّا قُولُ "البَّرَّازيَّةِ" فيمامرَّ: "وأمَّابَيتُ النَّارِ فلا يُترَكُ ألبتَّةَ"، فيرادُبهِ كما هوَ الظَّاهرُ أَنَّهُ لا يُترَكُ عَلَى معبَدِيَّتِهِ ألبتَّةَ، ويُجعَلُ مسكَناً كما في "التَّجريدِ" وغيرِهِ، ويحتملُ أنْ يرادَ بهِ أنْ يهدَمَ ولا يُترَكَ عَلَى حالِهِ ألبتَّةَ كما في روايةِ كتابِ العُشرِ والخرَاجِ.

وقولُهُ: "وعَلَى هذا يُتَرَكُ البِيَعُ بخوارِزمَ؛ لأنّها فتِحتْ صُلْحاً»، يُرادُ بهِ أَنّها يُترَكُ عَلَى مَعبديَّتِها بقرِينَةِ الصُّلحِ، وبما لخَّصنا الكلامَ في هذا المقامِ ظهَرَ التَّطبِيقُ والتَّلفِيقُ بعَونِ الله المالكِ للتَّوفيقِ.

<sup>(</sup>١) انظر: «الفتاوي الخانية» لقاضيخان، بهامش «الفتاوي الهندية» (٣/ ٩٩١).

### فضلٌ

أمَّا القديمةُ في بلدَةٍ فتَحَها الإمَامُ قَهْراً وعَنوةً، ثمَّ لمْ يجعَلهُمْ ذمَّةً، بلِ استرقَّهمْ أو قتلَهمْ، ثمّ صارَتْ مِصراً مِن أمصَارِ المسلِمينَ، يجمَّعُ فيهِ الجُمعُ، ويُقامُ فيهِ الحُدودُ، ثمَّ نقلتْ إليهِ طائفةٌ من النّصارَى أو اليهودِ؛ كدارِ السَّلطيةِ قُسطَنْطِينيَّةَ حميَتْ عَن البؤسِ والبليّةِ، فليْسَتْ مِن محلِّ النِّراعِ في شَيءٍ؛ لأنّها بالقَهرِ وسيْرِ أهلِها صارَتْ للمُسلمِينَ، فجعَلَها بعدَهُ مَعبداً لطائفةٍ أُخرَى مِنَ المشركينَ إحداثٌ بلا مِرْية، كما لا يخففي عَلَى مَن لهُ في الفِقهِ أدْنى درية.

ولأنّهم لما لم يحوِّزُوا جعْلَها مَعبداً في بلدَةٍ فُتِحتْ عَنوة، وأقِرَّ عَلَها أهلُها لمعْنَى الإحدَاثِ كمَا عرفْتَهُ، فهاهُنا بالطريقِ الأولى لظُهورِ مَعْنى الإحداثِ لما بينًا، ولأنّ اتخاذها مَعبَداً كاتّخاذ دارٍ مِنَ الدُّورِ القَديمَةِ مَعبَداً؛ لاشتراكِهِما في الإحداثِ بعدَ ما صارَتْ للمُسلِمِينَ، وكونُها كنيسَةً قبلَ ذلكَ لا يُجدِي طَائلاً بذلكَ، ولأنَّ قول الإمامِ الحَلوانيِّ والإمَامِ السَّرخييِّ فيما مرَّ: وأمَّا بَيتُ النَّارِ فلا يُتركُ ألبَّةً؛ لوُرودِ النَّهيِ عَليهِمْ حجَّةٌ قاطِعةٌ، وبينةٌ واضِحةٌ لما ادَّعَينا هاهُنا، ولأنَّ صاحِبَ «الهداية» قالَ: وإذا انهدَمَتِ الكَنائسُ والبِيعُ القدِيمةُ، أعادُوها... إنْخ.

وقالَ في «غايةِ البَيانِ»: والمُرادُ مِنَ القَدِيمةِ ما كانَتْ قَبلَ فتحِ الإمامِ بلدَهُمْ وتَوكِ وَتَصالُحِهِمْ عَلَى تقريرهِمْ وأراضيهم، وذلك لأنَّ الصُّلحَ لما وقَعَ علَى تقريرهِمْ وترْكِ التعرُّض لهُمْ دلَّ ذلِكَ عَلى إعادَةِ ما انهذَمَ، انتَهَى كلامُهُ.

وهِذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّ القَديمةَ التي تُترَكُ عَلَى مَعبديَّتِها وتُعادُ عِندَ انهدَامِها ما كانَتْ في بَلدةٍ فُتحَتْ صُلْحاً عَلَى تقريرِهِمْ، وأراضِيهمْ، وترْكِ التعرُّضِ لهُمْ، وبما أوضَحنَاهُ ظهرَ الحقُّ في القُرَى والأمْصَارِ ﴿ وَلَا نَرَكُنُو ٓ إِلَى اللَّذِينَ ظَلَمُواْفَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ﴾ [مود: ١١٣].

#### فصل

وأمَّا القَديمَةُ في السَّوادِ والقُرَى: ففِي «فتَاوى قاضِيخان»: قالَ مَشايخُنا لا تُهْدَمُ الكَنائسُ والبِيَعُ القَا يمَةُ في السَّوادِ والقُرى(١٠)، وفي «المنيَةِ»: أمَّا البِيعُ القَديمَةُ في الكَنائسُ والبِيَعُ الوَياتِ كلِّها، وكذا في «التتمَّةِ».

واعلَمْ أنهُمْ ذَكَرُوا فيما مرَّ أنَّ القريَةَ التي فُتحَتْ عَنوةً، وأُقرَّ عَليها أهلُها، ثمَّ صارَتْ مِصراً مِن أمصَارِ المسلِمينَ لا تهدَمُ فيها القَديمَةُ بلْ تُجْعَلُ مَسكَناً.

ولا يخفَى أنَّ في التقييدِ بصَيرورَتها مِصراً للمُسلِمينَ دَلالةً عَلى أنَّها فيما لمْ يَتمَصَّرُ للمُسلِمينَ يَترَكُ على حالِها، ولا يجعَلُ مَسكَناً، إذا عرفْتَ هذا فنقولُ: إنْ أُريدَ بالقُرى هاهُنا ما تمصَّرَتْ للمُسلِمينَ ينبَغِي أنْ يُرادَ بعدَمِ هَدمِ القَديمَةِ جَعلُها مَسكَناً لما عرفْتَهُ، وإنْ أُريدَ بها ما لمْ يتمَصَّرُ كذلِكَ ينبَغِي أنْ يُترَكَ عَلى حالِها لما بينًا.

\* \* \*

# فضلٌ

وأما القديمة في الصَّلحيَّة، ففي «التَّارخَانيَّةِ»: إذا وقَعَ الصُّلحُ بينَهُمْ وبينَ الإمَامِ قَبلَ ظُهُورِ الإمامِ عَليهِمْ وعَلَى أنفُسِهمْ وأراضِيهمْ عَلَى أنْ يقاسمَهُمُ الإمَامُ مَنازلهُمْ في مِصرِهِمْ، فإنَّ الكنائسَ تُتْرَكُ عَلَى حالِها في الرِّواياتِ كلِّها، المصْرُ والقُرَى في ذلكَ سَواءٌ، ولكِنْ يُمنعُونَ عَنِ الإحداثِ فيهِما(").

وفي «المنيَةِ»: فأمَّا القَديمَةُ في الصُّلحيَّةِ تُتْرَكُ في المواضِعِ كُلِّها في الرُّواياتِ كُلِّها.

<sup>(</sup>١) انظر: «الفتاوي الخانية» لقاضيخان، بهامش «الفتاوي الهندية» (٣/ ٩١).

<sup>(</sup>۲) انظر: «الفتاوى التتارخانية» (۷/ ۲۷۰).

قالَ محمَّدٌ رحمَهُ اللهُ: ليسَ ينبَغِي أَنْ يترَكَ في أَرْضِ العرَبِ كنيسَةٌ ولا بيعةٌ ولا بَيتُ النَّارِ، وفي الصُّلحيَّةِ يُترَكُ في المواضِعِ كلِّها، ويُمنَعُ إحداثُها في الأمْصارِ وفي القُرَى في قَولِهِمْ جَمِيعاً، وكذا في «التتمَّةِ».

وفي «التَّجرِيدِ»: إذا طلَبَ قومٌ مِن أهلِ الحرْبِ منَّا أَنْ يَصِيرُوا ذَمَّةً يُؤدُّونَ الخَراجَ والجِزية، ويجْرِي عليهِم أحكامُ الإسلامِ يَجِبُ إجابتُهُمْ إلَيهِ؛ لأَنَّ عَقْدَ الذَمَّةِ تَركُ المحارَبةِ، وأَنَّهُ خلفٌ عَنِ الإسلامِ، فإذا جَاؤُوا بالأصلِ وهوَ الإسلامُ يَجِبُ قَبُولُهُ، فكذا الخلفُ ولا يتعرَّضُ لكنائسِهِمْ ويِيعِهِمْ، ولا ينهَدِمُ شَيءٌ مِن ذلِكَ؛ لأَنَّ عَقْدَ الذَمَّةِ وقَعَ عَلَى تَرْكِ التعرُّضِ لها.

#### \*\*\*

# فضلٌ

وأمَّا الإحدَاثُ في الأمصَارِ، ففي «التتمَّةِ»: أهلُ الذمَّةِ إذا أرادُوا إحدَاثَ البِيَعِ والكّنانسِ في الأمصَارِ يُمْنَعونَ بالإجمَاعِ، وكذا في «المنيّةِ».

وقالَ في «فتاوَى قاضِيخان»: إذا أرادَ أهْلُ الذَّمَّةِ إحدَاثَ البيعِ والكَنيسةِ، أو المجُوسُ إحداثَ بيتِ النَّارِ، وأرادُوا ذلِكَ في أمصَارِ المسلِمِينَ، وفيما كانَ من فناءِ المصرِ، مُنِعُوا عَنْ ذلِكَ عِندَ الكُلِّ (۱)، ولا يُترَكُ الذمِّيُّ أَنْ يتَّخذَ في بيتِهِ صَومعةٌ في المصرِ يُصلِّى فيهِ.

وقالَ في «الهِدايةِ»: والصَّومعَةُ للتخلِّي فيها بمنزِلةِ البَيعةِ بخِلافِ مَوضِعِ الصَّلاةِ في البَيتِ؛ لأنَّهُ تبَعُ السُّكنَى(٢)، وفي «التنمَّةِ»، و«المُنيَةِ»: وإنْ صالحَ قَومٌ عَنْ أَهْلِ

<sup>(</sup>١) انظر: «الفتاوي الخانية» لقاضيخان، بهامش «الفتاوي الهندية» (٣/ ٥٩٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: (الهداية) للمرغيناني (٢/٤٠٤).

الحرْبِ عَلَى أرضِهِمْ، واختَارُوا ذمَّة، وتمصَّرَتْ حتَّى يقام فيهِ الحُدودُ، فإنَّهُ يُترَكُ فيها مِنَ البيعةِ والكَنِيسَةِ ما كانَتْ يَومَ صولحوا، وليسَ للمُسلمِينَ أَنْ يهْدِمُوا، وإنْ أحدِثَ غيرُهُ يهدَمُ ما كانَ في المصْرِ، والمصْرُ القصبَةُ والمدينةُ والرِّبصُ.

وقالَ في «التَّجرِيدِ»: وإنْ أرادُوا أنْ يحدِثُ واشَينًا مِنَ الكَناسُ والبِيعِ بعدَما تمصَّرَتْ، لمْ يمكَّنُ وامِن ذلِكَ؛ لأنَّ المصرَ موضِعُ إظهَارِ شعائرِ الإسْلامِ، فلا يمكَّنُ مِن إظهارِ شعائرِ الكُفْرِ، ولهذا لا يمكَّنُ ونَ مِن إظهارِ بَيعِ الخَمرِ والخِنزيرِ يمكَّنُ مِن إظهارِ بَيعِ الخَمرِ والخِنزيرِ فيه وادخالِ شيءٍ مِن ذلِكَ في المصرِ، وإنْ مصَّرَ الإمامُ مِصرَ اللمسلِمينَ كما مصَّرَ عمر رضي اللهُ عنْهُ الكوفَة والبَصرة، فاشترى قومٌ مِن أهلِ الذَّة وداراً، وأرادوا بناءَ كنائس، لم يمكَّنُوا مِنْ ذلِكَ؛ لما بينًا، وكذا لَو تخلَّى رجُلٌ في صَومعةٍ؛ مُنِعَ مِن ذلِكَ؛ لأنَّهُ بمعْنَى إحداثِ الكنائسِ.

وفي «التَّتَارِخَانيَّةِ»: ولو طلَبَ قومٌ مِن أهلِ الحرْبِ الصُّلَحَ عَلَى أَن يصِيرُوا ذمَّةً عَلَى أَنَّ المسلِمينَ إِنِ اتخَذُوا مِصراً في أرضِهمْ لم يمنعُوهُمْ مِن أَنْ يحدِثُوا بيعةً أو كنيسَة، ومِن أَنْ يظهِرُوا فيهِ بيعَ الخمْرِ والخنازيرِ، فلا ينبَغِي للمُسلمِينَ أَنْ يُصالحوهُمْ عَلَى ذلِكَ كانَ لهُمْ أَنْ ينْقُضُوا الصُّلَحَ (١).

\*\*\*\*

# فضلٌ

وَأَمَّا الإحداثُ في القُرَى، ففي «المُنيَةِ» اختلَفَ المشايخُ فيهِ، قالَ مَشايخُ بلْخ: يُمنعُونَ، وقالَ مشايخُ بخارَى كما قالَ السَّرخسِيُّ: إنْ كانَت غَالِبُ أَهْلِها أَهلَ اللَّهَةِ، لا يمنعُونَ، وإلَّا؛ يمنعُونَ.

<sup>(</sup>١) انظر: ﴿الفتاوى التتارخانيةِ ﴿ ٧/ ٢٧٦).

وفي «التتمَّةِ»: ذكر شمسُ الأئمَّةِ السَّرخيبيُّ: الأصحُّ عندِي يُمنَعُونَ عَنْ ذلِكَ في السَّوادِ، وذكرَ هو في «السِّيرِ الكَبيرِ» فقالَ: إنْ كانَتْ قريةً غالِبُ أهلِها أهلُ الذمَّةِ لا يُمنعُونَ، أمَّا القَريةُ التي سكَنَها المسلِمُونَ اختلَفَ المشايخُ فيها.

وفي «التَّجريد»: ولو عطَّلَ الإمَامُ المصْرَ، وتركُوا الجمُعة، وإقامَة الحُدودِ، كانَ لأهلِ الذمَّةِ أَنْ يحدِثُوا ما شاؤوا؛ لأنَّها بالتَّعطيل عادَتْ قريةً، وكذا في «التتارخَانيَّةِ»(١).

وقالَ في «الهدايَةِ» في كتَابِ الكَراهيَةِ: لا يمكَّنُونَ منِ اتِّخاذِ البِيعِ والكَنائسِ وإظهَارِ بيْعِ الخُمورِ والخَنازيرِ في الأسواقِ لظُهورِ شعائرِ الإسلامِ فيها بخِلافِ السَّوادِ.

قالُوا: هذا إذا كانَ في سَوادِ الكُوفةِ؛ لأنَّ غالِبَ أهلِها أهلُ الذَّمَّةِ، فأمَّا سوادُنا فأعْلاُم الإسْلامِ فيها ظاهرةٌ فلا يمكَّنُونَ فيها أيضًا، وهوَ الأصَحُّ<sup>(٢)</sup>.

وفي «الكافي»: فأمَّا سَوادُنا وبلادُنا، فأعلامُ الإسلامِ فيها بادِيةٌ، فلا يمكَّنونَ فيها أيضًا، وهو الصحِيحُ.

كما يُقالُ: ما ذُكرَ في «الهدايَةِ»، و «الكافي»، وغَيرِهما مِنْ أَنَّ الذَّميَّ إِذَا أُوصَى بدارِهِ كَنيسَةً لقومٍ غيرٍ مُسمّينَ؛ جازَتِ الوصيَّةُ عندَ أبي حَنيفَةَ رحمَهُ اللهُ تَعَالى (")، يدُلُّ بظاهرِهِ عَلَى جوازِ الإحداثِ عندَهُ في القُرى والأمصارِ؛ لأنَّا نقُولُ: ذلكَ الاختِلافُ في القُرَى، فأمَّا في الأمصارِ، لا يجُوزُ بالاتِّفاقِ؛ لأنهُمْ

<sup>(</sup>۱) انظر: «الفتاوى التتارخانية» (٧/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الهداية» للمرغيناني (٤/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٤/ ٥٣٦).

لا يمكننُونَ مِن إحدَاثِ الكنائسِ في الأمصَارِ، كذا في «شرحِ الهدَايةِ»، وقالَ في «الكافِيةِ»: الظاهِرُ أرادَ هاهُنا بالقُرَى، ما لَيسَ فيهِ مِن شَعائرِ الإسلامِ شيءٌ، أمَّا إذا كانَتْ قريةٌ فيها شيءٌ مِن شَعائرِ الإسلامِ، فهِي كالمصرِ، ولهذا لا يمكَّنُونَ مِن بيع الخمُورِ والخنازيرِ فيها.

### خاتمة

وفي «فتاوَى قاضِيخانَ»: الذمِّيُّ إذا اشترى داراً في المصْرِ، ذكرَ في العُشْرِ والخَراجِ أَنَّهُ لا ينبَغِي أَنْ يُباعَ منهُ، ولو اشترى يجْبَرُ عَلَى بَيعِها منَ المسلِمِ، وذكرَ في الإجَاراتِ أَنَّهُ يجوزُ الشِّرى، ولا ويُجبرُ عَلى البَيع(١١).

وفي «التّارخانيّة»: أهلُ الذمّة إذا اتخذُوا دُوراً فيما بينَ المسلِمين ليسكُنُوا فيها، جازَ؛ لأنهُمْ إذا سكَنُوا بينَ المسلِمينَ لرَأُوا معالمَ الإسلامِ ومحاسِنة، وما كانَ المسلِمُونَ علَيهِ فربّما يمينُل قلوبهم إلى الإسلام، وكانَ الشّيخُ الإمامُ شمسُ الأئمّة الحَلوانيُّ يقُولُ: هذا إذا كانوا بحيثُ لا يتعَطَّلُ بسبَبِ سُكناهُم، ولا يتقلَّلُ بعضُ جماعَاتِ المسلِمِينَ، فأمّا إذا كَثُروا بحيثُ يتعَطَّلُ بسبَبِ سُكناهُم بعضُ جماعَاتِ المسلِمين، أو يتقلَّلُ، يمنعُونَ مِنَ السُّكنى فيما بينَ النَّاسِ، ويُؤمَرُونَ بأنْ يسكنوا ساحَةً ليسَ فيها للمُسلِمينَ جماعةٌ، وهوَ محفُوظٌ عَنْ أبي يوسُفَ في «الأمالي».

وقالَ شمسُ الأثمَّةِ السَّرخسِيُّ في «المبسُوطِ»: والحاصِلُ أنهُمْ لا يمنَعُونَ منَ السُّكنَى في أمصَارِ المسلِمينَ، فيجُوزُ بيعُ الدُّورِ، وإجارَتها مِنهُمْ إلا أنْ يكثُر عَلى وجْهٍ يقلُّ بسبَيهِ جماعاتُ المسلِمينَ؛ فحينئذٍ يُؤمرُونَ بأنْ يسكَنُوا ناحِيةً مِنَ المِصرِ غيرَ الموضِعِ الذِي سكنَهُ المسلِمُونَ عَلَى وجهٍ يأمنونَ اللَّصوصَ، ولا يظهَرُ الخلَلُ في جماعاتِ المسلِمينَ (۱).

<sup>(</sup>١) انظر: «الفتاوى الخانية» لقاضيخان، بهامش «الفتاوى الهندية» (٣/ ٩٩١)

<sup>(</sup>٢) انظر: «المبسوط» للسرخسي (١٣٤/١٥).

الحمدُ لله عَلَى النَّمامِ، والصَّلاةُ عَلَى رسُولِهِ أفضَلِ الأَنَامِ، وعَلَى آلهِ النَّجبَاءِ الكَجبَاءِ الكَرامِ، وصحْبِهِ الأَمناءِ العِظامِ، وعَلَى مَنِ اتَّبعهُمْ مِنَ الخَواصِ والعَوامِّ، وعلَى الكِرامِ، وصحْبِهِ الأَمناءِ العِظامِ، وعَلَى مَنِ اتَّبعهُمْ مِنَ الخَواصِ والعَوامِّ، وعلَى الكِرامِ، والحمدُ لله ربِّ القارئ لمؤلِّفهِ فاتحَة الكلامِ، آمِين يا ذا الجَلالِ والإكْرام، والحمدُ لله ربِّ العالمينَ (۱).

**继续** 

<sup>(</sup>١) جاء في آخر الأصل الخِطي: "بلغ مقابلة".



الله المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة

الله المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل المنظل الم

مكتبة حافظ أفندي (ح)

لىسىدادەن ئىسى كەن ئاسۇلۇن ئەكتان ئەيدى بىلغىيى يۇنىن دابۇغ ؛ دارىقىلىم دەرىخى ئارىكى ئارىلىدا دارىزى دانكى ئارىزى الأمنلوبين والتتادين المنكبروة وعد الآمادة وبادا للبسنفد كانبيتان المستنى الإبداده المتاكنة الارضدانية باب المتعلق عِيْ دَيِّاتُنَا ۚ لَمِنَةِ جُنِّرِا مِعْ وَاسْدِتَابٌ عَنْ اسْتَمَاعِ يَجْ نَمِا وَهِيَ تأنادناه فيكتأب اكواحية مفانعوا وضاله بناعت بوغزة برز الزُّسُونَاتُ لْمِيثَاقِ اساً دَبْتُ إِنْ كَرِكِنَكَا هَ احَابُ وَرَوْلِهِ اللهِ مَا يَسْوَهِ الْأَلْهِ عَلِيهِ الْوَلِهِ قَالَتُكُمُ الْأَكَالِ الْمُعَدِّلَةُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمَيْعُومُ ڟڹڽۜۛۊؿڸۊڡڔٳؽٵڝ۠ٵۑڿڔٷٵۯؙؽڡڸڡ؞ٳڵڒٳؽڂڗٳڝڡڗۣۜۻؽؖڵڮۮ ٷٵػٚڡۏڋٳڶڎڡٷۺؾڟٳڟٵڣٙڽۮؾڎۣڲ؈ڮڷڰؠٳڝڗڴڲۣڝڰ الواكه شائطا فالها لعفاقا لوااله الافكيثه ليدالزآء وسمع فكاعا سندنناه بدوانا تنزا متدثول ماستدانان الشيكابرا يوزيد ماحكن لبينعهماب وسول امتعطيد الشاء وآباني بمجواع فتتاتح ۥ قشاع والزوَّدُ والزَّفِّنُ النَّيْدِينِهِ الْمُعَلِّدُ لِمَا الْمُعْلِمُ لِلْمُعْلِدُ الْمُعْلِدُ والإن الحالم ومردا فيناء والزائر والمناق يكاب حريق الحيول الزائد الأزيم المال ثيانة سالساق وتفسط الميكاه بروحا أفران يُسْد عرست بشياسه نشون فعوض واليوص الفروصور تتادينه الفرفية وبالذكريه الدرمة والكرسة ووكي الملتدع تُذَ دِسُودِ الشَّدِعلِيدِ الْسُنادِ وَإِنْ تَنَا الْكِنْسَ وَالْمَنْ جَعْدُ فَأَقَ لِيهَا الْعَ امحاب الستأمري المنفنطيع أدجب والاخواد فامريوهم وماحوا وبتوأجده نتودي آعفا وخبادا كالماغاكان ابتكلانم لمصاء كا فأعودنهم اللورمه لمقارد فياله وآذي ومن وساجيا والإذام المهمية المرادية الم المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية هميدة المتدارية الكارية الكان متداية المتراج الافتاع المتراك التراك المتراكبة والمنطبة والمتراكبة 
سماله في آوا النبي الدولية المتعالية 

الحمدُ لله الَّذِي أَنارَ العُقُولَ بشُمُوسِ المَعارِف، وجعلَها خَزائِنَ مَلْأَى بدَقائقِ اللَّطَائف، وجعلَ الأَسْماعَ تَطْربُ بذِكْرِه، وتَنْبُو عنْ سَماع اللَّهْوِ والمَعازِف.

وأشهدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا الله، وحدَهُ لا شَرِيكَ له، شهادةً تُنْجِي قائلَها مِن جَمِيع الأَهْوالِ والمَخاوِف، وأشهدُ أَنَّ نبيّنَا مُحمَّداً عبدُه ورسولُه خيرُ سَاعٍ ومُلَبَّ وطَائِف، صلَّى اللهُ تعالى عليهِ وسلَّم، وعلى آلِه وأصْحابِه المائلِين عنْ كُلِّ زَيْغِ وزَائِف.

#### أمَّا بعدُ:

فه نِه رِسالةٌ وَجِيزةٌ نادرةٌ عَزِيزةٌ، تدورُ حولَ حُكْمِ الرَّقْص والدَّورانِ الَّذِي يفعلُه بعضُ المُنتسبِين للتَّصوُّف، ويُبيِّنُ فيها أنَّ البَزَّازِيَّ رحمه الله تعالى قذ نقلَ عن القُرْطبيِّ رحمه الله تعالى إجماعَ الأَئِمَّةِ على حُرْمةِ الغِنَاء، وضَرْبِ القَضِيب، والرَّقْص، قال: ورأيتُ فتوى شيخ الإسلام جلال الملَّة والدَّين الكَرْماني أنَّ مُستحلً هذا الرَّقْص كافر.

وبيَّن حالَ أهلِ الوَجْدِ وأنَّهم مَغْلُوبُون، وأنَّ الرُّخْصةَ في ذلِك للعادِفين الصَّادِفين الصَّادِفين الصَّادِفين الصَّادِفين أَوْقاتَهم إلى أَحْسنِ الأَعْمال، السَّالِكين المالِكين لضَبْطِ أنفُسِهم عنْ قبائح الأَحْوَال.

ومن يكُ وجدُه وَجداً صَحِيحاً فلم يحتَج إلى قَوْلِ المُغَنِّي

فكانت رسالة نافعة في بابِها، مُفِيدة لقُصَّادِها وطُلَّابِها، فجزا اللهُ مُؤلِّفَها خيرَ اللهِ اللهِ اللهِ المؤلِّفة الرابقاء.

هذا؛ وقدُ وفَّقني اللهُ عزَّ وجلَّ للوُقوفِ على نُسَختين خطِّيتين لهذِه الرِّسالةِ، وهما النسخةُ المحفوظة في مكتبةِ النسخةُ المحفوظة في مكتبةِ حافظ أفندي ورمزها (ح)، فلكُ الحَمْدُ والمِنَّة.

والله أسألُ أنْ يكتبَ لها القَبُول، إنَّهُ خيرُ مأمُولٍ، وأكرمُ مَسْؤُول، والحمدُ لله الَّذي تتمُّ بنعمتِه الصَّالحات.

المحقق



الحمدُ لوليِّهِ، والصَّلاةُ عَلى نبيَّهِ، وعلى آله وأصحابه(١).

#### وبعدُ:

فهذه رسالةٌ مرتَّبةٌ في تَحقيقِ الحقِّ، وإبطالِ رأي الصُّوفيةِ في الرَّفْصِ والدَّورانِ.

وفي «التتمَّةِ»(٢): سُئلَ الحُلُوانيُّ عمَّن سَمَّوا أَنفُسَهم بالصُّوفيَّةِ، فاختصُّوا بنَوعِ لُبْسِ، واشتَغلوا باللَّهْو والرَّقصِ، وادَّعوا لأنفُسِهم مَنزلةً؟

فقَال: افتَروا عَلى الله كذباً.

وسُئلَ إِن كَانُوا زَائغِينَ عَن الطَّرِيقِ المُستقِيمِ، هلْ يُنفونَ مِن البلادِ؛ لقَطعِ فتنَتهم عَن (٣) العامَّة؟

فَقَالَ: إماطَةُ الأذَى أَبلَغُ في (١) الصِّيانةِ، وأمثَلُ في الدِّيانةِ، وَتَمْييزُ الخَبيثِ مِن الطيِّبِ أَزْكى وأوْلى (٥).

<sup>(</sup>١) «وعلى آله وأصحابه اليس في (ر).

<sup>(</sup>۲) انظر: «الفتاوى الهندية» (٥/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٣) في (ح): «على».

<sup>(</sup>٤) في (ح): امن،

<sup>(</sup>٥) في «الفتاوى الهندية» (٥/ ٣٥٢): «اليتيمة».

وفي «نِصابِ الاحتِسابِ»: هَل يَجوزُ الرَّقصُ و(١)السَّماعُ؟

الجوابُ: لا يَجوزُ، وذَكرَ في «الذَّخيرةِ» أَنَّهُ كَبيرةٌ، ومَن أَباحَهُ مِن المَشايخِ فَذَكَ الْجَوابُ: لا يَجوزُ، وذَكرَ في «الفَّيونِ» (٢) أَنَّهُ لا فَذَك اللَّذِي [صارت] حَركاتُهُ حركاتُ المُرتعِشِ، وذَكرَ في «العُيونِ» (٢) أَنَّهُ لا يَلْتُ مَنصِبِ المَشايخِ والَّذِين يُقتدَى بهِمْ؛ لأنَّهُ شابه اللَّهوَ؛ لأنَّهُ يبايِنُ حالَ التمكُن (٣).

ولو قيلَ: هلْ يجوزُ السَّماعُ لهمْ؟

فيُقالُ: إِنْ كَانَ السَّمَاعُ سَمَاعَ القُرآنِ أَو المَوعِظةِ، فيَجوزُ، ويُستحبُّ، وإِنْ كَانَ سَمَاعَ غِناءٍ، فهُو حَرامٌ؛ لأنَّ التغنِّي واستِماعَ (٤) التغنِّي حَرامٌ، أجمعَ عَليهِ العُلماءُ، ومَن أَباحَهُ مِن المَشايخِ الصُّوفيَّةِ فلِمَن (٥) تخلَّى عنِ اللَّهُو (١)، وتحلَّى بالتَّقوى، واحتاجَ إليهِ (٧) احتِياجَ المَريضِ إلى الدَّواءِ، ولهُ شَرائطُ:

احدُها: أنْ لا يكُونَ فيهمْ أمردُ.

والثَّاني: أنْ لا يكُونَ جمِيعهُمْ إلَّا مِن جِنسهم، ليسَ فيهمْ فاسِقٌ، ولا أهلُ الدُّنيا. والثَّالثُ: أنْ يكُونَ بإخلاصٍ، لا لأخذِهِ الأُجرةَ والطَّعامَ.

<sup>(</sup>١) في (ح): (في)، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع من «نصاب الاحتساب» لعمر بن محمد السنامي (ص: ١٢٣): «العوارف».

 <sup>(</sup>٣) في (ر): «المتركن»، وفي المطبوع من «نصاب الاحتساب» لعمر بن محمد السنامي (ص: ١٢٣):
 «الممكن».

<sup>(</sup>٤) (التغني واستماع) ليس في (ح).

<sup>(</sup>٥) في (ح): «ممن»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٦) دعن اللهو، ليس في (ر).

<sup>(</sup>٧) في (ح): (إلى ذلك) بدل: (إليو).

والرَّابِعُ: أَنْ لا يجتَمعُوا لأجلِ طعام أو فُتُوح (١).

والخامِسُ: لا يَقومُونَ إلَّا مَعْلُوبينَ.

والسَّادسُ: لا يُظهِرونَ الوَجدَ إلَّا صادِقينَ، وقالَ بعضُهمْ: كذبٌ في الوَجدِ أَشدُّ مِن الغِيبةِ [كَذَا وكذا سَنَةً].

والحاصِلُ: أنَّهُ لا رُخصةً في بابِ السَّماعِ في زَمانِنا؛ لأنَّ جُنيداً رَحمهُ اللهُ تابَ عنِ السَّماعِ في زَمانهِ، مِن «فتاوى تتارخانية» في كتابِ الكراهيةِ(٢).

وفي «العَوارفِ»: قالَ عبدُ الله بنُ عُروة بنِ الزُّبيرِ: قُلتُ لجدَّتي أسماء بنتِ أبي بكر: كيف كانَ أصحابُ رَسولِ اللهِ عَليهِ السَّلامُ يفَعلونَ إذا قُرئ عَليهم أبي بكر: كيف كانَ أصحابُ رَسولِ اللهِ عَليهِ السَّلامُ يفَعلونَ إذا قُرئ عَليهم اللهُ تَعالى تَدمعُ أعينُهمْ وتَقْشَعِرُ جُلودُهمْ، اللهُ رَانُ؟ قالَتْ: كانُوا كما وَصفهمُ اللهُ تَعالى تَدمعُ أعينُهمْ وتَقْشَعِرُ جُلودُهمْ، فقلتُ لها: (٣) إنَّ (١٤) ناسَا اليومَ إذا قُرئ عَليهمُ القُرآنُ حرَّ أحدُهم مَغْشِيًا عليهِ، قالتُ اعوذُ بالله مِن الشَّيطانِ الرَّجيمِ.

ورُويَ عَن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ: مرَّ على (٥) رجلٍ مِن أهلِ العِراقِ يتساقطُ قالَ: مالِ هَذا؟ قالُوا: إنَّ أَذا قُرئ عَليهِ القُرآنُ وسمعَ ذِكرَ الله، سَقطَ، فقالَ ابنُ عُمرَ: إنَّ انخشَى الله تَعالى وما نَسقطُ، إلَّا أنَّ الشَّيطانَ يَدخلُ في جَوفهِ، ما هَكذا يَصنعُ أصحابُ رَسولِ الله عَليهِ السَّلامُ (١).

<sup>(</sup>١) اأو فتوح اليس في (ح).

<sup>(</sup>۲) انظر: «الفتاوى التتارخانية» (۱۸۷/۱۸۸ ـ ۱۸۸).

<sup>(</sup>٣) ﴿ فقلت لها اليس في (ح).

<sup>(</sup>٤) في (ح): دفإن،

<sup>(</sup>٥) (على) ليس في (ح).

<sup>(</sup>٦) انظر: (عوارف المعارف) للسهروردي (٢ ٢٢).

وفي (١) «جَواهرِ الفَتاوى»: السَّماعُ والقَولُ والرَّقصُ الَّذِي يَفعلُه (١) المُتصوِّفةُ في زَمانِنا حرامٌ لا يَجوزُ القَصدُ والجُلوسُ إلَيهِ، وهُو والغِناءُ والمَزاميرُ سَواءٌ.

وفي كتابِ «حياةِ الحَيوانِ»: نقلَ الإمَامُ القُرطبيُّ عَن الطَّرطُوشيِّ: أَنَّهُ سُئلَ عَن قَومٍ يَجتمِعونَ في مَكانٍ يَقرؤونَ<sup>(٣)</sup> القُرآنَ، ثمَّ يُنشِدهمْ مُنشدٌ شَيئاً مِنَ الشَّعرِ، فيَرقُصونَ ويَطرَبونَ، هلِ الحُضورُ مَعهمْ حلالٌ أم لا؟

فقال: مَذهبُ الصُّوفيةِ بَطالةٌ وجَهالةٌ وضَلالةٌ، وما الإسلامُ إلَّا في (٤) كتابِ الله تَعالى، وسنَّةِ رَسولِ الله عَليهِ السَّلامُ، وأمَّا الرَّقصُ والتَّواجدُ: فأوَّلُ ما أحدَثهُ أصحَابُ السَّامريِّ لمَّا اتَّخذُوا عِجلاً جَسداً لهُ خُوارٌ، قامُوا يَرقُصونَ حَولهُ ويَتواجَدونَ، فهُو دِينُ الكفَّارِ وعُبَّادِ العِجلِ، وإنَّما كانَ النبيُّ عَليهِ السَّلامُ معَ أصحابهِ كأنَّما عَلى رُؤوسِهمُ الطَّيرُ مِن الوَقارِ (٥).

وفي «البزَّازيَّةِ»: وقدْ نقلَ صاحبُ «الهِدايةِ» فيها: أنَّ المُغنِّيَ للنَّاسِ إنَّما لا تقبلُ شهادتَهُ؛ لأنَّهُ يَجمعُهمْ عَلى ارتِكابِ الكَبيرةِ، والقُرطبيُّ: على (١) أنَّ هَذَا الغِناءَ وضَربَ الفَضيبِ والرَّقصَ حَرامٌ بالإجْماعِ عندَ مالكِ والشَّافعيِّ وأحمدَ في مَواضعَ في كِتابهِ، وسيَّدُ الطَّريقةِ شَيخ سيَّد أحمدُ پوسي (٧) صرَّحَ بحُرمتهِ، ورأيتُ فَتوى شَيخِ الإسلامِ

<sup>(</sup>١) في (ر): بياض بمقدار كلمتين.

<sup>(</sup>۲) في (ر): «يفعل».

<sup>(</sup>٣) في (ح): «ويقرؤون».

<sup>(</sup>٤) «ني» ليس في (ح).

<sup>(</sup>٥) انظر: (حياة الحيوان) للدميري (٢/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٦) «على اليس في (ر).

<sup>(</sup>٧) في (ح): «السنوسي»، وفي (ر): «الدبوسي»، والمثبت من «الفتاوى البزازية».

جلالِ<sup>(۱)</sup> الملَّةِ والدَّينِ الكَرمانيِّ: إنَّ مُستحلَّ هَذا الرَّقصِ كافرٌ؛ لأنَّ ما عُلمَ حُرمتهُ بالإجْماع لزِمَ أنْ يُكْفَرَ مُستحِلُّهُ<sup>(۱)</sup>.

وفي كتابِ الاستِحسانِ: استماعُ (٣) صَوتِ المَلاهِي حرامٌ، واستِطابَتهُ فسقٌ واستِحلالُهُ كفرٌ، وكنذا الرَّقصُ، وتخْريتُ (٥) والشَّبَّابة (٤)، وكَذا الرَّقصُ، وتخْريتُ (٥) الثَّيابِ، وإنْ كانَ في مَجلسِ القُرآنِ أو الوَعظِ، وشَهادةُ مَن يَحضرُ هَذا النَّوعَ مِن المَجالسِ (١) لا تُقبلُ.

وفي «التُّحفةِ»: ويَحرمُ التَّسبيحُ والتَّكبيرُ، والصَّلاةُ عَلى النَّبيِّ عَليهِ السَّلامُ عِندَ عَملٍ محرَّمٍ أو عرضِ سِلْعةٍ (٧).

وفي «فَتاوى الصُّوفيَّةِ» (١٠): مَن أَباحَ اللَّعبَ والرَّقصَ والشَّعرَ يَصيرُ فاسِقاً، ولا يَصيرُ كافِراً؛ لأنَّ الحُرمةَ ثبتَت بخبرِ الواحِدِ، ولو قالَ: هذا الخَبرُ غيرُ صَحيحٍ، والقِياسُ غَيرُ ثابتٍ؛ لا يَصيرُ كافِراً، ويكُونُ فاسِقاً.

<sup>(</sup>١) في (ح): (جمال)، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>۲) انظر: «الفتاوى البزازية» (۳/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٣) في (ر): «السماع وصوت».

<sup>(</sup>٤) في (ح): «والششاتية»، وفي (ر): «والشياتتة»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٥) في (ح): (وتحريق).

<sup>(</sup>٦) في (ر): «المجلس».

<sup>(</sup>٧) انظر: «تحفة الملوك» لزين الدين الرازي (ص: ٢٨٢).

<sup>(</sup>A) «الفتاوى الصوفية في طريقة البهائية»، لفضل الله بن محمد بن أيوب، الفقيه الحنفي الملتاني، المنتسب إلى ماجو، المتوفى سنة (٧٣٥ه)، قال المولى بركلي: ليست من الكتب المعتبرة، فلا يجوز العمل بما فيها، إلا إذا علم موافقتها للأصول. انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة (٢/ ١٢٢٥).

وفي «الحاوي القُدسِيّ»: الدُّفُّ وأشباهُهُ حرامٌ، وكذا الرَّقصُ، وتخريقُ الثَّيابِ، والصَّياحُ ولَو عِندَ قِراءةِ القُرآنِ، ولا تُقبلُ شَهادةُ مَن حَضرَ مجالسَ هَذا النَّوعِ مِن السَّماعِ(۱). انتهى كلام «الحاوي»(۱).

\*\*

(١) في (ح): ﴿سماع﴾.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الحاوي القدسي، للغزنوي (٢/ ٣٢٧). وقوله: «انتهى كلام الحاوي، ليس في (أ). وجاء في ختام النسخة (ح): « تمَّتِ الرَّسالةُ الشَّريفةُ بعَوْن الملِك العَلَّام في سنةِ ثلاثٍ ومِثَةٍ وألف، في أوائلٍ مُحرَّم الحرام، في الثَّلاث في وقتِ الضَّحْوةِ الصُّغْرى، في محميَّة قُسْطنطينيَّة في محلً مُحيي الدَّين القُوجَوي، المسمى بقرائق مسجد في داخلِ جُبَّة عليّ.



النجرة مؤا المتسطلية مراكا النزاري المصافحة استيه جدائة ما النزع الخدار فوالدي ما المتافعة الدوان عدائدة براقط كالتخديد حساست استعاد الما المدارية المستوان المساولة المساولة والمداكة المتافعة مراحط المساولة المستوان المساولة إلى المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساول

دنيع

# مكتبة عاطف أفندي (ع)

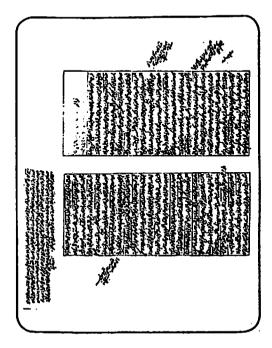

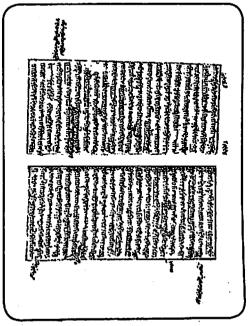

مكتبة مراد ملا (م)

مكتبة لا له لي (ل)



الحمدُ الله اللَّذِي زَيَّنَ صُدُورَ العَارِفِينَ بقَلائِدِ الفَوائِد، وأَنَارَ عُقُولَ العَالمِين بشُمُوسِ الفَوائِد، أَحْمدُه سُبْحانَهُ بجَمِيعِ المَحامِد، وأُثْنِي عَليْه في كُلِّ بَادِئٍ مِنَ الأَمْرِ وعَائِد،

وأشهدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا الله وحدَه لا شريكَ لهُ ولا وَلَدَ ولا وَالِد، زَيَّنَ جَنَّتُهُ لَكُلِّ راكع لهُ وسَاجِد، وأشهدُ أنَّ سيِّدَنا ونبيّنا مُحمَّداً رسولُه خيرُ نَبيٍّ وعَابِد، صلَّى عليهِ اللهُ وسَلَّمَ وعلى آلِه وأصْحابِه الأَفاضلِ الأَمَاجِد.

#### أمَّا بعْدُ:

فالغَوْصُ في بِحارِ العُلُوم لاسْتخراجِ الفَوَاثِد، ونَظْمِ دُرِّهَا في جِيدِ الطَّالِبِينَ قَلائِدَ، هُوَ مِن خيرِ مَطَامِح العُلَماء، وأَفْضَلِ المقاصِد، ترى طُلَّابَها في بُحُورِ التَّفسيرِ لاقتناصِ الفَرائد، وفي مَيادِين الأُصُول والتَّحْرير لصَيْد الأَوَابِد، وفي رِيَاضِ النَّحْو مُنْتشرِين لجَنْي رَحِيقِ الزَّهر يُهْدَى لكُلِّ طَالِبٍ ورَائِد، ومَا ذاكَ إلَّا رَوْماً لجَزيلِ الثَّوابِ والعَوْدِيومَ الحِسَابِ بأَحْسَنِ العَوَائِد.

ومِنْ أُولِئكَ النَّظَّارِ وأُولي التَّمْحِيصِ والاغْتِبَارِ، العَالمُ النَّحْدِيرِ، والأُصُوليُّ الفَقِيهُ الشَّهِيرِ، أحمدُ بنُ سُلَيْمانَ بنِ كَمال باشَا، فأعملَ في عَوِيصاتِ المَسائلِ الفَقِيهُ الشَّهِيرِ، أحمدُ بنُ سُلَيْمانَ بنِ كَمال بالصَّيْدِ التَّمِين، وأَتْحفَنا بالكَنْزِ الدَّفِين، الفَيْدِ، وخاضَ لحلِّها لُجَّهَ البَحْر، فجاءنا بالصَّيْدِ التَّمِين، وأَتْحفَنا بالكَنْزِ الدَّفِين،

ونَبَّانا فوائدَ لا تكادُ تجدُها مجموعةً في كِتاب، تقَرُّ برؤْيتِها مُجْتمعةً عيونُ الطُّلَّاب، فكانتُ بحقٌ فرائدَ نحْويَّة، وفوائدَ أُصُوليَّة، ودَقائِقَ تَفْسيريَّة، وسَوَانِحَ قُدْسيَّة.

فدُونَكَها تَكْحل بها عُيوناً توَّاقةً للفَريدِ مِن الدَّقائق، ومُشَتاقةً للمَزيدِ مِن الحقائق، فإنَّ النُّظَّارَ في زَمانِنا قليلٌ عِدَّتُهم، وأعزُّ منَ الكِبْريتِ الأَحْمر وُجْدتُهم.

وقد اعتمدتُ في تحقيقِ هذه الرسالةِ على ثلاث نُسخ خطية هي: النسخة المحفوظة في مكتبة المحفوظة في مكتبة لاله لي ورمزها (ل)، والنسخة المحفوظة في مكتبة مراد ملا ورمزها (م).

وقد نصَّ المؤلفُ على اسمها: «الفرائد والفوائد» وعزالها في رساليه: «الاستخلافِ للخُطبةِ والصلاةِ في الجُمعة» السابقةِ في هذا المجلَّد، وعليه اعتمدتُ في إثبات عنوانِ الرسالةِ.

والله أسألُ أنْ يكتبَ لها القَبُول، إنَّهُ خيرُ مأمُولٍ، وأكرمُ مَسْؤُول، والحمدُ لله الَّذي تتمُّ بنعمتِه الصَّالحات.

المحقق



التَّحرِّي: هُو في اللُّغةِ: طَلبُ أحرَى الأمرَينِ وأولاهما(١).

وفي اصطِلاحِ الشَّرعِ: عِبارةٌ عما يَقعُ عَلى طَلبِ أحقٌ الأمرَينِ وأولاهُما(٢) بغَالبِ الرَّأي عِندَ تعذُّرِ الوُقوفِ عَلى حَقيقتهِ.

عِندَ اشتِباهِ القِبلةِ؛ أي: إذا خَفيتْ جِهةُ القِبْلةِ عَلى المُصلِّي، ولَيسَ عِندهُ مَن يَعلمُها، عَليهِ أَنْ يَستِدِلَّ عَلى ذَلكَ بكُلِّ ما يُمكِنهُ؛ مِنَ النُّجومِ، والرِّياحِ، والجِبالِ وغَيرِ ذَلكَ.

وعِندَ انقِطاعِ هَذهِ الأَدلَّةِ يَجبُ عَليهِ التَّحرِّي لإصابةِ جِهةِ الكَعبةِ؛ القِبلةُ عَين الكَعبةِ في حقِّ الخائِبِ عَنها، والقِبلةُ (٣) جِهةُ التَّحرِّي الكَعبةِ في حقِّ الغائِبِ عَنها، والقِبلةُ (٣) جِهةُ التَّحرِّي في حَقِّ العاجِزِ عَن مَعرفةِ جِهتِها.

كما أنَّ الاجتِهادَ عند فَقدِ النصِّ، أرادَ بالنَّصِّ مَعناهُ اللَّغويَّ، ولذَلكَ قُيَّد بقولِ (١) المفسّرِ حتَّى ينسَدَّ بابُ التَّخصِيصِ والتَّأويلِ، ويَنقطِعَ (٥) احتِمالُ

<sup>(</sup>١) في (ع): «وأولهما»، وفي (ل) و(م): «وأوليهما»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>۲) في (م): «وأوليهما».

٣١) «القبلة» ليس في (ع) و(م).

<sup>(</sup>٤) في (ل): «بقرله».

<sup>(</sup>٥) في (ل) و(م): افينقطع.

الاجتِهادِ لإصابةِ حُكمِ الله تَعالى، قالَ أهلُ الحقّ: إنَّ لله تَعالى في كُلِّ مَسألةٍ المَعتزلةِ، وعَليهِ أمارةٌ ظنيَّةٌ، اجتهاديَّة حُكماً مُعيَّناً قَبلَ الاجتِهادِ(۱)، خِلافاً لعامَّةِ المُعتزلةِ، وعَليهِ أمارةٌ ظنيَّةٌ، خِلافاً لطائفةٍ مِن الفُقهاءِ(۱) والمُتكلِّمينَ، ومَن وَجدَ تِلْكَ الأمَارةَ أصابَ، ومَن فَقدَها فقد (۱) أخطاً(۱).

وكما أنَّ المُجتَهدَ غَيرُ مُكلَّفٍ بإصَابتهِ؛ أي: إصابةِ (٥) حُكمِ الله تَعالى؛ لخَفائهِ وغُموضه، فلِذلك كانَ مَعذُوراً في الخَطأ، لكنَّهُ مُكلَّفٌ برِعاية شَرائطِ (١) الاجتِهادِ حتَّى يَكونَ مُصيباً في الدَّليلِ، فيكونَ مَأجُوراً وإنْ أخطأ في الحُكمِ، الاجتِهادِ حتَّى يَكونَ مُصيباً في الدَّليلِ، فيكونَ مَأجُوراً وإنْ أخطأ في الحُكمِ، قال عَلَيْةِ: «مَن أصابَ فلهُ أجرانِ، ومَن أخطأ فلهُ أجرٌ» فالمُصيبُ والمُخطئ مُشتَركانِ في أجرِ الاجتِهادِ، وللمُصيبِ خاصَّة أجرُ الإصابةِ، بلْ بالعَملِ بما أذَى إليهِ اجتِهادهُ.

اعلَمْ أنَّ الحُكمَ الَّذِي أدَّى إلَيهِ اجتِهادُ المُجتهِدِ حقُّ (^)، لكِن لا بمَعنى المُطابقِ للواقع؛ لما عَرفتَ أنَّهُ قدْ (١) يُخطِئ في اجتِهادهِ، فلا يكونُ حُكمهُ مُطابقاً للوَاقعِ، بلْ

<sup>(</sup>١) قوله: «الإصابة حكم... إلى هنا ليس في (ع).

<sup>(</sup>٢) كتب في (ل) فوقها: «من الحكماء».

<sup>(</sup>٣) «فقد» ليس في (ع) و(م).

<sup>(</sup>٤) انظر: «نفائس الأصول في شرح المحصول» للقرافي (٩/ ٣٨٧٨).

<sup>(</sup>٥) في (ع): "بإصابة".

<sup>(</sup>٦) الشرائط) ليس في (ل) و (م).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٧٣٥٢)، ومسلم (١٧١٦)، من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٨) احق اليس في (ل).

<sup>(</sup>٩) «قد» ليس في (ل).

بمَعنَى النَّابِ في الشَّرِعِ، ولذَلكَ أُمرنا باتِّباعهِ، فما نُقلَ عَن أهلِ الحَقِّ مِن أَنَّ أهلَ الاَجتِهادِ (١) قَدْ يُخطِئ وقَدْ يُصيبُ إنَّما هُو بالنَّظرِ إلى الحُكمِ الصَّادرِ عنِ الله تَعالى، وما نُقلَ عَن أبي حَنيفة رَحمهُ اللهُ مِن أَنَّ كلَّ مُجتِهدٍ مُصيبٌ، إنَّما هُو بالنَّظرِ إلى الحُكمِ الظَّاهرِ في الشَّرعِ.

هكذا يَنبغِي أَنْ يُلاحظَ الكَلامُ في هذا المَقامِ، ولا يُلتفَتَ إلى ما سَبقَ إلى بَعضِ الأوهَامِ مِن أَنَّ الحقَّ إذا كانَ واحِداً لا يُرادُ أَنَّ كُلَّ مُجتهدٍ مُصيبٌ بالنَّظرِ إلى الحُكمِ الظَّاهرِ إلى الشَّرعِ (٢)، بلْ بالنَّظرِ إلى الدَّليلِ، لما عَرفتَ أَنَّ وحدةَ الحُكمِ الحقِّ المُطابقِ للواقع لا تُنافي (٢) تَعدُّدَ الحُكمِ الثَّابتِ في الشَّرعِ.

وَمُرادُ الإمامِ مِن قَولِهِ: «والحقُّ عِندَ الله تَعالى واحِدٌ»: إظهارُ ما هُو الحقُّ عندَهُ مِن مَذهبِ المُخطَّئةِ، فالحقُّ المَذكُورُ مَحمُولٌ عَلى الحُكمِ الأوَّلِ، فتأمَّلُ.

كذَلكَ المُتحرِّي غَيرُ مُكلَّفٍ بإصَابِتِها؛ أي: بإصَابِةِ جِهةِ القِبلةِ لما ذُكرَ ('' مِن العَلَّةِ، بل بالعَملِ بما ('' أدَّى إلَيهِ مِن التَّحرِّي ('')، فهُو مُكلَّفٌ بالاستِقبالِ إلى جِهةِ تحرِّيهِ، كما أنَّ المُجتَهدَ مُكلَّفٌ بالعَملِ بمُوجَبِ ('' اجتِهادهِ.

ولذَلكَ؛ أي: ولوجُوبِ العَملِ بما أدَّى إلَيهِ تحرِّيهِ، لو خَالفَ جِهةَ تحرِّيهِ؛ بأنْ

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): «أن المجتهد»، وصحح عليها.

<sup>(</sup>٢) ﴿ الظاهر إلى الشرع اليس في (ع).

<sup>(</sup>٣) في (ل): «ينافي».

<sup>(</sup>٤) في (ل): «ذكرنا».

<sup>(</sup>٥) في (ع): «كما».

<sup>(</sup>٦) في (م): «المتحري» بدل «من التحري».

<sup>(</sup>٧) في (ل): (بما يوجب).

تحرَّى (١) ووَقعَ تحرِّيهِ إلى جِهةٍ، وتَركَ تِلكَ الجِهةَ، وصلَّى إلى جِهةٍ أُخرَى، لا تُجزِئهُ صَلاتهُ عِندَهُما وإنْ أصابَ الكَعبةَ، سَواءٌ ظَهرتْ في الصَّلاةِ أو بَعدَها، أو ظَهرَ الخَطأ فيها أو بَعدَها، أو لمْ يَظهرْ شَيءٌ.

وعَن أبي يُوسفَ: لا يُجزئهُ (٢) إنْ أصابَ القِبلة، ولو وافقها بأنْ صلّى إلى جِهةِ تحرِّيهِ، تجزِئهُ (٢) صَلاته ؛ وإنْ أخطأ الكَعبة، لمْ يَقلْ هَاهنا: وإنْ أخطأ القِبلة، وفيما (١) تعرِّيهِ، تجزِئهُ (٢) صَلاته ؛ وإنْ أخطأ الكَعبة، لمْ يَقلْ هَاهنا، وإنْ أضابها أنه عَلى تقدَّم: وإنْ أصاب القِبلة، كما قَالهُ غَيرهُ (٥) ؛ لأنّهُ ما أخطأ هَاهنا، وما أصابها ثمّة عَلى ما ظَهرَ مِن قَولهِ، وذَلكَ لأنّ القِبلة في حِقّهِ جِهة تحرِّيهِ، لا الكَعبة، ولا جِهتها ؛ لما مرّ أنّ القِبلة في حقّ العَاجز عَن مَعرفة جِهةِ الكَعبة جِهة تحرِّيهِ.

\* فائدة: ولا مُتمسَّكَ للمُصوِّبةِ القَائلينَ بإصَابةِ كلِّ مُجتهدٍ؛ بِناءً عَلى أَنَهُ لا حُكمَ في المَسائلِ الاجتِهاديةِ قَبلَ الاجتِهادِ، بلِ الحُكمُ ما أدَّى إلَيهِ اجتِهادُ كلَّ مُجتَهدٍ، في المَسائلِ الاجتِهاديةِ قَبلَ الاجتِهادِ المُجتَهدينَ، واختِلافُهُم (') في كلِّ مُجتَهدٍ، في تعدَّدُ ويَختلِفُ بحسبِ تعدُّدِ اجتِهادِ المُجتَهدينَ، واختِلافُهُم (') في مَسألةِ التحرِّي رَدُّ لقولهم، وهَذا كالاجتِهادِ في القِبلةِ؛ فإنَّ القِبلةَ جِهةُ التحرِّي، مَسألةِ التحرِّي إنَّ المُخطئ يَخرجُ عَن عُهدةِ الصَّلاةِ لا لأنَّ فَسادَ صَلاةِ مَن خَالفَ الإمّامَ عَالماً بحَالهِ يَدلُّ عَلى ما قُلنا، كَما تَوهَمهُ صَاحبُ «التَّوضِيح» (")؛ لأنَّ ذَلكَ عَالماً بحَالهِ يَدلُّ عَلى ما قُلنا، كَما تَوهَمهُ صَاحبُ «التَّوضِيح» (")؛ لأنَّ ذَلكَ

<sup>(</sup>١) في (ل): (يتحرى).

<sup>(</sup>٢) في (ل) و(م): (تجزئه) بدل (لا يجزئه) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) (تجزئه) ليس في (ع).

<sup>(</sup>٤) في (م): «وقال فيما»

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): (ردُّ لصّاحبِ الخُلاصةِ، وقاضيخان،

<sup>(</sup>٦) في (ل): الختلافه.

<sup>(</sup>٧) انظر: «التوضيح» لعبيد الله المحبوبي (٢/ ٢٤٦).

لعَدمِ صحَّةِ (() الاقتِداءِ حِيند في (() الآنَّهُ اعتَقدَ انَّ (() إمامَهُ عَلى الخَطا، لا لفقدِ شَرطِ استِقبالِ القِبلةِ ، فلا دِلالةَ فيما ذُكرَ عَلى انَّ القِبلةَ لَيستْ جِهةَ التحرِّي، بلْ لأنَّ القِبلةَ حَالةَ الاشتِباهِ وإنْ كانَتْ جِهةَ التحرِّي - إلَّا النَّهُ لم يُقصَدُ لذَاتهِ بلْ قصداً للإصابة (() ، ولذَلكَ إذا حَصلتْ أغنَتْ عَنهُ ؛ كما إذا صلَّى بغيرِ تحرُّ وعَلمَ بعدَ الفَراغِ ، ولذَلكَ إذا حَصلتْ أغنَتْ عَنهُ ؛ كما إذا صلَّى بغيرِ تحرُّ وعلمَ بعد الفراغ - إنَّما قال: «بعدَ الفراغ» لأنَّهُ إذا عَلمَ ذَلكَ قبلَ الفراغ ، عليهِ أنْ يستأنِف الصَّلاة ؛ لأنَّ التَّحرِّي افتُرضَ عليهِ (() ، فتفسدُ بتركه، وأمَّا إذا عَلمهُ بعدَ الفراغ ، فلا استِثناف ؛ لحُصولِ المقصودِ ، صرَّح بذَلكَ في «التَّبينِ» (() - أنَّهُ أصابَ ، فحُكمُ التَّحرِّي في مَسألةِ القِبلةِ حُكمُ الاجتِهادِ في المَسائلِ الاجتِهاديَّةِ على وفقِ ما حقَّقهُ أهلُ الحقِّ.

\* تتمَّةٌ: مَن قالَ: لم يُعِدُ مُخطئ تحرّى (٧)، بلُ مُصيبٌ لمُ يتحرَّ - القائلُ صَدرُ الشَّريعةِ في «شَرحِ الوقاية» - لم يُصِبْ (١٠)؛ لأنَّهُ لم يَثبُثُ روايةً، بلِ الرَّواياتُ (١) مُتوافِرةٌ عَلى خِيلافِ ما ذَكرهُ، وقالَ الطَّحاوِيُّ: ولو أنَّهُ شكَّ ولمْ

<sup>(</sup>١) (صحة) ليس في (م).

<sup>(</sup>۲) (حينئذ) ليس في (ل) و(م).

<sup>(</sup>٣) ﴿أَنَّ لِيسَ فِي (ل).

<sup>(</sup>٤) في (ع): قصد الإصابة).

<sup>(</sup>٥) «عليه؛ ليس في (ع).

<sup>(</sup>٦) انظر: «تبيين الحقائق للزيلعي (١/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٧) في (ع): التحرا.

<sup>(</sup>٨) ﴿لم يصب اليس في (ع).

<sup>(</sup>٩) في (ع): «الرواية».

يتحرَّ، وصلَّى مِن غَيرِ تحرَّ، فهُو عَلى الفَسادِ، يُعيدُ (() ما لمْ يَتبيَّنِ الصَّوابُ بعدَ الفَراغِ مِن الصَّلاقِ، و «البَدائعِ»، و «البَدائعِ»، و «البَدائعِ»، و «البَدائعِ»، و «البَدائعِ»، و «البَدائعِ»،

بِلْ ثَبِتَ (١) خِلاف عَلى ما صرَّحَ بهِ قاضِيخان في افتاواه المَّه عَيثُ قالَ: ولَو شَكَّ فصلَّى بلا تحرَّ، فعَلمَ في الصَّلاةِ أَنَّهُ أصابَ القِبلةَ أو أخطاً، يَستأنِف الأنَّ افتِتاحهُ كانَ ضَعيفاً، وإنْ عَلمَ بَعدَ الصَّلاةِ أَنَّهُ أصابَ، لا يُعيدُها الأَنَّهُ (٥) ثمَّة الإيتاحةُ كانَ ضَعيفاً، وإنْ عَلمَ بَعدَ الصَّلاةِ أَنَّهُ أصابَ، لا يُعيدُها الأَنَّهُ (٥) ثمَّة لا يَحتاجُ إلى البناءِ (١).

经接收

<sup>(</sup>١) (يعيد) ليس في (ع) و(م).

 <sup>(</sup>۲) «المفيد والمزيد في شرح التجريد» للإمام عبد الغفور بن لقمان الكردري، المتوفى سنة (۲۲هه).
 انظر: «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» للقرشي (۲/ ٤٤٣ \_ ٤٤٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «تحفة الفقهاء» للسمرقندي (١/ ١٢١)، و (بدائع الصنائع» للكاساني (١/ ١١٩)، و «الاختيار» للموصلي (١/ ٤٧).

<sup>(</sup>٤) في (ل) و(م): «يثبت»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٥) في (ل) و(م): «الأن»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٦) انظر: (الفتاوى الخانية) لقاضي خان (١/ ٣٦).

# فريدة

المُعتبرُ ـ يَعني: في استِقبالِ القِبلةِ ـ هُو التَّوجُّهُ مَكانَ البَيتِ دُونَ البِناءِ، حتَّى لو صلَّى فَوقَ الكَعبةِ، جازَ؛ لأنَّ الكَعبةَ هي العَرْصةُ والهَواءُ إلى أَعْنانِ(١) السَّماءِ عِندنا دُونَ البِناءِ، ألا تَرى أَنَّهُ(١) لو صلَّى عَلى جَبل أبي قُبيسِ جازَ؟

وفي «فَتاوى التَّارِخَانيَّةِ»: إذا رُفعتِ الكَعبةُ عَن مَكانِها لزِياراتِ أصحَابِ الكرَامةِ، كما جاءَ في الآثارِ، ففِي تِلكَ الحالَةِ جازَتْ صَلاةُ المُتوجِّهِ(") إلى أرضِها(ن).

وعِندي أنَّ زِيادةَ عِبارةِ الشَّطرِ في قُولهِ تَعالى: ﴿ فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ الْمَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٤٤]؛ للدِّلالةِ عَلى هَذا؛ أي: عَلى أنَّ المُعتَبرَ في هَذا البابِ هُو النَّوجُّهُ إلى العَرْصةِ والهَواءِ، لا إلى البناءِ.

لا يُقالُ: تِلكَ الزِّيادةُ؛ لأنَّ النَّبيَّ عَلَيْ كانَ وَقتَ نُزولِ تِلكَ الآيةِ في المَدينةِ،

<sup>(</sup>۱) في (ع): «عنان»، وأعنان كل شي نواحيه، قاله يونس بن حبيب، وقال أيضاً: ليس لمنقوص البيان بهاء ولو حك بيافُوخِه أعنان السماء؛ والعامة تقول: عنان السماء. انظر: «تاج العروس» للزبيدي، (مادة: عنن).

وفي هامش (ل): ﴿إِنَّ الهواءَ ما بَينَ السَّماءِ والأَرْضِ أعنانُ السَّماءِ: صفَائحُها وما اعتُرضَ مِن أقطارِها. «مُختار الصَّحاح».

وفي هامش (م): قاعنان السماء: صحائفها من أقطارها، كأنه جمع عَنن. صحاح،

<sup>(</sup>٢) ﴿أَنْهُ لِيسَ فِي (ل).

<sup>(</sup>٣) في (ل): «المتوجهة»، وفي «التنارخانية»: «المتوجهين».

<sup>(</sup>٤) انظر: «الفتاوي التتارخانية» (٢/ ٣٧).

والبعيد يكفيه (١) مُراعاةُ الجِهةِ ؛ لأنَّ عِبارةَ ﴿ وَحَيْثُ مَا ﴾ في قَولِهِ تَعالى: ﴿ وَحَيْثُ مَا ﴾ في قَولِهِ تَعالى: ﴿ وَحَيْثُ مَا ﴾ في تَعمِيمِ الحُكمِ المَذكُورِ للقَريبِ كُنتُدفولُوا وُجُوهَكُمُ شَظْرَهُ ﴾ [البقرة: ١٤٤] صَريحةٌ في تَعمِيمِ الحُكمِ المَذكُورِ للقَريبِ والبَعيدِ، ومِن هاهُنا تَبيَّنَ ما في قَولِ البَيضاويِّ: ﴿ وَإِنَّما ذُكرَ المَسجِدُ دُونَ الكَعبةِ ؛ لأنّهُ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ كانَ بالمَدينةِ ، والبَعيدُ يكفيهِ مُراعاةُ الجِهةِ » (١) مِن الخَللِ (٣). فتأمَّلُ (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ع): (والتعبد بكيفية)، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٢) انظر: (تفسير البيضاوي) (١١٢/١).

<sup>(</sup>٣) في (م): دمن الحال، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) «فتأمل» ليس في (ع).

## فَريدة

السّلامُ سُنَةٌ، وردُّهُ فِرِيضَةٌ؛ لقولهِ تَعالى: ﴿ وَإِذَا حُيِنهُ بِنَحِيَةُ وَنَحَوُّا إِأَخْسَنَ مِنهَا وَهُو النّهُ في ردُّ السّلام، ويدلُّ على أَنهُ في ردُّ السّلام، ويدلُّ على وجوبِ الجوابِ؛ إمّا بأحسَنَ مِنها، وهُو أَنْ يَزيدَ عَليهِ: ورَحمةُ الله تَعالى، فإنْ قالَهُ المُسلِّمُ، زادَ: «وبَركاتهُ»، وهِي النّهايةُ، وذلك لاستِجماعو ( أقسَامَ المطالبِ للسّلامةِ ( )، وحُصول المَنافع وثباتها، أو بردّها؛ بأنْ يقولَ: «وعَليكَ» إنْ بلَغَ السّلامةِ ( ) السّلامةِ ( ) السّلامةِ اللهُ يَقْدُ: «أو بمِثلها»؛ إذ حِينئذ يكزمهُ أَنْ يَقولَ: «وعَليكَ السّلامُ ورَحمةُ الله وبَركاتهُ»، ولَيسَ بلازِم؛ لما ( ) رُويَ أَنَّ رجُلاً قالَ الرّسولِ الله ﷺ: السّلامُ عَليكَ ورَحمةُ الله، فقالَ ﷺ: «وعَليكَ السّلامُ ورَحمةُ الله وبَركاتهُ»، وقالَ السّلامُ ورَحمةُ الله وبَركاتهُ»، فقالَ السّلامُ ورَحمةُ الله وبَركاتهُ»، فقالَ السّلامُ عَليكَ ورَحمةُ الله وبَركاتهُ، فقالَ السّلامُ ورَحمةُ الله وبَركاتهُ»، فقالَ السّلامُ عَليكَ ورَحمةُ الله وبَركاتهُ، فقالَ السّلامُ عَليكَ السّلامُ عَليكَ ورَحمةُ الله وبَركاتهُ، فقالَ السّلامُ عَليكَ السّلامُ عَليكَ ورَحمةُ الله وبَركاتهُ، فقالَ السّلامُ عَليكَ ورَحمةُ الله وبَركاتهُ، فقالَ السّلامُ عَليكَ ورَحمةُ الله وبَركاتهُ، فقالَ السّلامُ عَليكَ السّلامُ عَليكَ ورَحمةُ الله وبَركاتهُ، فقالَ السّلامُ عَليكَ السّلامُ عَليكَ ورَحمةُ الله وبَركاتهُ، فقالَ عَلَيْ السّلامُ عَليكَ ورَحمةُ الله وبَركاتهُ، فقالَ عَلَيْ وعَليكَ السّلامُ عَليكَ ورَحمةُ الله وبَركاتهُ، فقالَ عَلَيْ السّلامُ عَليكَ ورَحمةُ الله وبَركاتهُ، فقالَ عَلَيْ السّلامُ عَليكَ ورَحمةُ الله وبَركاتهُ، فقالَ عَلَيْ السّلامُ عَليكَ ورَحمةُ الله وبَركاتهُ، فقالَ عَليكَ السّلامُ عَليكَ ورَحمةُ الله وبَركاتهُ، فقالَ السّلامُ عَليكَ السّلامُ عَليكَ ورَحمةُ اللهُ وبَركاتهُ، فقالَ عَلْهُ ورَحمةُ اللهُ وبَركاتهُ و اللهُ عَرفينَ السّلامُ عَليكَ ورَحمةُ اللهُ عَلْ السّلامُ ورَحمةُ اللهُ وبركاتهُ السّلامُ ورَحمةُ اللهُ وبركاتهُ السّلامُ واللهُ عَلْ السّلامُ واللهُ السّلامُ واللهُ عَلْ السّلامُ واللهُ عَلْ السّلامُ واللهُ السّلامُ السّلامُ السّلامُ السّلامُ السّلامُ السّلامُ السّلامُ السّلامُ السّلامُ السّلامُ اللهُ السّلامُ السّلامُ السّلامُ السّلام

<sup>(</sup>١) (ثم) ليس في (ع) و(م).

<sup>(</sup>۲) (د) ليس في (ع) و(ل).

<sup>(</sup>٣) كتب في (ل) فوقها: (لاجتماعه).

<sup>(</sup>٤) كتب في (ل) تحتها: «عن المضار. بيضاوي،

<sup>(</sup>٥) (من) ليس في (ع).

<sup>(</sup>٦) في (ع): «كما».

<sup>(</sup>٧) (عليك) ليس في (ع).

 <sup>(</sup>٨) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٦١١٤)، قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣٣/٨): فيه
 هشام بن لاحق قواه النسائي، وترك أحمد حديثه، وبقية رجاله رجال الصحيح.

لا يُقالُ: فعَلَى هَذَا لا يَتوجَّهُ قَولهُ: "فأينَ ما قالَ اللهُ تَعالى؟"، وتلا الآية؛ لأنَّ ردَّ المِثْلِ، وقلل الآية؛ لأنَّا نَقولُ: ما فَهمَ الرَّجلُ أنَّ في قَولهِ: "وعَليكَ" ردَّ المِثْلِ، وزَعمَ أَنَّهُ ما لم يَزدْ عَليهِ: "ورَحمةُ الله وبَركاتهُ" لا يَكونُ ردَّ المِثلَ.

فقَالَ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «إنَّكَ لم (٢) تَتَرُكَ لي فَضلاً؛ حَيثُ بَلغَ السَّلامُ غَايتهُ، فردَدْتُ عَليكَ مِثلهُ»، هَذا صَريحٌ في أنَّ الأمرَ (٣) بالرَّدِّ عِندَ انقِطاعِ احتِمالِ الفَضلِ، فكَلمةُ «أو» للتَّنويعِ لا للتَّخييرِ.

فيه ردُّ لصَاحبِ «الكشَّافِ» حَيثُ قالَ: والتَّخييرُ إنَّما وَقعَ بَينَ الزِّيادةِ وتَركِها (٤)، وفيهِ ردُّ للإمَامِ البَيضاوِيِّ حَيثُ قالَ: وقيلَ (٥): «أو» للتَّردِيدِ بينَ أنْ يُحيِّي المُسلِّمُ ببَعضِ التَّحيَّةِ، وبَينَ أن يُحيِّي بتَمامِها (١)؛ إذ لا وَجهَ لهُ؛ أي: للتَّخييرِ بَينَ أمرَينِ أحدُهما أيسَرُ (٧)، والآخرُ (٨) للوُجوبِ (١)، إنَّما قالَ هَذا (١١)؛ لأنَّهُ يَجوزُ التَّخييرُ بَينَ أمرَينِ أحدُهما أيسَرُ في السُّننِ والنَّوافلِ.

<sup>(</sup>١) في (ل): (يحمل)، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٢) في (ع): «لن»، ولفظ الطبراني في «المعجم الكبير» (٦١١٤): «إنَّك لنْ أو لم تدَّعْ شيئاً».

<sup>(</sup>٣) كتب في (ل) فوقها: ﴿في قوله تعالى: ﴿أَوْرُدُوهَا ﴾).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الكشاف» للزمخشري (١/٤٤٥).

<sup>(</sup>٥) ما بين معكوفتين ليس في (ل)، وفي (م): «ومنه قيل».

<sup>(</sup>٦) انظر: اتفسير اليضاوي، (٢/ ٨٨).

<sup>(</sup>٧) كتب في (ل) تحتها: «والإيسارُ هو سَلام المُسلِّم، وهُو سُنَّةُ».

<sup>(</sup>A) في (م): اوالأمرة.

<sup>(</sup>٩) كتب في (ل) فوقها: «وهُو أن يرُدَّ السَّلام؛ لأنَّهُ واجِبٌ».

<sup>(</sup>١٠) كتب في (ل) فوقها: أأي: قَولُهُ: إذ لا وَجة له،.

قالَ صَاحِبُ "العِنايةِ" في شَرِحِ قولِ صَاحبِ "الهِدايةِ": "فإنْ فاتَتهُ صَلواتٌ (١) أَذَّنَ للأُولِي وَأَقَامَ، وإنْ شاءَ اقتَصرَ عَلى الإقامةِ» (١): الإقامةِ» (٢):

فإنْ قيلَ: إذا كانَ الرِّفقُ<sup>(٣)</sup> مُتعيِّناً في أحدِ الأمرَينِ، فلا يتَخيَّرُ فيهِما؛ كما في قصرِ صَلاةِ المُسافرِ، وهاهُنا الرِّفقُ مُتعيِّنٌ (٤) في الإقامةِ وَحدَها، فما وَجهُ التَّخيير؟

قُلنا: ذَلكَ بَينَ الشَّيئينِ الواجِبينِ لا في السُّننِ والتَّطوُّعاتِ(٥).

\* تتمة (١٠): قالُوا-أي: قالَ (١٠) المَشايخُ -: لا بأسَ بردِّ سَلامِ أَهلِ الذَّمَّةِ ؛ لما رُويَ أَنَّهُ عَليب الصَّلامُ والسَّلامُ قالَ: "إذا سلَّمَ عَليكُمْ أَهلُ الكِتابِ، فقُولُوا: وعَليكُمْ " (١٠).

وفي «الخانِيةِ»: قالَ مُحمَّدٌ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: يَقُولُ المُسلِمُ: «وعليك»، يَنوِي بذَلكَ السَّلامَ؛ لحَديثٍ مَرفُوعٍ إلى رَسولِ الله ﷺ آنَّهُ قالَ: «إذا سلَّموا عَليكُم، فردُّوا

<sup>(</sup>١) في (ع): الصلاة».

<sup>(</sup>٢) انظر الهداية للمرغيناني (١/ ٤٤).

<sup>(</sup>٣) كتب في (ل) تحتها: «وهِي ضدُّ العُنفِ، بالتُّركيِّ: يومشق طوتمق $^{9}$ .

<sup>(</sup>٤) المتعين اليس في (ع).

<sup>(</sup>٥) انظر: «العناية في شرح الهداية» لأكمل الدين البابرتي (١/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٦) في (ع): قفائدة،

<sup>(</sup>٧) «قال» ليس في (ع).

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري (٦٢٥٨)، ومسلم (٢١٦٣)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

عَليهمْ (') وعَليكمْ مِثلُ ما قُلتمْ ('')؛ لتتمَّ ('') المُجازاةُ؛ إنْ خَيراً فَخَيرٌ، وإن شرَّا فَشرٌ، ولا يُزادُ عَلَى اللَّهُ عَلَيكُمْ ('')، وبهذا التَّفصِيلِ تبيَّنَ ('') يُزادُ عَلَى اللَّهُ عَلَيكُمْ ('')، وبهذا التَّفصِيلِ تبيَّنَ ('') القُصورُ في تَفسِيرِ صَاحبِ «الكشَّافِ» حَيثُ قالَ: أي وعَليكمْ ما قُلتمْ، لأنَّهمْ كانُوا يَقولُونَ: السَّامُ عَليكُمْ ('').

وفي «المُحيطِ»: وأمَّا ردُّ السَّلامِ لا بأسَ بهِ(٧)؛ لأنَّ الامتِناعَ عنهُ يُؤذِيهم، والردُّ الحسَانُ ني حقِّهم، وإيذاؤُهم مَكرُوه، والإحسَانُ بهم مَندُوبٌ(٨).

وفيهِ نَظرٌ؛ فإنَّ قَولهُ: "وإيذاؤهُمْ مَكروهٌ غَيرُ صَحيح؛ لما صَحَّ عنه (١٠ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: "لا تَبدؤوهُمْ بالسَّلامِ وأَلجِؤوهمْ إلى مضَائقِ الطُّرقِ» (١٠٠).

<sup>(</sup>١) بعدها في (ل) و(م): (أيَّ. انظر: (الفتاوى الخانية) لقاضيخان (٣/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البزار في «مسنده» (٧٠٩٧) بلفظ: «إذا سلَّم عليكم أهلُ الكتاب، فقولوا: عليكم ـ أي: عليكم ما قلتم»، وقال: وهذا الكلام لا نعلمُ أحداً رواهُ بهذا اللفظ إلَّا قتادة، ولا نعلمُ أحداً رواهُ عن قتادة إلا سعيد. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/ ٤٢): رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) في (ع): اتتما.

<sup>(</sup>٤) قصحيح البخاري؛ (٢٠٢٤)، وقصحيح مسلم؛ (٢٦١٥).

<sup>(</sup>٥) بعدها في (ع): «أن».

<sup>(</sup>٦) انظر: (الكشاف) للزمخشري (١/ ٥٤٥).

<sup>(</sup>٧) (به؛ ليس في (ل).

<sup>(</sup>A) لم أقف عليه في المطبوع من «المحيط»، وهو موجود في «الاختيار» للموصلي (٤/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٩) في (ع): قأن قوله، بدل: دعنه.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه مسلم (٢١٦٧)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظه: (لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق، فاضطروه إلى أضيقه». وفي (ل) و(م): (أي: أخرجوهم على أضيق الطريق، بدل: (إلى مضائق الطرق».

وقدْ قالَ صِاحبُ «المُحيطِ» في (بابِ ما يُؤخدُ أهلُ الذمَّةِ بإظهارِ العَلاماتِ): إنَّ المُسلمَ يَجبُ تَكرِيمهُ وإعظامهُ ومُوالاتهُ (المُسلمَ يَجبُ تَكرِيمهُ وإعظامهُ ومُوالاتهُ (المُسلمَ يَجبُ تَكرِيمهُ وإعظامهُ ومُوالاتهُ (المُسلمَ يَجبُ تَحقِيرهُ وإصغَارهُ (۱).

" تتمَّةُ ("): قالُوا: تحيَّةُ النَّصارَى وَضعُ اليدِ عَلَى الفمِ، وتحيَّةُ اليَهودِ الإِشَارةُ بالإصبَعِ.

عَن أبي أُمامة رَضِيَ اللهُ عنهُ أنّه قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «لَيسَ مِنًا مَن تشبّهُ بغيرِنا، لا تَشبّهوا باليَهودِ ولا بالنّصارَى؛ فإنَّ تَسلِيمَ اليَهودِ الإشارةُ بالإصبَع، وتَسلِيمَ النّصارى الإشارةُ بالأَكُفِّ (١٠) (٥)، وتَحيةَ المَجُوسِ الانجِناءُ، وتَحيةَ العَربِ: حيَّاكَ اللهُ تَعالى، ويَقولُونَ للمُلوكِ: أنعِمْ صَباحاً، وتحيَّةُ المُسلِمينَ: السَّلامُ عَليكُم ورَحمةُ اللهِ وبَركاتهُ، وهِي أَشرَفُ التَّحيَّاتِ وأكرَمُها (١).

قالَ الإمَامُ الزَّاهديُّ الصَّفَّارُ(٧) في كِتابِ «السُّنَّةِ والجَماعةِ»: جواب دادن

<sup>(</sup>١) (وموالاته) ليس في (ع).

<sup>(</sup>۲) في (ل): «وإحقاره»، وفي (م): «إذلاله واحتقاره».

٠ (٣) في (ل): ﴿فَأَنْدَةٌ ١٠

<sup>(</sup>٤) في (ل) و(م): «بالكف».

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي (٢٦٩٥)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا حديث إسناده ضعيف، وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة، فلم يرفعه قال الحافظ في «الفتح» (١١/٤١): لكن أخرج النسائي [في السنن الكبرى: ١٠١٧، ١] بسند جيد عن جابر رفعه: «لا تسلموا تسليم اليهود، فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف والإشارة».

<sup>(</sup>٦) انظر: (تفسير الرازي) (١٠/ ٢١٧).

<sup>.(</sup>٧) «الصفار» ليس في (ع).

سلام فریضة داني، وبانگشت با یکف (۱) إشارة گردن بي گفتار رسم سلام جهود دان وترسابان (۲) داني و دهان دادن دست خویش بان کان (۳) بجاي سلام وجواب بدعت داني و دست بسينه نهادن و خوشتي (۱) کور (۵) کردن بيش کسی و به زبين دهان دادن أين رسم مکان (۲) داني.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) في (ل): «يا بكف».

<sup>(</sup>٢) في (ل): (وترسايان).

<sup>(</sup>٣) في (ل): اكسان».

<sup>(</sup>٤) في (ل): (يشتن).

<sup>(</sup>٥) في (ل): ٥كوز٩.

<sup>(</sup>٦) في (ل): «مغان».

### فَريدةٌ

القُرآنُ مُعجزُ للثَّقلَينِ ـ يَعنِي: الإنسَ والجنَّ ـ، قالَ العلَّامةُ [الزَّمخشريُّ] في «الفائقِ»: الثَّقلُ: المَتاعُ المَحمُولُ عَلى الدَّابة، وإنَّما قِيلَ للإنْسِ والجنِّ: الثَّقلانِ؛ لأَنْهما قُطَّانُ (١) الأرض، فكأنَّهما ثَقَّلاها (٢).

دلَّ عَلَى ذَلِكَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ قُللَّينِ آجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِمِشْلِ هَلَا . الْقُرْءَانِ ﴾ [الإسراء: ٨٨] في البَلاغةِ، والفَصاحةِ، وحُسنِ النَّظمِ، وسَدادِ المَعنَى ﴿لا . يَأْتُونَ بِمِشْلِهِ اللهِ أَعيدَ عِبارةُ المَثلِ الشارةُ إلى مَنشأ العَجزِ، وتَفخِيماً لشَأْنهِ، ولمَّا كَانَ الاجتِماعُ عَلَى أمرٍ قَدْ يَكُونُ (٣) بدُونِ مُظاهَرةِ بَعضِهمْ لبَعضِ كاجتِماعِ المُجتَهدينَ عَلَى حُكمٍ شَرعيَّ، قالَ: ﴿وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِيَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء: ٨٨]؛ أي: يَعجزُونَ عنِ الإِتيانِ بِمِثلهِ عَلَى أي حالةٍ كانَ.

وأمَّا أنَّهُ مُعجزٌ للمَلكِ أيضاً: ففِيهِ اشتِباهٌ، حتَّى قالَ الإمَّامُ البَيضاويُّ قُدِّسَ سرُّهُ في تَفسِيرِ الآيةِ المَذكُورةِ: ولعلَّهُ لم يَذكرِ المَلائكَةَ؛ لأنَّ إتيانَهمْ بمِثلهِ لا يُخرِجهُ عَن كُونهِ مُعجِزاً(١٠).

والحقُّ أنَّهُ مُعجزٌ له (٥) أيضاً، دلَّ عَلى ذَلكَ قَولهُ تَعالى: ﴿ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): «قُطَّانٌ وقاطنةُ وقطينٌ جَمعٌ، قطنَ زَيدٌ بالمِكانِ قُطوناً؛ أي: أقام به وتوطَّنهُ من الباب الأوَّل. «مختار الصحاح».

<sup>(</sup>٢) انظر: «الفائق في غريب الحديث، للزمخشري (١/٠١٠).

<sup>(</sup>٣) (قد يكون) ليس في (ع).

<sup>(</sup>٤) انظر: «تفسير البيضاوي» (٣/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٥) (له) ليس في (ع).

اَلْقُرْءَانَ ﴾ (١) [النساء: ٨٦]، تَدَبُّرُ الأمر: تأمُّلُهُ والنَّظرُ في أدبارِهِ (٢)، وما تَـوُولُ إليه عَاقِبتهُ ومُنتَهاه (٢)، ثُمَّ استُعملَ في كلِّ تأمُّلٍ سواءٌ كانَ بهِ (١) نَظرٌ في حَقيقةِ الشَّيءِ وأضرابهِ أو سَوابقهِ وأسبَابهِ، أو (٥) لَواحقهِ وأعقَابهِ، وإنْ كانَ الاشتِقاقُ يدلُّ عَلى النَّظرِ في الأدبَارِ والعَواقبِ خاصَّةً.

﴿ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ ﴾ ، لا يَذهُبُ عَليكَ أَنَّهُ يَنتظِمُ كُونهُ مِن عِندِ المَلكِ والجنّ فمَن قالَ في تَفسِيرهِ: ولَو كانَ كلامَ البَشرِ، فقد قصرَ ﴿ لَوَجَدُواْفِيهِ النَّيْكَ فَاكَثِيرًا ﴾ مِن جِهةِ الفصاحةِ والبَلاغةِ، وإنَّما قالَ: ﴿ كَثِيرًا ﴾ ؛ لأنَّ الاختِلافَ في الجُملةِ واقِعٌ في القُرآنِ؛ فإنَّ بَعضهُ فَوقَ بَعضٍ في الاشتِمالِ عَلى أنواعِ (١) المَزايا المُتعلَّقةِ بالبَلاغةِ (٧)

<sup>(</sup>۱) في هامس (ل): ﴿ أَفَلَا يَنْدَبُّرُونَ ٱلْقُرَانَ ﴾: يَتَأَمَّلُونَ في مَعانِيهِ، ويَتبصَّرونَ ما فيهِ، وأصلُ التَّديِدِ:

النَّظُرُ في أَدْبِارِ الشَّيءِ، ﴿ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِعَيْرِا قَوْ ﴾؛ أي: لَو كانَ مِن كَلامِ البَشرِ حكما زَعمَ الكَفَّارُ وَلَوَبَهُ وَأَيْدِهُ وَلَيْ اللَّهُ فَصِيحًا، ويَعضهُ وَتَفاوتِ النَّظمِ، وكانَ بَعضُهُ فَصِيحًا، ويَعضهُ ركِيكاً، وبَعضهُ تصعبُ مُعارَضتهُ، وبَعضهُ تسهلُ، ومُطابقةُ بَعضِ أخبَارِهِ المُستَقبلةِ للواقِع دُونَ بَعضٍ، ومُوافقة العقلِ لبَعضِ أحكامهِ دُونَ بَعضٍ على ما دلَّ عليهِ الاستِقراءُ؛ لنقصانِ القوقِ البُسريةِ، ولعلَّ ذِكرهُ هاهُنا للتَّنبيهِ عَلى أنَّ اختِلافَ ما سَبقَ مِن الأحكامِ ليسَ تَناقضاً في الحُكمِ، بل لاختِلافِ الأحوالِ في الحُكمِ والمصالحِ. مِن «البَيضاويّ، في شُورةِ النَّساءِ». انظر «تفسير البيضاوي» (٢/ ٨٦).

<sup>(</sup>٢) في (ع): (أحواله).

<sup>(</sup>٣) ﴿ومنتهَاهِ اليس في (ع).

<sup>(</sup>٤) دبه اليس في (ل).

<sup>(</sup>ه) في (ل): (و).

<sup>(</sup>٦) في (ع): «اندفاع».

<sup>(</sup>٧) في (ل) و(م): اللبلاغة).

وذَلكَ لعَدمِ مُساعدةِ المَقامِ، فلا يُورثُ قُصُوراً في بلاغَةِ الكَلامِ؛ فإنَّهُ صَريحٌ في عَجزِ غَيرهِ تَعالى عَن إتيانِ كَلامِ عَلى هَذا النِّظامِ.

ولَمَا اتَّجهَ أَنْ يُقالَ: لمَّا كَانَ العَجزُ شَامِلاً للمَلكِ، فَمَا وَجهُ تَخصِيصِ النَّقلَينِ بِالذِّكرِ في قَولهِ تَعالى: ﴿ قُللَّينِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُ ﴾ [الإسراء: ٨٨]؛ أشَارَ إلى الجَوابِ عَنهُ بقَولهِ: وعَدمُ ذِكرِ المَلكِ معَ الثَّقلَينِ لا لأَنَّهُ قادِرٌ عَلَى الإتيَانِ بمِثلهِ، بلْ لأنَّ الفِعلَ المَذكُورَ وهُو التَّصدِّي لمُعارضةِ (١) كلام اللهِ تَعالى ممَّا (١) لا يَليقُ بشَأنهِ، فلا يُناسبُ أَنْ يُنسبَ إليهِ؛ فإنَّ المَلائكةَ مَعصُومونَ لا يَفعَلونَ إلَّا ما يُؤمَرونَ.

\* تَتَمَّةُ: كَانَ التَّحدِّي أُوَّلاً بالإِتيَانِ بِمِثْلِ كُلِّ القُرآنِ بِقَولِهِ تَعالَى: ﴿ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثِ مِثْلِهِ بِهِ وَالطور: ٣٤]، ثُمَّ أَحبَرَ عَن عَجزهمْ عَن ذَلكَ بقَولهِ تَعالَى: ﴿ قُللَيْ اجْتَمَعَتِ الْطِينَ وَالْجِنَّ ﴾ [الإسراء: ٨٨] الآية، ثُمَّ بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلهِ بقَولهِ تَعالَى: ﴿ فَأَتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلهِ بقَولهِ تَعالَى: ﴿ فَأَتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلهِ بقَولهِ تَعالَى: ﴿ فَأَتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلهِ بقَولهِ تَعالَى: ﴿ فَأَتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلهِ بَقُولهِ تَعالَى: ﴿ فَأَتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلَهُ مِنْ مِثْلِهِ مَا طَهْرَ عَجزُهمْ عَنها اللهِ الضَا تَحدُّاهم بسُورةِ بقولهِ تَعالَى: ﴿ فَأَتُوا بِسُورةٍ مِن مِثْلِهِ عَلَى الخِصامِ .

\* فائدة : الضَّميرُ في ﴿ مِنْ إِدِ ﴾ يَعني (١) في قَولهِ تَعالى : ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّا زُلُنا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا مِسُورَةٍ مِن مِنْ إِدِه اللهُ وَ ١٠٤ اللهُ وَ البقرة : ٢٣ اللهُ وَ البقرة عليه الما للهُ وَ البقرة عليه الما سَياتي ، والمَعنى: إنْ كُنتم في شكَّ مما أنعَمنا عَلى عَبدِنا بحسبِ (٥) استِعدادهِ في كمالِ العُبوديَّةِ.

<sup>(</sup>١) (لمعارضة) ليس في (ع).

<sup>(</sup>۲) في (ع) و(ل): ٤بما٤.

<sup>(</sup>٣) «يعني» ليس في (ع).

<sup>(</sup>٤) ما بين معكوفتين ليس في (ع).

<sup>(</sup>٥) في (م): ابحسن».

فيهِ إِشَارةٌ إلى الحِكمةِ في ذِكرِ المُنزلِ عَليهِ، وإلى النُكتةِ في التَّعبيرِ عنهُ بـ: ﴿ عَبْدِنَا ﴾ بإنْعامِ الوَحيِ مِن نِعمةِ القُرآنِ في أنَّهُ مِن عِندنا زَاعِمينَ أَنَّ مُعارضَتهُ بإيرادِ المِثلِ مَقدُورٌ للبَشرِ (١) عَلى ما أَفصَحَ عنهُ قَولهُ تَعالى: ﴿ وَإِذَا نُتَانَ عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا قَالُوا قَدَ سَمِعْنَا لَوْ ذَسَاءٌ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذَا ﴾ [الأنفال: ٣١].

﴿ فَأَنُوا بِسُورَةٍ مِن مِثلِهِ عَلَى السّرة: ٢٣]؛ أي: مِن مِثلِ المَقدُورِ للبَشرِ في زَعمِكمْ، وقد أفصَح عنْ هذا المَعنَى في التّحدِّي بعَشرِ سُورٍ مُفترَياتٍ، ولَولا القَصدُ إلى هَذا، لكان الظَّاهرُ أنْ يُقالَ: بمِثلِ سُورةٍ منهُ، ورُجوعُ الضَّميرِ؛ يَعني (٢) في قَولِهِ تَعالى: ﴿ مِن مِثلِهِ عَلَيهِ للمُنزَّلِ عَليهِ (٢) لا يُساعِدهُ المَقامُ؛ لما عَرفتَ فيما تقدَّمَ أنَّ تعالى: ﴿ مِن مِثلِهِ عَليهِ للمُنزَّلِ عَليهِ (٢) لا يُساعِدهُ المَقامُ؛ لما عَرفتَ فيما تقدَّمَ أنَّ المَقامَ مَقامُ تَوسيعِ دائرةِ التَّحدِّي؛ حَيثُ تَنزَّلَ مِن التَّحدِّي بكُلِّ القُرآنِ إلى التَّحدِّي بعشرِ سُورٍ، ثُمَّ إلى (١) التَّحدِي بسُورةٍ، فلا يُناسِبهُ التَّضييقُ باعتِبارِ شَرطِ التَّحدِي بعشرِ سُورٍ، ثُمَّ إلى (١) التَّحدِي بسُورةٍ، فلا يُناسِبهُ التَّضييقُ باعتِبارِ شَرطِ زائدٍ هَاهنا، وهُو أنْ يَكُونَ الآتي (١) بهِ أُميَّا، ولا يُناسِبهُ مَساقُ الكلامِ؛ وذَلكَ لأنَّ الحَديثَ في المُنزلِ لا في المُنزلِ عَليهِ، وهُو مَسوقٌ إلَيهِ ومَربُوطٌ بهِ، فحقُهُ أنْ العَديثَ في المُنزلِ لا في المُنزلِ عَليهِ، وهُو مَسوقٌ إلَيهِ ومَربُوطٌ بهِ، فحقُهُ أنْ لا يَنفكُ عنهُ بردِ الضَّميرِ إلى غَيرهِ.

وأيضَناً قَولهُ تَعالى: ﴿ وَأَدْعُوا شُهَدَآ مَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٣] بمَنزلةِ: ﴿ وَأَدْعُواْ شُهَدَآ مَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ ﴾ في قَولهِ تَعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَنَّهُ قُلُ فَأَنْوَاْ بِسُورَةِ مِّشْلِهِ ـ وَأَدْعُواْ مَنِ

<sup>(</sup>١) في (ع): «البشر».

<sup>(</sup>٢) «يعني» ليس في (ع).

<sup>(</sup>٣) في حاشية (م): (ردُّ لصاحب «الكشاف» والقاضي ومن حذا حذوهما في تجويز رجوع الضمير إلى المنزَّ ل عليه».

<sup>(</sup>٤) ﴿إِلَى السِ فِي (ل).

<sup>(</sup>٥) في (ل): «التالي»، وفي (ع): «المأتي»، والصواب المثبت.

1

آستَطَعْتُ مِن دُونِ اللهِ إِن كُنْمُ صَلِيقِينَ ﴾ [يونس: ٣٥]، فهُو أمرٌ بأنْ يَستعينوا بكُلِّ مَن يَعينُهم في ذلك، فلا وَجه للاشتراطِ المَذكُورِ؛ لأنَّ الرُّخصة في الاستعانة مِن غَيرِ الأمرِ تُبطلُ فائِدة التَّضييقِ بالاشتراطِ المَذكُورِ، وأيضاً لا بدَّ مِن قَيدِ المُماثلةِ بَينِ المُنزَلِ والمأمُورِ (١) بإتيانهِ، وعَلى تقديرِ عَودِ الضَّميرِ المَذكُورِ إلى المُنزَلِ عَليه يَلزمُ أنْ يَكُونَ المَاكُلامُ (١) خِلُوا عَن ذَلكَ القيدِ المُهمِّ، وهذا ما أشَارَ إليهِ بقولهِ: فيه تَركُ المُهمَّ المَرعيُّ الكَلامُ (١) التَّحدِّي، فيه إشَارةٌ إلى وَجهٍ آخرَ لرُجوعِ الضَّميرِ إلى المُنزَلِ، وذَلكَ أنَّ القُرآنَ يُفسِّرُ بَعضُهُ بَعضاً، فالمُحتَملُ في بَعضِ المَواضِعِ يُحملُ عَلى المُتعيِّنِ في مَوضع آخرَ، فتدبَّرْ.

وأيضاً لا يَسَمُّ الاستِدلالُ عَلى أَنَّ القُرآنَ كَلامُ اللهُ تَعالى حِينشذِ (''؛ أي: عَلى تقديرِ رُجوعِ الضَّميرِ إلى المُنزلِ عَليهِ؛ إذ الثَّابتُ حِينشذِ أَنَّ القُرآنَ لَيسَ بكلامِ المُنزلِ عَليهِ، ولا يَلزمُ مِن عَدمِ كَونِه كَلامَهُ أَنْ يَكُونَ كَلامَهُ تَعالى؛ لجَواذِ أن يَكونَ كلامَ شَخصٍ آخرَ، وهذا ما أشَارَ إليهِ بقَولهِ: لجَواذِ أَنْ يَكونَ القُرآنُ كلامَ غَير أُمّيَ، ولا يتَّجهُ هذا عَلى تقديرِ رُجوعِ الضَّميرِ إلى المُنزلِ؛ لعَدمِ التَّعرضِ بجَانبِ ('') المُنزلِ عَليهِ حِينتذِ ('').

\*\*\*

<sup>(</sup>١) ﴿والمأمورِ ليس في (ع) و(م).

<sup>(</sup>٢) «الكلام» ليس في (ل).

<sup>(</sup>٣) في (م): افي بيانه؛ بدَّل افي سائر؟.

<sup>(</sup>٤) دحينند، ليس في (ع).

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): الجانب،

 <sup>(</sup>٦) احينثذا ليس في (ع).

## فريدة

وفيهِ - أي: فيما ذُكرَ - إثباتُ الكرامةِ لآدمَ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ بطَريقِ الدِّلالةِ، ومَنْ ذَهبَ عَليهِ "المَواقِفِ» بنَوعِ ومَنْ ذَهبَ عَليهِ (٢) هَذهِ الدَّقيقةُ الأنِيقةُ فسَّرَ بنِي آدمَ في قَولِ صَاحبِ «المَواقِفِ» بنَوعِ الإنْسانِ (١٠)؛ ليتَناولَ آدمَ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ (٥).

ولا يَخفَى لُطفُ التَّغليبِ في بَني آدَمَ؛ يعنِي: أنَّ المُرادَ أولادُ آدمَ عَليهِ السَّلامُ، إلَّا أَنَّهُ عَلَّبَ الذُّكورَ عَلى الإناثِ؛ لأصَالةِ جانِبهمْ في الكرامةِ، فافهَمْ.

أرادَ (١) التَّكرِيمَ المُسْترَكَ بينَ أفرادِ ذَلكَ الجِنسِ لمَّا أَبهمَ في جِهةِ التَّكرِيمِ للتَّعظِيمِ، وأتَى بالتَّعمِيمِ في جانِبِ المُكرَّمِ؛ حَيثُ ذَكرَهُ بصِيغةِ

<sup>(</sup>١) «المذكور» ليس في (ع).

<sup>(</sup>۲) «بقوله» ليس في (ل).

<sup>(</sup>٣) في (ل): ﴿إِلَيْهِ ۗ.

<sup>(</sup>٤) انظر: اشرح المواقف اللجرجاني (١/٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: ٩حاشية السيالكوتي على شرح المواقف» (١/٩).

<sup>(</sup>٦) ﴿أراد اليس في (ع).

الجَمعِ النَّصِّ في التَّكثيرِ دُونَ اسمِ الجِنسِ المُحتَملِ للتَّقلِيلِ والتَّكثِيرِ، تضمَّنَ (١) أولَ الكلامِ وآخِرَهُ للمُبالَغةِ، فكانَ أحرَى أنْ يُصدَّرَ الكلامُ بأداةِ (٢) التَّاكِيدِ مرَّةً بعدَ أُخرَى.

قِيلَ (٣): ومِن جُملةِ كَرامتهِ أَنَّ كُلَّ حَيوانٍ يَتناولُ الطَّعامَ بِفِيهِ إِلَّا الإِنْسانَ فإنَّهُ يَرفعُهُ إلَيهِ (٤) بيكهِ، وفيهِ نَظرٌ؛ لأنَّ بَعضَ الحَيوانات الخَسيسة (٥) كالقِردةِ تُشارِكهُ فيما ذُكرَ، فلا يَصلحُ كَرامةً ولا(١) خاصيَّةً لهُ.

ثُمَّ قالَ: ﴿وَمَّمَلْنَاهُمْ فِي الْمَاءِ، أَو حَملناهُمْ عَلَى الدَّوابِّ والسُّفنِ ﴿وَرَزَقَنَهُم مِنَ الطَّيِبَتِ ﴾ مِن ولم نُغرِقُهم في الماءِ، أو حَملناهُمْ عَلَى الدَّوابِ والسُّفنِ ﴿وَرَزَقَنَهُم مِنَ الطَّيبَتِ ﴾ مِن ضُروبِ المُلاذِ وفُنونِ النَّعمِ ما لم نَجعَلهُ لواجدٍ مِن سَائرِ الحَيواناتِ، ﴿وَفَضَّلْنَهُم فَ ضُروبِ المُلاذِ وفُنونِ النَّعمِ ما لم نَجعَلهُ لواجدٍ مِن سَائرِ الحَيواناتِ، ﴿وَفَضَلْنَهُم أَتَى تَفْضِيلاً مُشتَركاً كَذلكَ ﴿عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنَ خَلَقْنَا تَقْضِيلاً ﴾ بالشَّرفِ والكرامةِ، أتى بالتَّاكيدِ هاهُنا؛ اهتِماماً لكونهِ مَعنوياً، بخِلافِ تِلكَ الجِهاتِ الثَّلاثِ، ولأنَّ الأحكامَ المَذكُورة مِن شَواهدِ هَذا الحُكمِ، فكأنَّ (٧) شَهادتَها تأكَدتْ بَعضُها ببَعضٍ، فظَهرَ أثرُ المَذكُورة مِن شَواهدِ هَذا الحُكمِ، فكأنَّ (٧) شَهادتَها تأكَدتْ بَعضُها ببَعضٍ، فظَهرَ أثرُ اللَّهُ الشَّهادةِ في الدَّعوى.

<sup>(</sup>١) كتب تحتها في (ل): ﴿جُوابِ: لَمَّاۗ ٩.

<sup>(</sup>٢) في (ل): «بإرادة».

<sup>(</sup>٣) كتب تحتها في (ل): «نقل عن ابن عباس».

<sup>(</sup>٤) ﴿إِلَيهِ الْيِسْ فِي (ل).

<sup>(</sup>٥) في (ع): «الحيوان الخسيس،

<sup>(</sup>٦) ولا؛ ليس في (ع).

<sup>(</sup>٧) في (ع): (فكانت).

ولمّاكانَ سِياقُ الكَلامِ(١) في النّعمِ المُستَركةِ بَينَ أفرادِ الإنسانِ شَريفِها وحَسيسِها كما نبّهتُ عَليهِ فيما تقدّم، ظَهرَ وَجهُ تَخصِيصِ الحُكمِ المَذكُورِ بالكَثيرِ في جانِبِ المُفضلِ عليه؛ فإنّ كلَّ فَردِ مِن أفرادِ الإنسانِ غَيرُ مُفضَّلِ على (١) بالكَثيرِ في جانِبِ المُفضلِ عليه؛ فإنّ كلَّ فَردٍ مِن أفرادِ الإنسانِ غيرُ مُفضَّلٍ على (١) جَميعِ ما عَداها؛ أي: ما عَدا أفرادَ الإنسانِ، وذلكَ ظاهرٌ، فلا دِلالةَ فيه؛ أي: في النّخصِيصِ المَذكُورِ على عَدمِ تَفضِيلِ جنسِ الإنسِ عَلى جنسَ المَلكِ؛ لأنّ في تفضِيلِ جنسٍ على جنسِ آخر لا حَاجة إلى تفضِيلِ جَميعِ أفرادِ الأوَّلِ على جَميعِ أفرادِ الأَّاني، وبهذا أفرادِ النَّاني، وبهذا التَّفصِيلِ بَعني أفرادِ النَّاني، وبهذا التَّفصِيلِ (١) انكَشفَ وَجهُ اندِفاعِ وَهم صَاحبِ «الكشَّافِ»، واتَّضحَ فسادُما قِيلَ في دَفعهِ، ولا يَلزمُ مِن عَدمِ تَفضِيلِ الجِنسِ عَدمُ تَفضِيلِ بَعضِ أفرادهِ، ولكَ أنْ في دَفعهِ، ولا يَلزمُ مِن عَدمِ تَفضِيلِ الجِنسِ عَدمُ تَفضِيلِ بَعضِ أفرادهِ، ولكَ أنْ في دَفعهِ، ولا يَلزمُ مِن عَدمِ تَفضِيلِ الجِنسِ عَدمُ تَفضِيلِ بَعضِ أفرادهِ، ولكَ أنْ قيل ذي لا بدَّ مِنَ التَخصِيصِ المَذكُورِ؛ إخراجاً للمُفضَّلِ عَن جُملةِ المُفضَّلِ عَليهِ، فلا دِلالةَ فيهِ عَلى محلُ الخِلافِ بَينَ الفَريقَينِ.

\* تَتمَّةُ: المَسألةُ ـ يَعني: مَسألةَ تَفضِيلِ البَشرِ عَلى المَلكِ ـ مُختلَفٌ فيها بَينَ أَهلِ السنَّةِ والجَماعةِ، مِنهمْ مَن ذَهبَ إلى تَفضِيلِ المَلاثكةِ، وهُو مَذهبُ ابن عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُما، واختِيارُ الزجَّاجِ عَلى ما نَقلهُ في «التَّقريبِ»(٤).

ومِنهم مَن فصّلَ فقالَ: إنَّ الرُّسلَ مِن البَشرِ أفضَلُ مُطلَقاً، ثُمَّ الرُّسلُ مِن المَلائكةِ عَلى عُمومِ المَلائكةِ عَلى عُمومِ

<sup>(</sup>١) في (م): «مساق الحديث».

<sup>(</sup>٢) في (ع): (في).

<sup>(</sup>٣) في (ل) و(م): «التفضيل».

<sup>(</sup>٤) «تقريب التفسير» للعلامة قطب الدين محمد بن مسعود بن محمود بن أبي الفتح السيرافي، الفالي، الشقار، لخص فيه تفسير «الكشاف»، وأزال منه الاعتزال وهذب ونقح.

البَشرِ، وهَذا ما عَليهِ أصحَابُ أبي حَنيفةً، وكثيرٌ مِن الشَّافِعيَّةِ والأشعَريَّةِ.

ومِنهمْ مَن فضَّلَ الكُمَّلَ مِن نَوعِ الإنسَانِ نبيًّا كانَ أو وليًّا.

ومِنهمْ مَن فضَّلَ الكُروبِيينَ (١) مِن المَلائكةِ مُطلَقاً، ثُمَّ الرُّسلَ مِن البَشرِ، ثُمَّ الكَمْلُ مِن البَشرِ، ثُمَّ الكَمَّلَ مِنهمْ، ثُمَّ عُمومَ المَلائكةِ عَلى عُمومِ البَشرِ، وهَذا ما عَليهِ الإمَامُ فَخرُ الدِّينِ الرَّاذِيُّ (١)، وبهِ يُشعرُ كَلامُ الغزالي (٢) في مَواضعَ عَديدةٍ مِن كُتبهِ.

قالَ صَاحبُ «الكَشفِ» شَارحُ «الكشّافِ»: هَذهِ المَسألةُ، ومَسألةُ تَفضِيلِ الأَثمَّةِ ('') ليسَتا مما يُبدّعُ الذَّاهب إلى أحدِ طَرفَيها؛ إذ لا يَرجعُ إلى أصل ('') في الاعتِقادِ، ولا يَستنِدُ إلى قَطعيُّ بَعدَ أَنْ يسَلمَ ('') مِنَ الطَّعنِ، وما يُخلُّ بتَعظِيمٍ في المَسألَتينِ.

袋 袋 淺

<sup>(</sup>١) الكروبيون: سادة الملائكة، منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، وهم المقربون، من كرب إذا قرب.

<sup>(</sup>٢) اختار الرازي في «معالم أصول الدين» (ص: ١٠٧) تفضيل الملك على البشر مطلقاً، واختار في «الأربعين» تفضيل الأنبياء على الملك. انظر: «الحبائك» للسيوطي (ص: ٢٠٣).

 <sup>(</sup>٣) في (ع): «القرافي»، وقد صرح القرافي في أكثر من موضع في «الفروق» بتفضيل الأنبياء على
 الملائكة على الصحيح.

<sup>(</sup>٤) في (ل): «الأمة»، وفي هامشها: «الأثمة».

<sup>(</sup>٥) في (ع): (الى أحد)، وفي (ل): (على أصل).

<sup>(</sup>٦) في (ع): ﴿سلم﴾.

# لانحة قُدسيَّةً

الرَّيبُ في أنَّ القُرآنَ كَلامُ الله تَعالى مُنزَّلُ مِن عِندهِ إِنَّما يزول'' بعَجزِ جِنسِ البَشرِ أُميًّا كانَ أو غَيرَ أُميٍّ عَن إتيانِ مِثلهِ، لا بعَجزِ الأُميِّ فقطْ؛ لأنَّ عَجزهُ لا يَستلزِمُ عَجزَ غَيرهِ.

فتمامُ الكلامِ؛ يَعني: قولَهُ تَعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِ مِمَّانَ لَنَاعَلَ عَبْدِنَا فَا الْمُعدِ فِي السَّمِورَةِ مِن مِثْلِهِ ﴾ [البقرة: ٣٣] في مقامِ التَّحدُّي عَلى تقديرِ رُجوعِ الضَّميرِ في ﴿ مِنْلِهِ ﴾ إلى المُنزَلِ دُونَ المُنزَلِ عَليهِ، ولمَّا استَشعرَ أَنْ يُقالَ: إنَّهُ عَليهِ السَّلامُ كَانَ أُميًّا فيكفِي في تَمامِ التَّقريبِ عَجزُ الأُميِّ عنهُ ١٠، تَداركَ دَفعهُ بقولهِ وكونهُ عَليهِ السَّلامُ أُميًّا لا يُجدِي؛ لاحتِمالِ أَنْ يَتعلَّمهُ مِن غَيرِ الأُميِّ، فعَجزُ الأُميُّ عنهُ لا يَكونُ دَليلاً على كونهِ مُنزَلاً، وهَذا الاحتِمال مما صرَّحُوا بهِ وَجَعِلُ ومُؤرِعِة وَلَهُ تَعالى: وهُو قُولهُ تَعالى: ﴿ وَلَقَدُ نَمْ لَمُ أَنَّهُ مُرَفَقُ لُونَ إِنَّ المَنزِلِ (١٠) فيهِ على ما نطق بهِ نصُّ الكِتابِ، وهُو قُولهُ تَعالى: ﴿ وَلَقَدُ نَمْ مُأَنَّهُ مُرَفَقُ لُونَ إِنَّ المُنزَلِ عَلَيهِ السَّلامُ البَيْضَاوِيُّ : والردُّ إلى المُنزلِ (١٠) أوجَهُ ١٠٠ لما عَرفتَ أَنَّهُ لا وَجهَ للرَّدُ إلى المُنزلِ عَليهِ.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) في (ع): (نزل)، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٢) ني (لُ): اعتدا.

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في (ل): (أي: وسلية».

<sup>(</sup>٤) في (ل): اللدخول، وفي هامشها: اللدخل».

<sup>(</sup>٥) (المنزل عليه)، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) انظر: ١الكشاف؛ للزمخشري (١/ ٩٩)، واتفسير البيضاوي، (١/ ٥٥).

# لائِحةٌ قُدسيةٌ

المُرادُ بالإمَامِ الَّذي يُدعَى به الأُناس يَومَ القِيامةِ (١) المَذكور في كَلامِ (٢) اللهِ تَعالى المُسلك العلَّم (٣) كِتابُ الأعْمالِ، كما سَبقَ إلى بَعضِ الأوهَامِ، قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلُّ أُنَّاسٍ بِإِمَنمِ مِ ﴾ [الإسراء: ٧١]؛ أي: كُلَّ جَماعةٍ منَ الإنسِ بمَن ائتمُّوا بهِ مِن كِتابِ.

قالَ ابن زيد (1): أراد (٥) بالكِتابِ المُنزَلَ عَليهم (٢)؛ أي: يُدعَى كلَّ إنسان (٧) بكِتابهِ الَّذِي كانَ يَتلُوهُ، فيُدعَى أهلُ التَّوراةِ بالتَّوراةِ، وأهلُ الإنجِيلِ بالإنجِيلِ، وأهلُ القُرآنِ بالقُرآنِ؛ لقولهِ تَعالى في سُورةِ الجَاثيةِ: ﴿كُلُّ أُمُنَةِ مُدَّى إِلَى كِننِهَا الْيَوْمَ ﴾ [الجاثبة: ٢٨]، دلَّ مَذا عَلَى أَنْ المُرادَ مِن الإمَامِ الكِتابُ، فاندَفعَ احتِمالُ أَنْ يُرادَ بهِ النَّبيُّ عَليهِ السَّلامُ، أو المُقدَّمُ في الدِّينِ.

والمدعوُّ إلى كتابِ الأعمالِ كلُّ واحِدٍ من الإنسِ، لا كلُّ جَماعةٍ منهُ؛ لعَدمِ الاشتِراكِ بَينَ الاثنَينِ في كِتابِ واحِدٍ، وكَلمةُ: (إلى) صلةُ المَتروكِ لا صِلةُ

<sup>(</sup>١) في (ع) زيادة: ﴿ إِلَيهِ ٩.

<sup>(</sup>٢) في (ل): (كتاب).

<sup>(</sup>٣) (الملك العلام) ليس في (ل) و(م).

<sup>(</sup>٤) عبد الرَّحمن بن زيد بن أسلم، العدوي ولاء، المدني، روى عن أبيه زيد بن أسلم، مات سنة اثنتين وثمانين ومئة. انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٥/ ٣٣٣)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٢/ ٧٠٧)، و «طبقات المفسرين» للداودي (١/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٥) في (ل): «أين تريد» بدل: «ابن زيد أراد»، وفي (م): «المراد» بدل «أراد».

<sup>(</sup>٦) انظر: «الكشف والبيان» للثعلبي (٦/ ١١٥).

<sup>(</sup>٧) (ل): (أناس).

المَذَكُورِ، تَقدِيرهُ: تُدعَى مَنسُوبةً إلى كِتابها، لهم يُردْ أنَّ هَاهنا مَحذُوفاً، بلْ أُرادَ تَقديرَ الحكلامِ وتَصويرَ المَعنَى عَلى طَريقِ التَّضمِين؛ إذ لا دَعوةَ إلى كِتابِ الأحكامِ يَومَ القِيامةِ.

وما قِيلَ في هَذا المَقامِ (١): الإمامُ جَمعُ أمَّ ؛ كالخِفافِ جَمعُ خُفّ، والحِكمةُ في ذَلكَ ؛ أي: في الدَّعوةِ بإمَامهم إجْلالُ عِيسى عَليهِ السَّلامُ، وإظْهارُ شَرفِ الحَسنينِ، وأَنْ لا يَفتضِحَ أُولادُ الزِّنا، فكأنَّ هَذا القائلَ غَافل عَن مَعنَى الأُناسِ والأُمّةِ ؛ فإنَّ المدعُوّ بأُمة كُلُّ واحدٍ مِن الإنسِ، لا كُلُّ جَماعةٍ منهُ.

وقَد ثَبتَ في «الصَّحيحينِ» مِن الحَديثِ ما يدلُّ عَلى أنَّ النَّاسَ يُدعَونَ في الآخِرةِ بأسمائِهمْ وأسماءِ آبائِهمْ (٢).

وأيضاً ("): كِتابُ الأعمالِ يُؤتى بِه (٤) عَلى ما أفصَحَ عَنهُ قَولهُ تَعالى: ﴿ فَمَنَ اللَّهِ مَا أَن اللَّهِ مَ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَ (٥) يأتُونَ وَيَكِتَبَهُمْ ﴾ [الإسراء: ٧١]؛ لا أنَّهم (٥) يأتُونَ إِلَيهِ.

张安安

<sup>(</sup>١) في (م): ﴿إِذْ لا دعوة إلى الأحكام يوم القيامة من الحلال والحرام. ومن بدع الكلام ما قيل في هذا المقام».

<sup>(</sup>٢) فقد بوب البخاري في «صحيحه»: «باب ما يدعى الناس»، ثم روى بسنده (٦١٧٧) إلى ابن عمر عن النبي على قال: «إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان بن فلان». وأخرجه مسلم (١٧٣٥).

<sup>(</sup>٣) قبلها في (ع): (ومن بدع الكلام)، وشطب عليها في (ل).

<sup>(</sup>٤) في النسخ الثلاث: (بهم)، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٥) ني (ل): ﴿لأنهم ٩.

# لائحةً قُدسيةً

الدُّنيا ظَاهرٌ والآخرةُ (١) باطِنٌ، قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ يَعْلَمُونَ ظَلِهِرُامِّنَ ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنَيَاوَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِهُرْغَنِفِلُونَ﴾ [الروم: ٧] كانَ الظَّاهرُ أَنْ يُقالَ: وهُم عَن باطِنها غافِلونَ، فكأنَّ العُدولَ عَنهُ إلى ما ذُكرَ؛ للإشَارةِ إلى أنَّ الآخِرةَ باطِنُ الدُّنيا.

قالَ بَعضُ الكُمَّلِ: دران روز أجسام در أرواح كم شود (٢) جنانجه أمروز أرواح در أجسام كم أست.

وقد لوَّحَ جَلالُ الدِّينِ قُدسَ سرُّهُ العَزيزُ إلى هَذا المَعنى بقَولهِ: بوسنين<sup>(۱)</sup> بون<sup>(۱)</sup> بار<sup>(۱)</sup> كونه بركند كوه را أرنيج واز بن بركند.

ولعلَّكَ إذا تأمَّلتَ فيما أشَرنا إلَيهِ يَنكَشفُ لكَ وَجهُ الجَوابِ عَن سُوْالِ مَن قالَ: إنْ لمْ يَكنِ البَصيرُ(١) في هَذهِ الدَّارِ مُعاداً في دارِ الآخِرةِ بعَينهِ؛ أي: ببَصرهِ، يَلزمُ أنْ لا يَكونَ المَعدُومُ مُعاداً بعَينهِ، واللَّازمُ خلافُ مَذهبِ أهلِ الحَقِّ.

وقد أخبرَ اللهُ تَعالى في كَلامهِ القَديمِ عَن ثُبوتِ القِدَمِ (٧)؛ حَيثُ قالَ حِكايةً عَن بَصِيرِ حُشِر (٨) أعمَى: ﴿رَبِّ لِمَ حَثَرْتَنِيَ أَعْمَى وَقَدَّكُنتُ بَصِيرًا ﴾ [طه: ١٢٥].

<sup>(</sup>١) في (ع): قوالأخرى».

<sup>(</sup>۲) في (ل): «شوند».

<sup>(</sup>٣) في (ل): (بوستين).

<sup>(</sup>٤) في (ل): ٤ جون٤.

<sup>(</sup>ه) في (ل): «باز».

<sup>(</sup>٦) دالبصير، ليس في (ع).

<sup>(</sup>٧) في (م): «المعدوم» بدل «القدم».

<sup>(</sup>٨) في (ع): (عن من يصير في الحشر).



وذَلكَ بحُكمِ ما أُشيرَ إلَيهِ مِنَ الانقِلابِ، فلا نُقصانَ للمُعادِ كما لا(١) يَخفَى عَلى ذَوي الألبَابِ.

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) في (ل): (على ما) بدل: (كما لا).

# لانحة قُدسيّة

لا تأييد في القول المَذكُور؛ يعنِي: في قَولهِ تَعالى: ﴿ وَيَلِمَ حَشَرْتَنِيَ أَعْمَى وَ وَقَدَّكُنتُ بَصِيرًا ﴾ [طه: ١٢٥]؛ لما قِيلَ مِن (١) أنَّ المُرادَمِن الأعمَى في قَولهِ تَعالى: ﴿ وَخَشُرُهُ بَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَى ﴾ أعمَى البَصرِ، دُونَ القلبِ، القائلُ هُو الإمَامُ البَيضاويُّ في «تَفسِيره» (١)؛ لما عرفت أنَّ في (١) ذَلكَ اليومِ تَظهرُ البَصيرةُ، ويَسترُ البَصيرةُ، وكأنَّ ذَلكَ ويسترُ البَصرُ، فمَن لا بَصيرة له في الدُّنيا يُرى أعمَى في الآجرةِ، وكأنَّ ذَلكَ القائلُ غافِلٌ (١) لمْ يَتَأمَّلُ في قَولهِ تَعالى: ﴿ فَإِنَّهَ الاَنْعَمَ الْأَبْصَدُ وَلَكِن تَعْمَ الْقُلُوبُ اللَّي فِي الشَّنُودِ ﴾ [الحج: ٤٦].

قالُوا: لمَّا نَزِلَ قَولهُ تَعالى: ﴿ وَمَن كَانَ فِي هَاذِهِ اَعْمَىٰ فَهُو فِ ٱلْآخِرَةِ آعْمَىٰ ﴾ [الإسراء: ٧٧]، جاءَ عبد الله ابنُ أمِّ مَكتوم إلى رَسولِ اللهِ ﷺ، وقالَ: يا رَسولَ الله، أنا في الدُّنيا أعمَى، أفاكُونُ في الآخِرةِ أعمَى؟ فأنزلَ اللهُ تَعالى: ﴿ فَإِنَّهَ الْاَنْعَمَى ٱلْأَبْصَنْرُ وَلَكِينَ تَعْمَى الْقُلُوبُ لَلْقَي فِالصَّدُودِ ﴾ [الحج: ٤٦] (٥٠).

فإنَّ دِلالتهُ عَلى ما ذَكرهُ في غَايةِ الظُّهورِ، ومَن لمْ يَجعل اللهُ لهُ نُوراً فما لهُ مِن نُورِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) دمن ليس في (ل) و(م).

<sup>ُ(</sup>٢) انظر: «تفسير البيضاوي» (٤/ ٤٢).

<sup>(</sup>٣) (في) ليس في (ع).

<sup>(</sup>٤) (غافل) ليس في (ع).

<sup>(</sup>٥) انظر: «تفسير الثعلبي» (٧/ ٢٧)، و«تفسير البيضاوي» (٤/ ١٣١)، و«تفسير القرطبي» (١٢/ ٧٧).

# لائحة قُدسيَّةً

ما وَردَ في كَلمةِ الكَملةِ (١) مِن أنَّ الحَشرَ رُوحانيُّ، وكَذَا اللَّذَةُ والأَلمُ في تِلكَ الدارِ رُوحانيَّانِ، قالَ القاشَانيُّ (١) في تَفسِيرِ قَولهِ تَعالى: ﴿وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَالْمَا كُونِهِ رُوحانيًّا = لَيسَ بإنكار لما هُو مِن الطه: ١٢٧]: وإنَّما كانَ عَذَابُ الآخِرةِ أَشدُ لكونهِ رُوحانيًّا = لَيسَ بإنكار لما هُو مِن ضَروريَّاتِ دِينِ الإسلامِ، وكَذَا العَذَابُ ضَروريَّاتِ دِينِ الإسلامِ، وكَذَا العَذَابُ الأَلِيمُ في الجَحيمِ والنَّعيمِ المُقيمِ في دارِ الخُلدِ الجِسمانيينِ مِن الضَّروريَاتِ؛ لأنَّ الرُّوحَ عِندهمْ جِسمٌ لَطيفٌ لا جَوهرٌ مُجرَّدٌ كَما قالَ الفَلاسِفةُ، فحصرهمُ الحَشرَ في الرُّوحانيُّ إنكارٌ للحَشرِ الجِسمانيُّ، بخِلافِ حَصرِ المَشَايِخِ الرَّبانِيين؛ لما عَرفتَ أنَّ الرُّوحانيُّ إنكارٌ للحَشرِ الجِسمانيُّ، بخِلافِ حَصرِ المَشَايِخِ الرَّبانِيين؛ لما عَرفتَ أنَّ الرُّوحَ "عِندهمْ جِسمٌ، فحَشرُ الرُّوحِ حَشرٌ جِسمانيُّ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ل): «الجملة».

 <sup>(</sup>۲) كمال الدين أبو الغناثم عبد الرزاق بن جمال الدين الكاشاني السمر قندي، المتوفى سنة (۸۸۷هـ)،
 واسم تفسيره: «تأويلات القرآن».

<sup>(</sup>٣) «أن الروح؛ ليس في (ل).

## لائحةً قُدْسيَّةً

الرُّوحُ مِن عَالمِ الأمرِ؛ إنَّ اللهَ تَعالى خَلقَ العَوالمَ كَثيرةً كما جاءً في الخبر برواياتٍ مُختلفةٍ، ولكنَّهُ جَعلَها مَحصُورةً في العَالمينَ، وهُما(١) عالمُ الخَلقِ وعَالمُ الأمرِ؛ كما قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْنُ بَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْمَكِينَ ﴾ [الاعراف: ٤٥] على ما أُشيرَ إلَيهِ في قولهِ تَعالى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوجَ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَصْرِرَتِي ﴾ [الإسراء: ٨٥]، عبر إليه في قولهِ تَعالى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوجَ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَصْرِرَتِي ﴾ [الإسراء: ٨٥]، عبر عن عالم عن عالم الدُنيا وهُو ما يُدرَكُ بالحَواسِ الخَمسِ الظّاهرةِ وبالخَلقِ، وعبر عن عالم الآخِرةِ وهي العَقلُ والقَلبُ والسرُّ والرُّوحُ والدَّفقيُ - بالأمرِ.

عَالَمُ الأمرِ: هُو الأوليَّاتُ العَظائمُ(٢) الَّتِي خَلَقَها اللهُ تَعالَى للبَقاءِ؛ منَ الرُّوحِ، والعقلِ، والقَلمِ، واللَّوحِ، والعَرشِ، والكُرسيِّ، والجَنةِ، والنَّارِ، سُميَ عالمُ الأمرِ أمراً (٢)؛ لأنَّهُ تَعالَى أوجَدهُ بأمرِ (كُنْ) مِن لا شيءٍ بلا واسِطةِ شيءٍ، قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْعًا ﴾ [مريم: ٩].

لمَّاكانَ أمرُ اللهِ (١) قَدِيماً، فما كَانَ (١) بالأمرِ القديمِ كانَ باقِياً وإنْ كانَ حادِثاً، وسمِّيَ عالم اللهُ تَعالى: ﴿ وَمَا خَلَقَ اللهُ مَن شَيءٍ، قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ وَمَا خَلَقَ اللهُ مِن شَيءٍ ، قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ وَمَا خَلَقَ اللهُ مِن شَيءٍ ، قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ وَمَا خَلَقَ اللهُ مِن شَيءٍ ﴾ [الأعراف: ١٨٥]، ولمَّا كانَ خَلقهُ بالواسِطةِ (١) كانَ المَخلُوقُ فانياً ؛

<sup>(</sup>۱) في (م): دوسماه ابدل دوهما ا

<sup>(</sup>٢) (العظائم) ليس في (ع).

<sup>(</sup>٣) دأمراً اليس في (ع).

<sup>(</sup>٤) (المراله، ليس في (ل) و(ع).

<sup>(</sup>٥) في (ل): ﴿كُوُّنَ ۗ. .

<sup>(</sup>٦) في (ل): «بالوسائط».

أي: جَميعُ ما في عَالم الخَلقِ فانِياً، ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ ، ﴾ [القصص: ٨٨]؛ فإنَّ ليخُلِّ شَيءٍ وَلِكُلِّ شيءٍ مَلكُوتٌ ؛ أي: ليكُلِّ شيءٍ وَلكُلِّ شيءٍ مَلكُوتٌ ؛ أي: حظٌّ مِن عَالمِ الأمرِ لا يتَطرَّقهُ الفَناءُ؛ لأنَّهُ مَحفُوظٌ بالقُدرةِ الكامِلةِ عَلى ما أَشَارَ إلَيهِ بقولهِ تَعالى (١): ﴿ يَهِومَلكُونُ حَكُلِ شَيءٍ ﴾ [المؤمنون: ٨٨].

اعلَم، أنَّ الرُّوحَ الإنسَانيَّ وهُو أوَّلُ شَيءٍ تَعلَّقتُ بِهِ القُدرةُ - جَوهرةٌ نُورانِيةٌ، ولَطيفةٌ ربَّانِيةٌ مِن عَالمِ الأمرِ، وهُو الملكُوتُ الَّذِي خُلقَ مِن لا شَيء، وعالم الخَلقِ، وهُو الملكُ الَّذِي خُلقَ مِن لا شَيء، وعالم الخَلقِ، وهُو الملكُ الَّذِي خُلقَ مِن شَيءٍ، قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ أَوَلَدَينَظُرُوا فِي مَلَكُوتِ الخَلقِ، وهُو الملكُ الَّذِي خُلقَ مِن شَيءٍ، قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ أَوَلَدَينَظُرُوا فِي مَلَكُوتِ الخَلقِ، وهُو الملكُ الَّذِي خُلقَ مِن شَيءٍ ﴾ [الاعراف: ١٨٥]، أي: لما تَقرَّر (٢)، وممَّا (٣) تَقدَّمَ بَيانَهُ ظَهرَ هذا المَعنَى؛ كون الرُّوحِ مِن أمرِه تَعالى مِن عَالمِ الأمرِ والبَقاءِ، لا مِن عَالم الخَلقِ والفَناءِ.

اعلَمْ أنَّ رُوحْ مُحمد ﷺ أوَّلُ بَاكُورةٍ أَثمَرها اللهُ تَعالى بإيجَادهِ مِن شَجرةِ الوُجودِ، وأوَّلُ شَيءٍ تَعلَّقتْ بهِ القُدرةُ، شرَّفهُ تَشرِيفَ إضَافته إلى نَفسهِ تَعالى ؛ فسمًا هُ (رُوحِي)، كمَّا سمَّى أوَّلَ بَيتٍ مِن بُيوتِ اللهِ تَعالى وُضعَ للنَّاسِ (بَيتَ الله)، فسمَّاهُ (رُوحِي)، كمَّا سمَّى أوَّلَ بَيتٍ مِن بُيوتِ اللهِ تَعالى وُضعَ للنَّاسِ (بَيتَ الله)، وشرَّفهُ بالإضافةِ إلى نَفسهِ تَعالى، ثُمَّ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَخلُقَ آدمَ عَليهِ السَّلامُ سوَّاهُ وَسُورُ وَحُ النَّبِي ﷺ، وفَعُو رُوحُ النَّبِي ﷺ، وفَعَ ورُوحُ النَّبِي ﷺ، فكانَ رُوحُ آدَمَ عَليهِ السَّلامُ مِن رُوحِ النَّبِي ﷺ.

فَهُو أَبُو الأرواحِ، كما أنَّ آدمَ عَليهِ السَّلامُ أبو الأَشْخاصِ، قال ﷺ: «كُنتُ نبيًّا

<sup>(</sup>١) بعدها في (ل) و(م): «إذ».

<sup>(</sup>٢) «أي: لما تقرر» ليس في (ع) و(م).

<sup>(</sup>٣) في (ل): قيما، وفي (م): قما،

وآدمُ بَينَ الماءِ والطِّينِ»(١)، وهَذا أحدُ أَسَرارِ قَولِهِ ﷺ: «آدمُ ومَنْ دُونهُ تَحتَ لِوائي يَومَ القِيامةِ»(٢).

杂 袋 张

# سانحة (٣) قُدسيَّة (٤)

أنتَ حَيَوانٌ بجَسدِكَ الكَثيفِ، مَظهرُكَ ظَاهرُ عالمِ الحَركةِ؛ يعني: مَظهرَ الحس<sup>(٥)</sup> المُسمَّى بعالمِ الملكِ مَلك بجِسمكَ اللَّطيفِ، مَظهرُكَ باطِنُ (١) عالمِ الحَركةِ؛ يعني: مَظهرَ الخَيالِ المُسمَّى بعَالمِ المَلكُوتِ، إنسَانٌ بجَوهرِكَ اللَّطيفِ (٧) عَن كُدوراتِ عالمِ الكَونِ والفَسادِ، ومَظهَرُكَ عالمُ السُّكونِ؛ يَعني: مَظهرَ العَقلِ المُسمَّى بعَالمِ

<sup>(</sup>۱) قال الزركشي في «التذكرة» (ص: ۱۷۲): هذا اللفظ لا أصل له، ولكن المأثور فيه ما رواه الترمذي (۱) قال الزركشي في «التذكرة» (ص: ۱۷۲): هذا الله متى كنت نبيًا، أو كتبت نبيًا؟ قال: «وآدم بين الروح والجسد»، وقال: حسن صحيح. [في المطبوع من سنن الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث أبي هريرة، لا نعرفه إلا من هذا الوجه].

وأخرج ابنُ حبان (٢٤٠٤)، والحاكم (٣٥٦٦)، من حديث العرباض بن سارية: ﴿إِنِّي كنت عند اللهِ لَمُحَدُّوب خاتم النبيين وآدمُ لمنجدلٌ في طينتِه».

<sup>(</sup>۲) أخرجه البزار في «مسنده» (٦٤١٣)، من حديث أنس رضي الله عنه، وأبو يعلى في «مسنده» (۲) أخرجه البزار في «مسنده» (۲۳۲۸)، من حديث ابن عباس رضي الله عنه، قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۰/ ۳۷۲): رواه أبو يعلى، وأحمد، وفيه على بن زيد، وقد وثق على ضعفه، وبقية رجالهما رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) في (ع): (لائحة).

<sup>(</sup>٤) في (م): «سانحة حدسية».

<sup>(</sup>٥) في (ع): «الحسن».

<sup>(</sup>٦) (باطن) ليس في (ع).

<sup>(</sup>٧) في (ل): «النظيف».

الجَبروتِ، أمَّا جَسدُكَ الكَثيفُ(١): فهو هَذا الهَيكُلُ المَحسُوسُ المركَّبُ منَ العَناصرِ الأربَعةِ، وأمَّا جِسمكَ اللَّطيفُ: فذاكَ الرُّوحُ الَّذِي يقبِضهُ مَلكُ المَوتِ إذا جاءَ الأجَلُ.

وأمَّا جَوهرُكَ اللطيفُ<sup>(٢)</sup>: فتِلكَ النَّفسُ المُجرَّدةُ الَّتِي يتوفَّاها اللهُ تَعالى حِينَ مُفارَقتِكَ عنِ الدُّنيا.

ذَكرَ الخَطيبُ أبو بكرٍ عنْ مَالكِ بن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ: أنَّ مَلكَ المَوتِ يَقبضُ الرُّوحَ، واللهُ تَعالى يتوفَّى الأنفُسَ حِينَ مَوتِها، ذكرَ في «التَّذكِرةِ»؛ يعنِي: الإمَامَ القُرطبيَّ: أنَّ الرُّوحَ حِسمٌ لَطيفٌ مُشابكٌ للأجسَامِ (٣) المَحسُوسةِ، يُجذَبُ ويُخرَبُ القُرطبيّ: أنَّ الرُّوحَ حِسمٌ لَطيفٌ مُشابكٌ للأجسَامِ (٣) المَحسُوسةِ، يُعرَبُ ، فيُفتحُ بابُ (٥) حيني مِن (١) البَدنِ - وفي أكفانِهِ يُلفُّ ويُدرَبُ ، وبه إلى السَّماءِ يُعرَبُ ، فيُفتحُ بابُ (٥) السَّماءِ للسَّماءِ للسَّماءِ ليعربُ ، فيُفتحُ بابُ (٥) السَّماءِ للسَّماءِ للسَّماءِ للسَّماءِ للسَّماءِ السَّماءِ السَّم

وهَذَا غَايَةٌ في البَيَانِ، ولا عِطرَ بَعدَ عَروسٍ، هَذَا أَصتُّ مَا قِيلَ فيهِ، وقد اختَلفَ النَّاسُ فيهِ اختِلافاً كثيراً، وهُو مَذَهبُ أهلِ السُّنةِ والجَماعةِ، وكلُّ مَن يَقولُ: إنَّ الرُّوحَ يَموتُ ويَفنى (٦) فهُو مُلحدٌ، وكذَلكَ مَن يَقولُ بالتَّناسخ. إلى هُنا كَلامهُ (٧).

<sup>(</sup>١) في الكثيف؛ ليس في (م).

<sup>(</sup>٢) في (ع): «النظيف».

<sup>(</sup>٣) في (ل): «الأجسام».

<sup>(</sup>٤) في (ل): «عن».

<sup>(</sup>٥) في (ل): «أبواب».

<sup>(</sup>٦) (ك الك اليس في (ع).

<sup>(</sup>٧) انظر: (التذكرة) للقرطبي (ص: ٣٦٨).

وإذا انكشف لك (١٠ حالُ الرُّوحِ، فقد وقفتَ على عالمِ البَرزخِ وأحوالِ القبرِ، وما فيهِ مِن الأَلمِ واللَّذةِ الجِسمانِيينِ، وانجَلى عِندكَ وَجهُ كُونهِ رَوضةً مِن رِياضِ الجنَّةِ، أو حُفرةً مِن حُفرِ النِّيرانِ، وكانَ عِندكَ حلَّ شُبهاتِ(٢) المُنكِرينَ عَلى طَرفِ الثَّمامِ.

\* تتمَّةٌ: لمَّا عَرفتَ (٣) حَقيقة الرُّوحِ الإنسانيِّ، فقَد وَقفتَ عَلى سرِّ المِعراجِ الجِسمانيِّ؛ يعنِي: عَلمتَ أَنَّهُ لا يَلزمُ أَنْ يَكُونَ بالجَسدِ الكَثيفِ والهَيكلِ المَحسُوسِ، وانكَشفَ لدَيكَ وَجهُ قَولِ عَائشة رَضيِ اللهُ عَنها: ما فُقدَ جَسدُ مُحمَّدٍ عَليهِ السَّلامُ لَيلةَ المِعراجِ، ولكِنْ عُرِجَ برُوحهِ، هكذا ذُكرَ الحَديثُ في «الكشَّافِ»(٤).

ومَن غَفلَ عَن آخرِهِ؛ يَعني عَن قَولهِ: ولكَنَّهُ عُرجَ برُوحهِ، والغافِلُ الفاضِلُ سَعدُ الدِّينِ التَّفتازانيُّ (٥) تعسَّفَ في تأويلهِ، ذكرهُ في «شَرحِ العَقائدِ» حَيثُ قالَ: والمَعنَى ما فُقدَ جَسدُهُ عنِ الرُّوحِ، بلُ كانَ معَ رُوحهِ، وكانَ المِعراجُ للرُّوحِ (١) والجَسدِ جَميعاً (٧).

ولا خَفاءَ في أنَّ ما ذكرهُ في آخرِ الحَديثِ لا يتَحمَّلُ هَذا التَّاويلَ.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) دلك؛ ليس في (ل).

<sup>(</sup>۲) في (ع): امشتبهات.

<sup>(</sup>٣) في (ع) زيادة: «أن».

<sup>(</sup>٤) انظر: «الكشاف» (٢/ ٦٤٧)، والحديث أخرجه ابن إسحاق في «سيرته» (ص: ٢٩٥).

<sup>(</sup>٥) «التفتازاني» ليس في (ع) و(م).

<sup>(</sup>٦) في (ع): «الروح» بدل: «المعراج للروح».

<sup>(</sup>٧) انظر: «شرح العقائد النسفية» للتفتازاني (١/ ٨٠).

#### سانحةً حدسيّةً(''

المَوتُ والحَياةُ مِن مَخلُوقاتِ عَالمِ المَلكُوتِ، قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ اَلَذِى خَلَقَ اَلْمَوْتَ وَلَمْ المَكُوتِ، قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ اَلَذِى خَلَقَ الْمَوْتَ وَلَكُيَوْةَ ﴾ [الملك: ٢]، والخَلقُ هُنا غَيرُ مُقابلٍ للأمرِ، بلْ عَلى المَعنَى اللَّغويِّ العامِّ، ولكُلِّ منهُما صُورةٌ مِثاليةٌ (١) في ذَلكَ العَالمِ بها يُرى ويُشاهدُ، يُشاهدُهُ مَن يَغيبُ عَن عَالمِ المُلكِ ومَن يَنسلخُ (١) عنِ البَدنِ.

ولقد جاءً في الخَبرِ عَن خَيرِ البَشرِ: أنَّ المَوتَ يُؤتَى بهِ (١) يَومَ القِيامةِ، ويَنظرُ إلَيهِ أهلُ المحشرِ (٥) في صُورةِ كَبشٍ ويُذبحُ (١)، يَذبحهُ يَحيى عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ بَينَ يَدى مُحمَّدٍ ﷺ (٧).

ومِن هاهُنا انكشف وَجهُ التَّعبيرِ عَن إدراكهِ؛ أي: عَن إدراكِ المَوتِ ومَعرفَتهِ بِالنَّوقِ في قَولهِ تَعالى: ﴿ لَا يَدُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ الْأَلْمُوتَةَ الْأُوكِ ﴾ [الدحان: ٥٦]، دُونَ سَائِر أسبَابِ الإدراكِ مِنَ الحَواسِّ، واندَفعَ الإشْكالُ عنِ اتَصالِ الاستِثناءِ إذ حِينَتُ ذِ؛ أي: عَلى تقديرِ التجوُّزِ المَذكُورِ في الذَّوقِ يَكونُ المَعنَى: لا يَعرِفُونَ إذ حِينَتُ ذِ؛ أي: عَلى تقديرِ التجوُّزِ المَذكُورِ في الذَّوقِ يَكونُ المَعنَى: لا يَعرِفُونَ فيها الصَوتَ إلَّا المَوتةَ الأُولى، ولا تكلُّفَ فيهِ، ومَن لمْ يَذقْ هَذا كصاحبِ الكشَّافِ»، والإمَامِ البَيضاويِّ، ومَن تبِعهُما تكلُّفَ في تَوجيهِ الاستِثناءِ المَذكُورِ الكَشَّافِ»، والإمَامِ البَيضاويِّ، ومَن تبِعهُما تكلُّفَ في تَوجيهِ الاستِثناءِ المَذكُورِ

 <sup>(</sup>١) في (ع): (الانحة قدسية).

<sup>(</sup>٢) كتب فوقها في (ل): اخيالية.

<sup>(</sup>٣) في (ع): السُّلخ ١٠.

<sup>(</sup>٤) (به اليس في (ع).

<sup>(</sup>٥) في (ع): (يوم الحشر).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٤٧٣٠)، ومسلم (٢٨٤٩)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٧) قال الحافظ ابن حجر في افتح الباري؛ (١١/ ٤٢٠): نقله القرطبي عن بعض الصوفية.

حَيثُ قالَ: أُريدَ أَنْ يُقالَ: لا يَذوقُونَ فيها المَوتَ البَّة، فوضعَ قَول مُ تَعالى: ﴿ إِلَّا الْمَوْتَ البَّة مُ عَالً الْأُولَ فَهَا لَمُ المُستَقبل، الْمَوْتَ المَاضِيةَ مُحالً (١) ذَوقُها في المُستَقبل، فهُ و مِن بَابِ التَّعلِيقِ بالمُحالِ، كأنَّهُ قِيلَ: إِنْ كانتِ المَوْتَةُ الأُولى يَستقِيمُ (١) ذَوقُها في المُستَقبل، فإنَّه م يذُوقُونَها (١).

\* تتمّة : لكُلِّ شَيءٍ مِن عَالمِ المُلكِ جَوهراً كانَ ذَلكَ الشَّيءُ أو عَرضاً حَقيقةٌ بها يَكونُ الشَّيءُ ذَلكَ الشَّيءَ ولكُلِّ حَقيقةٍ مِن تِلكَ الحَقائقِ صُورةٌ مِثاليةٌ بها تُرى تِلكَ الحَقيقةُ، وتُشاهدُ في عَالمِ المَلكُوتِ، وهُوَ عَالمُ المِثالِ، وعَالمُ الغيب، ومَن أمعنَ في سرِّ هَذَا المَقالِ (3) فقد أذعَن حُكمَ رُؤيةِ الأعمالِ؛ فإنَّ لها صُوراً مِثاليَّة في عَالمِ في سرِّ هَذَا المَقالِ (3) فقد أذعَن حُكمَ رُؤيةِ الأعمالِ؛ فإنَّ لها صُوراً مِثاليَّة في عَالمِ المَلكُوتِ عَلى ما وَردَ في الخبرِ عن خيرِ البشرِ، وقالوا في تَفسِيرِ قَوله تعالى: ﴿وَهُمَّ المَلكُوتِ عَلَى ما وَردَ في الخبرِ عن خيرِ البشرِ، وقالوا في تَفسِيرِ قَوله تعالى: ﴿وَهُمَّ مَكُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ ﴾ [الأنعام: ٣١] مِن أنَّ المُؤمنَ إذا خرجَ مِن قَبرهِ استقبلَهُ شيءٌ هُو أحسَنُ الأشياءِ صُورةً، وأطيبُها ريحاً، ويَقولُ: أنا عَملُكَ الصَّالحُ، طَالما رَكبتُكَ في الدُّنيا، فاركبنِي أنتَ اليَومَ، فذَلكَ قولهُ تَعالى: ﴿يَوْمَ فَعَشُرُ ٱلْمُتَقِينَ إِلَى ٱلرَّمَنِ وَفَذَا ﴾ [مريم: ١٥]؛ أي: رُكباناً (٥).

وقدْ قالَ عَليهِ السَّلامُ: «عظَّموا ضحَاياكمْ؛ فإنَّها عَلى الصِّراطِ مَطاياكُمْ»(٢)،

<sup>(</sup>١) في (ل): «يحال»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٢) في (ل): ﴿لا يستقيم ﴾، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٣) انظر: (الكشاف) للزمخشري (٤/ ٢٨٣)، و(تفسير البيضاوي) (٥/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٤) في (ع): «المقام».

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١/ ٣٢٧)، عن عمرو بن قيس الملائي قوله.

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٤/ ١٣٨): لم أره، ونقل عن ابن الصلاح قوله: هذا الحديث غير معروف و لا ثابت فيما علمناه، وعن ابن العربي قولَه: ليس في فضل الأضحية حديثٌ =

وإنَّ الكافِرَ إذا خَرجَ مِن قَبرهِ استَقبلهُ شَيءٌ هُو أقبَحُ الأشياءِ صُورةً، وأخبثُها رِيحاً فيقولُهُ فيقولُهُ أنا عَملكَ اليَومَ، فذَلكَ قولُهُ تَعالى: ﴿وَهُمْ يَحْمِلُكَ النَومَ، فذَلكَ قولُهُ تَعالى: ﴿وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ ﴾ [الأنعام: ٣١](١).

وتبيّن عنده (۱) أنَّ قُولَهُ تَعالى: ﴿ لِلْبُرُواْ أَعْمَلُهُمْ ﴾ [الزلزلة: ٢] صدرُهُ قُولهُ تَعالى: تعالى: ﴿ يَوْمَ بِنِ يَصْدُرُ النّاسُ اَشْنَانًا ﴾ [الزلزلة: ٢] (١) على حقيقته، وكذا قولهُ تعالى: ﴿ يَوْمَ تَعِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتُ مِنْ خَيْرِ مُعْضَرًا ﴾ [ال عمران: ٣٠]، ومن صرفه عن ظاهره؛ كصاحب «الكشّاف»، والإمّام (١) البيضاوي، ومن حذا حذوهُما، وقالَ في تفسيرهِ: ليروا جَزاءَ أعمَالهم (٥)، وقالَ في تفسير الآيةِ الأُخرَى: جَزاءَ ما عمِلتْ مِن خير (١)، لم يكن في رُويةِ العَملِ على بَصيرةٍ ورَويةٍ.

\*\* \*\* \*

صحيحٌ، ومنها قوله: اإنّها مطاياكم إلَى الْجَنَّة».

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في (تفسيره) (١١/٣٢٧)، عن عمرو بن قيس الملائي قولُه.

<sup>(</sup>٢) دعنده اليس في (ع).

 <sup>(</sup>٣) في هامش (ل): (أي: يَخرجونَ مِن القُبورِ إلى المَحشرِ متفرِّقينَ بحَسبِ مراتِبهم. (مختار الصحاح».

<sup>(</sup>٤) (و الإمام) ليس في (ع).

<sup>(</sup>٥) انظر: «الكشاف» (٤/ ٧٨٤)، و تفسير البيضاوي» (٥/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٦) انظر: (الكشاف) (١/ ٣٥٢\_٣٥٣)، و(تفسير البيضاوي) (٢/ ١٢).

## سانحةً حدسيَّةُ (١)

لكلِّ شَيءٍ مِن عَالمِ المَلكِ لِسانٌ مَلكُوتيٌّ، لكلِّ ذرَّةٍ مِن ذرَّاتِ المَوجُوداتِ في عَالمِ الشَّهاداتِ لِسانٌ مِن عَالمِ الغَيبِ لا يَراهُ البَصرُ، ولا يَسمعُ صَوتَهُ الرُّوحانيَّ الأذُنُ، بهِ الشَّهاداتِ لِسانٌ مِن عَالمِ الغَيبِ لا يَراهُ البَصرُ، ولا يَسمعُ صَوتَهُ الرُّوحانيَّ الأَذُنُ، بهِ السَّماواتُ بهِ السَّلامُ، ونطقتِ السَّماواتُ والأرضُ حِينَ قالتا: ﴿ أَنْيُنَا طَآبِعِينَ ﴾ (٢) [نصلت: ١١].

وبه؛ أي: بذلك اللّسانِ تَشهدُ أجزَاءُ الإنسَانِ عَليهِ يَومَ الجَزاءِ، ويَقولُونَ: ﴿ الْمَشْهِدَّ مُ الْطَقَنَا اللّهُ الّذِي الْطَقَنَا اللّهُ الّذِي الْطَقَنَا اللهُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وتُحدِّثُ الأرضُ عمَّا حَدثَ عَليها؛ كَما قالَ تَعالى: ﴿ يَوْمَ بِنِ تُعَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾ [الزلزلة: ٤]، يُنطِقها اللهُ تَعالى، فتُخبرُ بما كانَ فيها.

وتُسبِّحُ الأشيَاءُ؛ كما قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِهَدِهِ ﴾ [الإسراء: ١٤]، يَحمدُهُ عَلى نِعمةِ الإيجادِ والتَّربيةِ عَلى وَجهِ يَليقُ بشَأنهِ، مُنزِّها لهُ تَعالى عَن شَينِ النَّقصِ والقُصورِ، بَعضُهُ الي: بَعضُ جِنسِ الشَّيءِ يسبِّحُ بلسَانِ الشَّهادةِ، وذَلكَ ظَاهرٌ، وبَعضُهُ بلِسانِ الغَيبِ، ولذَلكَ اليَ ولكونِ تَسبيحِ بَعضِ الأشياءِ بلِسانِ الشَّهادةِ، ورَبعضُهُ بلِسانِ الغَيبِ، ولذَلكَ اليَ ولكونِ تَسبيحِ بَعضِ الأشياءِ بلِسانِ الشَّهادةِ، ومِن شَأنهِ أَنْ يكونَ مَسمُوعاً لمْ يَنفِ السَّماعَ، بلُ نَفى الفِقة؛ حَيثُ قالَ تعالى: ﴿ وَلَا يَن السَّماعَ، بلُ نَفى الفِقة وَعَمُ أَنَّ الأنسَبَ لحقِيقةِ لَا يَعْمَ أَنَّ الأنسَبَ لحقِيقةِ التَّسِيحِ: لا يَسمَعونَ.

<sup>(</sup>١) في (ع): الائحة قدسية).

<sup>(</sup>٢) في (ل): «الحصاء».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): دأي: مُطِيعين،

والذِّكرُ القَلبِيُّ المَنقُولُ عَن بَعضِ (١) أصحَابِ القَبولِ بذَلكَ اللِّسانِ كما لا يَخفَى عَلى أربَابِ العرفان(٢).

#### \*\*\*

# لانِحةٌ قُدسيّةٌ (٣)

أسند الختم في قوله تعالى: ﴿ الْيُومَ نَخْتِهُ عَلَى اَفْرُهِهِمْ ﴾ [بس: ٢٥] إلى نفسهِ تعالى دُونَ الكلامِ والشَّهادةِ في قولهِ تعالى: ﴿ وَتُكَلِّمُنَا آيَدِيهِمْ وَتَشْهَدُ آرَجُلُهُم ﴾ [بس: ٢٥]؛ دَفعاً لوَهمِ الإجبار(٤)؛ إظهاراً لتوسيط(٥) الاختيار بَعد(٢) الاقتيدارِ على النُّطقِ والتكلُّم، عَلى ما نَطقَ بهِ قَولهُ تَعالى: ﴿ أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي آنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ ونصلت: ٢١]، فلا مَساغَ للتَّاويلِ؛ لظُهورِ آثارِ المَعاصِي عَليها، ودِلالتها عَلى أَفعالها(٧).

ولمَّا كَانَ كَلامُ الأيدِي إقرَاراً عَلى الغَيرِ المُنكرِ، نُزَّلَ تَصديقُ الأرجُلِ إيَّاها مَنزلةَ الشَّهادةِ، الشَّهادةِ، فعبَّرَ عَن تكلُّمِها بالشَّهادةِ.

وفي الحَديثِ: "يَقُولُ العَبدُيومَ القِيامةِ: إنِّي لا أُجيزُ شَاهداً عليَّ إلا (^) مِن نَفسِي،

<sup>(</sup>١) (بعض) ليس في (ل).

<sup>(</sup>٢) في (ع): «الفرقان».

<sup>(</sup>٣) (١٤ للنحة قدسية) ليس في (ل).

<sup>(</sup>٤) في (ع): رسمها أقرب إلى «الاختيار».

<sup>(</sup>٥) في (ع): ﴿أَظْهُرُ بِأَنْ تُوسِيطُ ﴾.

<sup>(</sup>٦) في (ع): (بين).

<sup>(</sup>٧) في (ل): «أفعاله».

<sup>(</sup>٨) ﴿ إِلاَّهُ لِيسَ فِي (ع).

فيُختَمُ عَلى فيهِ، ويُقالُ لأركانهِ: انطِقي؛ فتَنطقُ بأعمالهِ، ثُمَّ يُخلَّى بَينهُ وبَينَ الكَلامِ»(١).

فإنْ قُلتَ: أليسَ مَعنَى قُولهمْ: ﴿أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِى ٓأَنطَقَكُلُّ شَيْءٍ ﴾ [نصلت: ٢١] في جَوابِ جُلودهمْ حِينَ قَالوا: ﴿لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا ﴾: مَا نَطقْنا باختِيارِنا، فيُنافي ما قدَّمتهُ مِن عَدمِ إسنَادِ التكلُّمِ والشَّهادةِ إلى نَفسهِ لدَفعِ وَهمِ الإجبار (٢)؟

قلتُ: ذَلكَ وهمٌ سبَقَ إلى بَعضِ الفَهمِ؛ يَعني: الإمامَ البَيضاويَّ، ولَيسَ الأمرُ كذلِكَ (٣) كما وهِمهُ، بلُ المعنَى أنَّهُ تَعالى أمرَنا بذَلكَ، وكفَى ذَلكَ في الاعتِذارِ.

والظَّاهرُ أنَّ قَولهمْ: ﴿لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا﴾ سُؤالُ تعجُّبِ، لا سُؤالُ تَوبيخِ كما توهَمَ (٤)، وبَنى عَليهِ السُّؤالَ المَذكُورَ، يَشهدُ لذَلكَ زِيادةُ قَولهِ تَعالى: ﴿الَّذِى آنَطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾؛ فإنَّهُ عَلى تَقديرِ الجَوابِ عَن سُؤالِ التَّوبيخِ تكونُ (٥) تِلكَ الزِّيادةُ ضَائعةً، إنَّما الحاجةُ إلَيهِ عَلى تَقديرِ الجَوابِ عَن سُؤالِ التَّعجُّبِ.

فإنْ قُلتَ: أَلَيسَ الخَتمُ يأبي عَن (٦) هَذا السُّؤالِ؟

قلتُ: يُختمُ، ثُمَّ يُخلَّى بَينهُ وبَينَ الكَلامِ، عَلى ما وَردَ في الخَبرِ، وقد قدَّمنا بَيانهُ ( ٪ فتذكَّرُ ( ٪ . فتذكَّرُ ( ٪ .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٩٦٩)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) في (ع) و(ل) و(م): «الاختيار»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٣) (كذلك ليس في (ع).

<sup>(</sup>٤) يعني الإمام البيضاوي في اتفسيره (٥/ ٧٠).

<sup>(</sup>٥) في (ع): ايكونا.

<sup>(</sup>٦) (عن) ليس في (ع).

<sup>(</sup>٧) كتب فوقها في (ل): اذِكْرَهُ١.

 <sup>(</sup>A) في هامش (ل): «قولةً: وقد قدَّمنا ذِكرهُ، في قَولهِ: وفي الحَديثِ: يقولُ العَبدُ يَومَ القِيامةِ: إني لا =

# لائِحةً قُدسيَّةً

المنفيُّ (۱) في قولهِ تَعالى: ﴿ لَا يَشْتُلُ عَنَ ذَلِهِ عِلْسُ وَلَا جَانَ ﴾ [الرحمن: ٣٩] سُؤالُ استِفسارٍ، لا مُطلقُ السُّؤالِ، دلَّ عَلى ذَلكَ تَعدِيتهُ بـ: «عَن»؛ فإنَّ السُّؤالَ إذا تعدَّى إلى ثانِي مَفعُولَيهِ بـ: «عَن» يتَعيَّنُ مَعنَى الاستِفسارِ، فلا يُنافِي ذَلكَ النَّفي؛ أي: نَفي (۱) السُّؤالِ في القولِ المَذكُورِ ما في قولهِ تَعالى: ﴿ وَالَ أَكَذَبْتُم بِعَايَتِي وَلَرَ شَحِيطُواْ بِهَاعِلْمًا ﴾ السُّؤالِ في القولِ المَذكُورِ ما في قولهِ تَعالى: ﴿ وَالَ السُّؤالُ اللَّهُ سُؤالُ تَوبيخٍ وتَقريعٍ، لا سُؤالُ السَّؤالُ تَوبيخٍ وتَقريعٍ، لا سُؤالُ استِفسارِ واستِخبَارٍ.

وأمَّا التّوفيقُ بأنَّ المَنفيَّ هُو السُّوالُ عَنِ الذَّنبِ نَفسِهِ، والمُثبتَ هُو السُّوالُ عَن اللهُ البَاعثِ عَليهِ \_ اختَارَ الإمَامُ البَيضاوِيُّ هَذا التَّوفِيقَ، وأيَّدهُ بقَولِ ابن عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُما: لا يُسألُونَ: هَل (٢) عَملتُمْ كذا؟ وكذا؟ بل يُسألُونَ: لم عملتُمْ كذا؟ (١) \_ : لا يُخهُما: لا يُسألُونَ: لم عملتُمْ كذا؟ (١) \_ : لا يُخهُما: لا يُسألُونَ: لم عملتُمْ كذا؟ (١) \_ : لا يُخهُما: لا يُسألُونَ: هَل (٣) عَملتُمْ كذا؟ وكذا؟ بل يُسألُونَ: لم عملتُمْ كذا؟ (١) \_ : لا يُجدِي نفعاً في التّوفِيقِ بَينَ القولِ الأوّلِ وبين صَريحٌ في التّوفِيقِ بَينَ القولِ الأوّلِ وبين قولهِ تَعالى: ﴿ فَوَرَيّكِ لَنسَعَلْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ عَمّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الحجر: ٩٢ \_ ٩٣].

أُجيزُ شَاهداً عليَّ إلَّا مِن نَفسِي، فيُختَمُ عَلى فيهِ، ويُقالُ لأركانهِ: انطِقي؛ فتَنطقُ بأعمَالهِ، ثُمَّ يُخلَّى
 بَينهُ وبَينَ الكَلام؛.

<sup>(</sup>١) في (ع): «النفي».

<sup>(</sup>٢) «نفي» ليس في (ل).

<sup>(</sup>٣) في (م): «ما».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في التفسيره (١٧/ ١٥٠)، ولم أقف على اختيار البيضاوي هذا في التفسيره ، وعبارته عند الآية المذكورة: (﴿ لَا يُسْتَلُ عَنَ نَبُوطِ اللَّهِ وَلَا حَمَانً ﴾؛ لأنهم يعرفون بسيماهم، وذلك حين ما يخرجون من قبورهم، ويحشرون إلى الموقف ذوداً ذوداً على اختلاف مراتبهم، وأما قوله تعالى: ﴿ فَرَرَبِكَ لَنَسَعَلَنَهُمْ ﴾ ونحوه: فحين يحاسبون في المجمع ».

# لائِحَةً قُدْسيَّةً

فإنْ قُلتَ: ما ذَكرتهُ مُخالِفٌ لما قِيلَ<sup>(۱)</sup>: إنَّ التَّناكُرَ يَكونُ عِندَ النَّفخةِ الأُولى، فإذا كَانتِ الثَّانيةُ قامُوا فتَعارفُوا وتَساءلُوا، ولما قِيلَ<sup>(١)</sup>: إنَّ عَدمَ السُّؤالِ عِندَ النَّفخةِ والسُّؤال بَعدَ المُحاسبةِ، أو دُخولِ أهلِ الجنَّةِ الجنَّةَ وأهلِ النَّارِ النَّارَ؟

قلتُ: ما ذُكِرَ<sup>(٣)</sup> إنَّما هُو عَن عَقلٍ واعتبار (١)، وما ذكرتُهُ عَن نَقلٍ وأخبَارٍ، فعَليكَ الاختِبارُ ثُمَّ الاختِبارُ.

\* تتمَّةٌ: لا يتَعارفُونَ كما يُحشَرونَ كما زَعمهُ مَن قالَ - القائلُ الإمَامُ البَيضاوِيُّ (٥) - وذَلكَ عِندَ خُروجِهمْ مِن القُبورِ، دلَّ عَلى ما قُلنا مِن أنَّ تَعارُفهم

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): ﴿قَائِلُهُ صَاحِبُ ﴿الْكُشَّافِ؟ ﴾.

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): اقائلهُ البيضاويُّ.

<sup>(</sup>٣) في (ع): اذكرواً.

<sup>(</sup>٤) في (ع): (واختيار).

<sup>(</sup>٥) انظر: اتفسير البيضاوي، (٣/ ١١٤).

يَتَا حَّرُ عِن أُوَّلِ الْحَشرِ قُولُهُ عَلَيْ: «الأمرُ أَشدُّ مِن أَنْ يَنظرَ بَعضُهم إلى بَعضٍ» في جَوابِ عائِشة رَضِيَ اللهُ عَنها؛ إذ سمِعتْ قَوله عَلَيْ: «يُحشرُ النَّاسُ حُفاةً عُراةً غُرْلاً»، فقالتْ: الرِّجالُ والنِّساءُ يَنظرُ بَعضُهمْ إلى بَعضٍ؟! والحَديثُ رَواهُ البُخاريُ ومُسلمٌ والنَّسائيُ وابنُ ماجَه (١).

وذَلكَ أَنَّ هَولَ البَعثِ ودَهشةَ المَحشرِ لمَّا كانَ مانِعاً عنِ النَّظرِ، فلَأَنْ<sup>(٢)</sup> يَكونَ مانِعاً عنِ التَّعارُفِ الَّذِي يَتوقَّفُ عَليهِ ـ أي: عَلى النَّظرِ ـ أولى.

ذَكر (٣) في «التَّذكِرةِ» عَن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: آنَّهمْ يَقفُونَ (١) حُفاةً عُراةً غُر لاَّ مِقدارَ سَبعِين عَاماً (٥).

وفي الجَوابِ المَذكُورِ ـ يعنِي جَوابَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ عَن سُؤالِ عَائشةَ رَضِيَ الله عَنها \_ دلالةٌ عَلى أنَهمْ يُكُسونَ (٢) عِندَ التَّعارفِ؛ لأنَّهُ لا يُجدِي بدُونهِ، وقد فُهمَ ذَلكَ \_ أي: أنهمْ يُكسونَ بعدَما يُحشُرونَ عُراةً \_ مِن حَديثٍ رَواهُ مُسلمٌ في «صَحيحهِ» حَيثُ قالَ: عنِ ابن عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهُما: قامَ فينَا رَسولُ الله عَلَيْهُ بمَوعظةٍ فقالَ... صَدرُ الحديثِ: ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ! إِنَّكُمْ تُحشَرونَ إلى الله حُفاةً عُراةً غُرلاً (٧) ﴿ كَمَابَدَأْنَا أَوْلَ اللهِ عُفاةً عُراةً غُرلاً ٧٠)

<sup>(</sup>۱) قصحيح البخاري، (۲۰۲۷)، وقصحيح مسلم، (۲۸۵۹)، وقسنن النسائي، (۲۰۸۶)، وقسنن ابن ماجه، (۲۷۷۶).

<sup>(</sup>٢) في (ل): «فلا»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٣) في (ل) و(ع): (ذكره)، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٤) في (ل) و(م): قيوقفون.

<sup>(</sup>٥) انظر: «التذكرة» للقرطبي (ص: ٤٨٣ \_ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٦) في (ع): (يكتسون).

<sup>(</sup>٧) في (ل): (عزلًا)، وكُتبَ تَحتها: (جَمعُ أعزلَ، وهُو مَن لا سِلاحَ معهُ، ولا بِساطَ لهُ».

خَسَلْقِ نُعِيدُهُ أَمْ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَا فَنعِلِينَ ﴾ [الانبياء: ١٠٤]، ألا وإنَّ أوَّلَ النَّاسِ يكسى (١) يَومَ القِيامةِ إبراهيمُ عَليهِ السَّلامُ (٢).

\*\*\*

# لائحةً قُدسيةً

﴿ يَوْمَ ٱلنَّلَافِ ﴾ يَومُ القِيامةِ، قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ لِمُنذِرَبُومَ ٱلنَّلَافِ ﴿ يَوْمَ ٱلنَّلَافِ ﴿ يَوْمَ ٱلنَّلَافِ ﴾ يَومَ الْمَارِدُونَ ﴾ [غانر: ١٥- ١٦]: ظَاهِرونَ، لا يُوارِيهِم شَيءٌ مِن أمكِنةٍ أو أبنِيةٍ؛ لأنَّ الأرْضَ يَومئذِ قاعٌ صَفصَفٌ، ولا لِباسَ؛ لأنَّهم عُراةٌ وكما جَاءَ في الحَديثِ في رِوايةِ البُخارِيِّ قاعٌ صَفصَفٌ، ولا لِباسَ؛ لأنَّهم عُراةٌ وصَي اللهُ عَنهُما قالَ: سَمعتُ رَسولَ اللهِ عَلَيْهُ ومسلمِ والتِّرمذي عن ابن عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُما قالَ: سَمعتُ رَسولَ اللهِ عَلَيْهُ ومن هاهُنا انكَشفَ المُرادُ مِن التَّلاقِي.

ومَن غَفلَ عَن هَذا زَعم أنَّ المُرادَ مِن التَّلاقِي (١) المُلاقاةُ، بَينَ الأَرُواحِ والأَجْسادِ (٥)، ومِنَ البُروزِ الخُروجُ مِن القُبودِ.

张 张 恭

<sup>(</sup>١) في (ع): (كسرة).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٨٦٠)، من حديث أبن عباس رضي الله عنهما.

 <sup>(</sup>٣) (صحيح البخاري، (٦٥٢٤)، و(صحيح مسلم، (٢٨٦٠)، و(سنن الترمذي، (٣١٦٧)، ووقع في
 (ل): (عزلاً، بدل: (غرلاً».

<sup>(</sup>٤) «التلاقى» ليس في (ع).

<sup>(</sup>٥) (والأجساد) ليس في (ع).

# لابِحةٌ (1) قُدْسيَّةٌ (1)

الضَّوءُ شَرطُ رُوْيةِ الأَلُوانِ، لا شَرطُ وُجودِها كما سَبقَ إلى بَعضِ الأوهَامِ، أرادَ بهِ ابن سِينا ومَن تَبعهُ، أُشيرَ إلى ذَلكَ في قولهِ تَعالى: ﴿وَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَنت لِآيُبْصِرُونَ ﴾ البقرة: ١٧]؛ فإنَّ قولهُ: ﴿لَا يُبْصِرُونَ ﴾ لا يَخلُو عَن وجودِ دلالةٍ عَلى (٣) وُجودِ المُبصرِ في الظُّلمةِ؛ إذ لا يُقالُ في حقِّ أحدٍ: إنَّهُ لا يُبصرُ المَعدُومَ، ووُجودُ المُبصرِ فَرعُ وُجودِ اللَّونِ؛ لأنَّ الجِسمَ عَلى ما تقرَّرَ في مَوضِعهِ لا يُبصرُ إلَّا بلَونهِ أو بشكله (١٠).

\* \* \*

## سانحةً حدسيةً 🕬

اللَّيلُ والنَّهارُ لا يَنعدِمُ أحدُهما بوُجودِ الآخرِ، بلْ يَستتُرُ اللَّيلُ عندَ وُجودِ النَّهارِ، ويَنكَشفُ عِندَ ذَهابهِ، دلَّ عَلى ذَلكَ دلالةً ظاهِرةً قَولُهُ تَعالى: ﴿ وَءَايَدُ لَهُمُ اليَّلُ سَلَحُ مِنْهُ النَّهَ اللَّهُ عَن ذَلكَ \_ أي: عَن أَنَّهُ (١ لا يَنعدِمُ مِنْهُ النَّهَ اللَّهُ عَن ذَلكَ \_ أي: عَن أَنَّهُ (١ لا يَنعدِمُ اللَّيلُ عِند مَجيءِ النَّهارِ \_ قولُهُ عَلَيْ: «سُبحانَ الله، إذا جَاءَ النَّهارُ فأينَ اللَّيلُ؟» في جَوابِ قومٍ مِنَ اليَهودِ قالُوا: إذا كانتِ الجنَّةُ عَرْضُها السَّماواتُ والأرْضُ، فأينَ النَّارُ؟ (١) فافهَمْ فإنَّهُ سَرٌّ مِن الأسرَارِ.

ا في (م): السائحة حدسية عدسية المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابقة المرابق

<sup>(</sup>۲) في (ل): «سانحة».

<sup>(</sup>٣) «على» ليس في (ل).

<sup>(</sup>٤) في (ل): اوشكله».

<sup>(</sup>٥) في (ع): الائحة قدسية ١٠.

<sup>(</sup>٦) في (ل): «أن».

<sup>(</sup>٧) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في «زوائد المسند» (١٦٦٩٣)، وأبو يعلى في «مسنده» (١٥٩٧)، =

### لائِحةً قُدسيَّةً

كما أنَّ الأمرَ مُتنوِّعٌ إلى تكليفي \_ وهُو المَدارُ الغَالبُ للأحكامِ الشَّرعيَّةِ، إنَّما قيَّد المَدارَ بالغَالبِ؛ لأنَّ بَعضَ الأحكامِ تَثبتُ بالأخبَارِ، مِنها قولهُ تَعالى: ﴿ كُيْبَ عَلَيْ الْحَبَارِ، مِنها قولهُ تَعالى: ﴿ كُيْبَ عَلَيْ الْحَبَارُ مِنها قولهُ تَعالى: ﴿ كُونُوا قِرَدَهُ خَلِيثِينَ ﴾ [البقرة: ١٦] المَيْميامُ ﴾ [البقرة: ١٨٣] \_ وتكويني ، كقولهِ تعالى: ﴿ كُونُوا قِرَدَة خَلِيثِينَ ﴾ [البقرة: ١٦] الآيةَ، «هبطَ» لإزمٌ ومتعد، ومصدرُ النَّوعِ قولهُ تعالى: ﴿ وَهُو النَّزولُ مِن عُلو إلى أسفَلَ، لا ومصدرُ المَّتعدي: الهَبْطُ، ومصدرُ اللَّازِمِ الهُبوطُ، وهُو النَّزولُ مِن عُلو إلى أسفَلَ، لا مِن النَّوعِ الأوَّلِ؛ أي: لَيسَ الأمرُ المَذكُورُ تَكلِيفيًا حتَّى يَلزمَ الإذنُ في المُعاداةِ؛ بناءً على أنَّ الحالَ المَذكُورَ بقولهِ تَعالى: ﴿ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُقُ ﴾ [البقرة: ٢٦] قيدُ (١٠)، والأمرُ بالمقيَّدِ يَتناوَلُ القيد، فانَدفَعَ ما قِيلَ (٢٠): تَقييدُ المَامُورِ بهِ المَنهيَّ (٢٠) عنهُ لا يكادُ يُقبلُ عِندُ أولي النَّهي، فإنَّكَ لو قُلتَ: قُم ضاحِكاً، وأنتَ تَنهاه عَنِ الضَّحكِ، يُنسَبُ ذلكَ القَولُ مِنكَ إلى ما لا تَرضَاهُ.

وكذا ما أُوردَ عَلى ما رُويَ عَن ابن عبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنهما: أنَّ الحبَّةَ (٤) أيضًا (٥)

<sup>=</sup> قال الهيشمي في قمجمع الزوائد» (٨/ ٢٣٦): رواه عبد الله بن أحمد، وأبو يعلى، ورجال أبي يعلى ثقات، ورجال عبد الله بن أحمد كذلك.

<sup>(</sup>١) اقيدا ليس في (ع).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): «قائلهُ جَلالُ الدَّينِ السُّيوطيُّ في حَاشيةِ القَاضِي»؛ يعني حاشية السيوطي على «تفسير البيضاوي»، المسماة: «نواهد الأبكار» (٢/٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) في (ل): ﴿بِالْمِنْهِي﴾.

<sup>(</sup>٤) في (ل): «الجنة».

<sup>(</sup>٥) ﴿أَيضاً ﴾ ليس في (ل).

مِن جُملةِ المَأْمُورِينَ بالهُبوطِ (١)، مِن أنَّ الحيَّةَ (١) لَيستْ مِن المُكلَّفينَ.

كذَلكَ النَّهِيُ مُتنوِّعٌ (٢) إلى تَكلِيفي \_ وهُو الشَّائعُ في الأَحْكامِ الشَّرعيَّةِ، إنَّما قَالَ: هو الشَّائعُ؛ لما مرَّ في قرينِهِ مِن أَنَّ الأَحكَامَ الشَّرعيَّةَ قَدْ تَثبتُ بالأَحبَارِ، ولا اختِصاصَ لهُ (١) بصُورةِ الإثبَاتِ \_ وتكوينيِّ؛ كما في قَولهِ تَعالى: ﴿ فَلَا يَكُن فِي صَدْدِكَ حَرَجٌ مِنْ أَنْ الأَعراف: ٢]؛ أي: ضِيقُ قلبٍ مِن تَبليغهِ، وهَذا النَّوعُ مِن النَّهي لم يُذكرُ في كُتبِ الأُصولِ، ولمْ يَتنبَّه لهُ الفُحولُ مِن المَهرةِ في المَعقُولِ والمَنقُولِ.

وكَذلكَ (٥) قَالوا في تَفسِيرهِ - أي في تَفسِيرِ القَولِ المذكُورِ - : تَوجيهُ النَّهيِ إلى الحَرج للمُبالغةِ ؟ كقَولهمْ (١): لأرينَّك هاهُنا.

وممّن حسن الظنُّ بشَانهِ مَن قال: أرادَبهِ نَجمَ الدَّينِ قُدُسَ سرُّهُ العزيز (٧): إن النَّهيَ (٨) في قولِهِ تَعالى: ﴿ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ [الأنعام: ٣٥]، وفي قولهِ تَعالى: ﴿ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ [الأنعام: ٣٥]، وفي قولهِ تَعالى: ﴿ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُعْمَرِينَ ﴾ [البقرة: ١٤٧] مِن هذا القبيلِ حَيثُ قالَ في تَفسيرهِ: ليسَ هذا نهياً عن شك كانَ في النَّبيِّ عَليهِ السَّلامُ، ولكنْ نَهيُ الكينُونةِ، قالهُ في الأزلِ؛ لأنَّهُ كَلامٌ أزليُّ، فما كانَ مِن المُمتَرينَ، ولا يَكونُ إلى الأبدِ (١٥)، ولمَّا استَشعرَ أنْ يُقالَ:

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في اتفسيره (١/ ٥٣٦).

<sup>(</sup>٢) في (ل): «الجنة».

<sup>(</sup>٣) في (م): «متفرع».

<sup>(</sup>٥) في (م): ﴿وَلَدُلكِ﴾.

<sup>(</sup>٦) «كقولهم» ليس في (ع).

<sup>(</sup>٧) من قوله: ﴿وممن حسَّن الظن...، إلى هنا ليس في (ع).

<sup>(</sup>A) في (ع): «والنهي» بدل: «إن النهي».

<sup>(</sup>٩) من قوله: «من هذا القبيل...» إلى هنا ليس في (ع).

التَّأْكِيدُ إِنَّما يُناسبُ التَّكلِيفيِّ (١) دُونَ التَّكوِينيِّ (١)، تَداركَ دَفعهُ بِقَولهِ: والتَّأْكِيدُ (١) في أمثَالِ (١) هَـذا المَقامِ؛ يعنِي: مَقامَ الأمرِ والنَّهيِ التَّكوينيينِ لإظهارِ العِنايةِ، وإعلامِ الاختِصاص (٥).

## فإنْ قلتَ: هَل للنَّهِي التَّكلِيفيِّ هُنا وجهُ صحَّةٍ؟

قلتُ: نَعمْ؛ فإنَّ نَهيهُ ﷺ عَنِ الجَهلِ و(١) الامتِراءِ معَ أَنَّهُ غَيرُ مُتوقَّعِ عنهُ ذَلكَ (١) للمُبالغةِ في حَقِّ مَن يُتوقَّعُ مِنهُ ذَلكَ، وعَدمُ التَّوقعِ عنهُ ﷺ لا يُنافي نَهيهُ، دلَّ عَلى ذَلكَ قَولهُ تَعالى في حَقِّ قَومٍ نُوحٍ عَليهِ السَّلامُ: ﴿ إِنِّ آعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهلِينَ ﴾ [مود: ٤٦]؛ فإنَّ الجَهلَ غَيرُ مُتوقَّعِ مِن نُوحٍ عَليهِ السَّلامُ، ومع ذَلكَ وَقعَ التَّحذيرُ مِنهُ (١).

والحقُّ أنَّ العِصمةَ لا تَرفعُ النَّهيَ، قالَ صَاحبُ «التَّيسِيرِ»(٩): يَجوزُ أنْ يَكونَ

<sup>(</sup>١) في (ل): «وفيه: أنَّ التَّاكيدَ بُناسبُ التَّكلِيفَ» بدل: «ولما استَشعرَ أنْ يُقالَ: التَّاكيدُ إِنَّما يُناسبُ التَّكلِيفِيُّ».

<sup>(</sup>٢) في (ل): «التكوين».

<sup>(</sup>٣) قوله: «تدارك دفعه بقوله: والتأكيد» ليس في (ل).

<sup>(</sup>٤) ﴿أَمثَالُ الْيُسْ فِي (ع).

<sup>(</sup>٥) في (ل) زيادة: ﴿ والاهتِمامُ إِنَّما يُناسبُ التَّكلِيفَ دُونَ التَّكوينِ، تَدارَكَ دَفعهُ بَقَولهِ إلخ حِينئذٍ، ولمَّا استَشعرَ أَنْ يُقالَ: ولما كانَ التَّاكِيدُ إِنَّما يُناسِبُ التَّكليفَ دُونَ التَّكوينِ تَداركَ دَفعهُ بِقَولهِ: والتَّاكيدُ في هذا المَقام يعني مَقامَ الأمرِ والنَّهي التَّكوينيينِ لإظْهارِ العِنايةِ وإعْلام الاختِصامِ ٤. وهو تكرار.

<sup>(</sup>٦) الجهل و اليس في (ع).

<sup>(</sup>٧) اذلك» ليس في (ع) و (م).

<sup>(</sup>٨) المنه، ليس في (ل)، وفي (م): «التحذر عنه».

<sup>(</sup>٩) في (ل): «السير»، وصاحب «التيسير في التفسير» هو الإمام أبو حفص نجم الدين عمر بن محمد النسفي، المتوفى سنة (٥٣٧ه).

الخطابُ لهُ عَليهِ السَّلامُ وإنْ كانَ مَعصُوماً؛ لأنَّ العِصمة لا تَرفعُ النَّهيَ، فالاستِدلالُ بها؛ أي: بعِصمَتِه عليه الصلاة والسلام (١) عنِ الامتِراءِ مَثلاً عَلى أنَّ المُرادَ مِنهُ لَيسَ نَهيهُ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ عَنهُ - وقعَ هَذا الاستِدلالُ في كَلامِ الإمَامِ البَيضَاويِّ حَيثُ قَالَ في "تَفسِيرهِ"؛ ولَيسَ المُرادُ بهِ نَهيهُ عَليهِ السَّلامُ عنِ الشَّكِّ فيه؛ لأَنَّهُ غَيرُ مُتوقع منهُ، ولَيسَ بقصدٍ واختِيارٍ "أ ليسَ بتام كما لا يَخفَى عَلى ذَوي الأفهَامِ، ثُمَّ إنَّ مُوجبَ قولهِ: "ولَيسَ "بقصدٍ واختِيارٍ "أنْ لا يَكونَ النَّهيُ صَحِيحاً أصْلاً، سواءٌ كانَ المُرادُ فَي فَيهُ عَليهِ السَّلامُ أو نَهيَ أُمّتِهِ، والتَّأويلُ الَّذِي أَشَارَ إلَيهِ بقولهِ: أو أمرَ الأُمةَ باكتِسابِ نَهيهُ عَليهِ السَّلامُ أو نَهيَ أُمّتِهِ، والتَّأويلُ الَّذِي أَشَارَ إلَيهِ بقولهِ: أو أمرَ الأُمةَ باكتِسابِ المَعارفِ المُزيحةِ للشكَ عَلى الوَجهِ الأبلغِ يهدِمُ أصلَ الاستِدلالِ كما لا يَخفَى عَلى مَن تأمَّلُ في مَساقِ الكَلامُ (١).

وَالتَّحقِيقُ أَنَّ الشَّكَ لا يَكُونُ بِقَصدٍ واختِيارٍ، فالنَّهيُ المَذَكُورُ عَلَى تَقدِيرِ كَونِهِ تَكلِيفاً للحثُ عَلَى مُحافَظةِ الأسْبابِ المُزيحةِ لهُ، والتَّحذِيرِ عنْ بَواعثِ الغَفلةِ عَنها والرَّسولُ ﷺ أحقُ بهما مِن أُمَّتهِ.

ولقدْ أحسنَ منْ قالَ: إنَّ اللهَ تَعالى يُحذِّرُ نَبيَّهُ مِن اتَّباعِ الهَوى أكثرَ ممَّا يُحدِّرُ غَيرَه؛ لأنَّ ذا المَنزلةِ الرَّفيعةِ إلى تَجديد<sup>(٥)</sup> الإنْذارِ أحوَجُ؛ حِفظاً لمَنزِلتهِ، وصِيانةً لمَكانتِهِ، وقَد قِيلَ: حقَّ المِرآةِ المَجلوَّةِ أنْ يَكونَ تَعهُّدُها أكثرَ، إذا كانَ القَليلُ مِن الصَّدا عَليها أظهَرَ، فتدبَّرْ.

<sup>(</sup>١) في (ل): (بالعصمة عليه عليه الصلاة والسلام).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير البيضاوي» (١/٣/١).

<sup>(</sup>٣) من قوله: ابقصد واختيار... الى هنا ليس في (ع).

<sup>(</sup>٤) في (ل): «المقال».

<sup>(</sup>٥) في (ع): اتحذيرا.

### لائِحةً قُدسيّةً(١)

إِنَّ إِبلِيسَ اللَّعِينَ (١) لَيسَ مِن جِنسِ الملَكِ، بلْ مِن جِنسِ الجنِّ (١)؛ كما قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ كَانَ مِنَ الْجِنِ ﴾ [الكهف: ٥٠]، دلَّ عَلى ذَلكَ دِلالةً قَاطِعةً انقِطاعُ الاستِثناءِ في قَولهِ تَعالى: ﴿ إِللَّهِ إِبَّلِيسَ لَرْيَكُن مِنَ السَّنجِدِينَ ﴾ [الأعراف: ١١]، إنَّما حكم بانقِطاعِ الاستِثناءِ فيهِ؛ لأنَّ عَدم كونِ إبلِيسَ مِن السَّاجِدينَ (١) يُفهمُ مِن قَولهِ: ﴿ إِلَّا إِبلِيسَ مِن السَّاجِدينَ (١) يُفهمُ مِن قَولهِ: ﴿ إِلَّا إِبلِيسَ مِن السَّاجِدينَ (١) يُفهمُ مِن قَولهِ: ﴿ إِلَّا إِبلِيسَ مِن السَّاجِدِينَ ﴾.

وأمّا الدّلالةُ في انقِطاعِ الاستِثناءِ (٥) المَذكُورِ عَلَى أَنَّ إبلِيسَ لَيسَ مِن جِنسِ الملكِ: فظاهرةٌ؛ إذ لا شُبهة في أنّهُ عَلَى تقديرِ كَونهِ مِن ذَلكَ الجِنسِ حَقُّ الاستِثناءِ المَذكُورِ الاتّصالُ، ولما اتّجة أَنْ يُقالَ: إنْ كانَ إبلِيسُ مِن جِنسِ الملكِ، فلا وَجة لانقِطاعِ الاستِثناءِ على ما ذُكرَ آنِفاً، وإنْ لمْ يَكنْ مِنهُ، فلا يَتناولهُ أمرُ المَلائكةِ بالسّجودِ، فما وَجهُ قولهِ تَعالى: ﴿ مَا مَتَعَكَ الاَنتَجُدَ إِذْ أَمْرَاكُ ﴾ [الاعراف: ١٦]؛ فإنّهُ صَريحٌ في تَناولِ الأمرِ المَذكُورِ إيّاهُ؛ إذ لمْ يَردْ في خُصوصِهِ أمرٌ مُستقِلٌ = تَداركَ دَفعهُ بقَولهِ: وتَناول الأمرِ المَّدِودِ لآدمَ عَليهِ السَّلامُ \_ دِلالة لا عِبارة حتَّى يَلزم الْ مَر إليسُ مِن جِنسِ الملكِ.

<sup>(</sup>١) في (ل): احدسية ١.

<sup>(</sup>٢) (اللعين) ليس في (ل) و(م).

 <sup>(</sup>٣) هو أحد قولين على الثاني منهما \_ وهو كون إبليس من الملائكة \_ جمهور العلماء من الصحابة
 والتابعين مستدلين بظاهر الاستثناء. انظر: «روح المعاني» للألوسي (١/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٤) من قوله: «إنما حكم بانقطاع...» إلى هنا ليس في (ك).

<sup>(</sup>٥) في (ل): «استثناثه».

<sup>(</sup>٦) في (ع): فحتى،

يُرشدُكَ إِلَيهِ قَوِلهُ تَعَالى: ﴿ أَسْتَكُبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴾ [ص: ٧٥]؛ لأنَّ المَعنى ـ واللهُ أعلَمُ ـ: أمرُكَ دائرٌ بينَ أنْ تكونَ أدنَى مِن المَامُورِينَ بالسُّجودِ ((()، فيتناوَلكَ الأمرُ دِللةً (())؛ ضَرورَةَ أنَّ الأعلَى إذا أمرَ بتَعظيم شَخصٍ يكونُ الأدنى مَامُوراً بهِ بطَريقِ الأُولى، فيلزمُ الاستِكبارُ على تقديرِ ثُبوتِ هذا الشَّقِّ مِن التَّردِيدِ، أو أعلى مِنهم، فتكُون مِن زُمرةِ (()) العالِينَ (()) الَّذِينَ لم يَتناولهم الأمرُ بالسُّجودِ أصْلاً؛ أي: لا عِبارة ولا دِلالةً، ولعلَّهمُ أرواحُ الأنبِياءِ عليهمُ السَّلامُ؛ فإنَّ الأرواحَ مَخلُوقةٌ قَبلَ الأجسَادِ بالفَي عَام، وقد قالَ عليهِ السَّلامُ: «كُنتُ نبيًا وآدمُ بينَ الماءِ والطِّينِ (()).

\* دَقيقةٌ: وفي عِبارةِ ﴿ مَعَ ﴾ - يَعني: في قَولهِ تَعالى: ﴿ أَنَ آن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴾ [الحجر: ٣١] - إشارةٌ إلى ما قدَّمناهُ مِن الإرشَادِ إلى (١) أَنْ يَتناوَلَ الأمرُ بالسُّجودِ لإبلِيسَ دِلالةً؛ حَيثُ دلَّتْ عَلَى أَنَّهُ كَانَ في حَيزِ التَّابِعِينَ المأمُورِينَ بالسُّجودِ، فافهَمْ واللهُ وليُّ الإرشادِ (٧).

\* تتمَّةٌ (^): قد نبَّهتُ فيما سَبقَ عَلى أنَّ الاستِثناءَ في قَولهِ تَعالى: ﴿ إِلَّآ إِنْلِيسَ

<sup>(</sup>١) «بالسجود» ليس في (ل).

<sup>(</sup>٢) «دلالة» ليس في (ع).

<sup>(</sup>٣) «من زمرة) ليس في (ل).

<sup>(</sup>٤) في (ل): «العالمين»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه. وأخرج ابنُ حبان (٢٤٠٤)، والحاكم (٣٥٦٦)، من حديث العرباض بن سارية: اإني كنت عند الله لمكتوب خاتم النبيين وآدمُ لمنجدلٌ في طينتِه».

<sup>(</sup>٦) في (ع): «أي».

<sup>(</sup>٧) في (ع): «الرَّشاد».

<sup>(</sup>٨) «تتمة» ليس في (ل).

أَيْنَ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّحِدِينَ ﴾ [الأعراف: ١١] مُنقطِعٌ قَطعاً لا احتِمالَ فيهِ للاتِّصالِ، وذَلكَ يَستلزِمُ أَنْ يَكونَ الاستِثناءُ في قولهِ تَعالى: ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَنَى آَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّحِدِينَ ﴾ [الحجر: ٣٦] أيضاً مُنقطِعاً، فمَن تردَّدَ فيهِ فقالَ القائلُ هُ و الإمّامُ السَّحِدِينَ ﴾ [الحجر: ٣٦] أيضاً مُنقطِعاً، فمَن تردَّدَ فيهِ فقالَ القائلُ هُ و الإمّامُ البَيضاويُ : إِنْ جعلَ قُولُهُ: ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ ﴾ مُنقطعاً، اتَّصلَ بهِ قولُهُ: ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ وَلَكُ أَي: ولكنَّ إبلِيسَ أَبَى، وإنْ جُعلَ متَّصِلاً، كان استِئنافاً (١) عَلى أَنَّهُ جَوابُ سائلٍ: هلا سحد الله فقد أخطأ (٣).

\*\*\*

في (ل): «الاستئناف».

<sup>(</sup>۲) في (ل): «يسجد». وانظر: «تفسير البيضاوي» (۳/ ۲۱۰).

<sup>(</sup>٣) افقد أخطأ، ليس في (ل).

## فريدة

كانَ نَبيّنا مُحمَّدٌ عَيَّةُ مُرسَلاً للنَّاسِ كافَّةً، ولذَلكَ قالَ عَليهِ السَّامُ الوَكانَ مُوسَى حيَّا، لما وَسِعةُ إِلَّا اتَّباعِي (()) بخِلافِ سائوِ الانبياءِ عَليهمُ السَّلامُ، فلَو كانَ نَبيُّنا (() في زَمنِ واحدِ مِنهمْ لما وَسعة (() أَنْ لا يتبعهُ، وبهذَا تَبيَّنَ وَجهُ الحديثِ كانَ نَبيُّنا (() في زَمنِ واحدِ مِنهمْ لما وَسعة (() أَنْ لا يتبعهُ، وبهذَا تَبيَّنَ وَجهُ الحديثِ المَذكُودِ، واتَّضحَ ما سِيقَ لهُ الكلامُ مِن بَيانِ جِهةِ فَضلهِ، ومَنْ قالَ: لَو (() نزلَ المَذكُودِ، واتَّضحَ ما المُتأخِّرِ لنزلَ على وفقه، ولَذلكَ قالَ ﷺ: الوكانَ مُوسَى حيَّا لما وَسعهُ إلَّا اتَّباعِي ، لم يَدرِ أنّهُ حِينت لِا يُظهرُ الفَضيلةَ ؛ فإنَّ مُوسَى عَليهِ السَّلامُ لما وَسِعهُ إلَّا اتَّباعهُ، ومَساقُ عليهِ السَّلامُ لما وَسِعهُ إلَّا اتَّباعهُ، ومَساقُ الكَلامِ عَلى ما نبَّهتُ عَليهِ فيما تَقدَّمَ لإظهارِ الفَضِيلةِ، وأيضاً مُوجبُ ما ذكرهُ في تَقريرٍ (() ما نقلناهُ عَنهُ مِن أَنَ (المُخالِفَ في جُزئيَّاتِ الأحكَامِ بسَببِ تَفاوُتِ في تَقريرٍ (() ما نقلناهُ عَنهُ مِن أَنَ (() المُخالِفَ في جُزئيَّاتِ الأحكَامِ بسَببِ تَفاوُتِ في تَقريمِ والمَصالِحِ مِن حَيثُ إنَّ كُلَّ واحِدةٍ مِنها حَقٌ بالإضَافةِ إلى زَمانها (() أَلْ عُلي السَّريعةِ لا انتِساخُ النَّبوَ أَن النَّوالُ أَنْ المُحالِحِ مِن حَيثُ إنَّ كُلُّ واحِدةٍ مِنها حَقٌ بالإضَافةِ إلى زَمانها (()) مُراعي (()) فيهِ صَلاحُ مَن خُوطِبَ بها انتِساخُ الشَّريعةِ لا انتِساخُ النَّبوَةِ والأوَّلُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (١٣٦ ٢٠)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ولفظه: «لو كان موسى حيّاً بين أظهركم، ما حلَّ له إلا أن يتَّبعني».

<sup>(</sup>٢) في (ل): دنبياً،

<sup>(</sup>٣) في (ل) و(م): «لوسعه» بدل: «لما وسعه»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٤) في (ل): قمن،

<sup>(</sup>٥) في (ل): «تقدير».

<sup>(</sup>٦) ﴿أَنَّ لِيسَ فِي (ل).

<sup>(</sup>٧) في (ل): ((ماننا).

<sup>(</sup>۸) في (ل): «مرعي».

لا يَستَلزِمُ النَّانِي عَلى ما أفصَحَ عَنهُ يَكُلُّ بقولهِ: "وكانَ النَّبيُّ يُبعثُ إلى قَومهِ خاصَّةً "(۱)، قدْ دلَّ هَذا عَلى أنَّ نُوحاً عَليهِ السَّلامُ لمْ يَكنْ مَبعُوناً إلى كَافَّةِ النَّاسِ، فلا دِلالةَ في قولهِ تَعالى حِكايةً عنهُ ﴿ رَبِّ لاَنَدُرْعَلَ ٱلأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَارًا ﴾ [نوح: ٢٦] على عُمومِ الطُّوفان، ولا بَعثَ لهُ عَليهِ السَّلامُ بعدَ غَرقِ الكفَّارِ قاطِبةً حتَّى يَردِ النَّقضُ بعُمومِ بَعْنَته و (۱) بل إبقاءً لهُ عَلى ما كانَ، وهَذا ظاهرٌ وإنْ خَفي عَلى مَن قال .

فإنْ قُلتَ: كانَ نُوحٌ عَليهِ السَّلامُ مَبعوثاً إلى كُلِّ النَّاسِ(٣) بَعدَ خُروجِهِ مِن(١) الفُلكِ، فكيفَ اختصَّ بهِ نَبيَّنا عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ؟

قُلتُ: كَانَ ذَلكَ ضَروريًّا، فلا اعتِبارَ بهِ.

«وبُعثتُ إلى النَّاسِ عامَّةً».

فإنْ قُلتَ: أليسَ آدمُ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ أيضاً مَبعُوناً إلى النَّاسِ عامَّةً؟

قُلتُ: بلْ كَساثرِ الأنبِياءِ كانَ مَبعُوثاً إلى (٥) قَومهِ خاصَّةً؛ ضَرُورةَ أَنَّهُ لا وُجودَ لَقَومٍ (١) آخَرينَ في عَهدِهِ، والمُرادُ مِن العُمومِ المَذكُورِ عُمومُ الأقوامِ (١) الدَّاخلةِ تَحتَ جِنسِ الإنسِ، لا مُرسَلاً إلَيهمْ كافَّةً؛ لأنَّ تَبلِيغَ الرِّسالةِ إلى كافَّةِ النَّاسِ وعامَّةِ البَشرِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٣٥)، ومسلم (٥٢١)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) في (ل): انقضها.

<sup>(</sup>٣) في (ل): اناس.

<sup>(</sup>٤) في (ل): «إلى».

<sup>(</sup>٥) قوله: «الناس عامة؟ قلت: بل كسائر.. » إلى هنا ليس في (ع).

<sup>(</sup>٦) في (ل) زيادة: العدم وجود قوم آخرا.

<sup>(</sup>٧) في (ل): «العموم للأقوام» بدل «عموم الأقوام».

كانَ خَارِجاً عنْ وُسْعِهِ، ولذَلكَ قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَةُ لِلنَّاسِ ﴾ [سبا: ٢٨] الآية، ولمْ يَقلْ: أرسَلناكَ إلى النَّاسِ (١) كافَّةً؛ فإنَّ الثَّاني يَقتضِي التَّبلِيغَ إلى النَّاسِ قاطِبةً دُونَ الأوَّلِ، وإلَّا (٢) يَلزمُ أَنْ يَكُونَ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ مُقصِّراً (٢) في أمرِ التَّبليغِ غَيرَ مُوفِّ (١) حقَّهُ؛ إذ لمْ يَكنْ مِنهُ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ تَبلِيغُ الرِّسالةِ إلى ما في أطرافِ العالمِ مِن أصنافِ الأُممِ.

ولمّا كانَ الفَرقُ بينَ البَعثِ والإِرْسالِ خفيّاً جدّا، كانَ ذلكَ مظِنّةَ الإِشكالِ، فتَداركَ حلّهُ فقالَ (٥): والبَعثُ إلى النَّاسِ عامَّةً أعمُّ (١) مِنَ الإِرسَالِ إلَيهم (٧) عامَّةً؛ فإنَّ في الإِرسَالِ تَكلِيفاً دُونَ البَعثِ؛ لأَنَّهُ تَكوِينٌ مَحضٌ، فلا يَلزمُ المَحذُورُ المَذكُورُ فيما تقدَّمَ بقولهِ: ﴿وإلَّا يَلزمُ أَنْ يَكُونَ مُقصِّراً في أمرِ التَّبليغِ على القولِ المَأْثورِ (٨)؛ يَعنِي: قولهُ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: ﴿وبُعثتُ إلى النَّاسِ عامَّةً »، ولا على قولهِ تَعالى: ﴿ قُلْ يَتَأَيّهَا النَّاسِ إِنِي رَسُولُ اللَّهِ إلَيْ صَالَى النَّاسِ عامَّةً »، ولا على قولهِ تَعالى: ﴿ قُلْ يَتَأَيّهَا النَّاسِ إِنِي رَسُولُ اللَّهِ إلَيْ صَالَى النَّاسِ عامَّةً »، ولا على قولهِ تَعالى: ﴿ قُلْ يَتَالَيْكُمُ جَيعًا ﴾ [الأعراف: ١٥٨]؛ لأنَّ قولهُ: ﴿ إِلَيْ صَالَةُ اللَّهُ عَلَى البَعثِ الَّذِي تَضمَّنهُ (٥) قولُهُ: ﴿ إِنِّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْ حَمْ اللهِ على النَّهُ عَلى اعتِبارِ تَضمِينِ البَعثِ. مَا أَشَارَ إِلَيهِ المُصنَّفُ بقَولهِ: لأَنَّهُ عَلى اعتِبارِ تَضمِينِ البَعثِ.

<sup>(</sup>١) ﴿ إِلَى الناس؛ ليس في (ل).

<sup>(</sup>٢) في (ل): «و لا».

<sup>(</sup>٣) في (ل) و(م): امقتصراً».

<sup>(</sup>٤) في (ل): المعرف.

<sup>(</sup>٥) (فقال) ليس في (ل).

<sup>(</sup>٦) «أعم» ليس في (ل) و(م).

<sup>(</sup>٧) ﴿ إِلَيْهُم ۗ لِيسَ فِي (ل).

<sup>(</sup>٨) في (ع): «المأمور».

<sup>(</sup>٩) في (ل): اضمته.

\* تَتَمَّةُ: البَعْنَةُ تُلاذِمُ الرِّسالة، وَصفُ البَعْشةِ إلى الخَلقِ بالدَّعوةِ إلى الحقِّ لا يَنتظِمُ الأنبِياءَ كُلَّهم، بلْ مَحْصُوصةٌ بالرُّسلِ مِنهم، وقدْ أفصَحَ عَن هَذَا الإمَامُ القُرطبيُّ في تَفسِيرِ قَولهِ تَعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا﴾ [النمل: ١٥] حَيثُ القُرطبيُّ في تَفسِيرِ قولهِ تَعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا﴾ [النمل: ١٥] حَيثُ قالَ: وكلُّ نبيِّ جاءَ بَعدَ مُوسَى عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ ممَّنْ بُعثَ وممَّن (١٠ لمْ يُعثُ المَسيحُ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ، إلى أَنْ بُعِثَ المَسيحُ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ، إلى أَنْ بُعِثَ المَسيحُ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ والسَّلامُ، والسَّلامُ، فنسخَها (١٠).

ولا(") وَجه لما قِيلَ قائِلهُ القاضِي عَضدُ الدِّينِ في دِيباجةِ «المَواقفِ» -: وبَعثَ (١٠) إِلَيهمُ الأنبِياءَ والرُّسلَ (٥٠)؛ لأنَّ مَبناهُ عَلى عُمومِ البَعْثةِ لعامَّةِ الأنبِياءِ (١٠) عليهُم الصَّلاةُ والسَّلامُ.

\* فائدةٌ: تَعلُّقُ الجارِّ في قولهِ تَعالى: ﴿ وَارْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ﴾ [النساء: ٧٩] مِن سُورةِ النّساءِ للفِعلِ لاللحالِ؛ يَعنِي: قَولهُ تَعالى: ﴿ رَسُولًا ﴾؛ لما في تَقدِيمِ الجارِّ مِن إيهامِ النَّخصِيصِ؛ يعني: تَخصِيصَ رِسالتهِ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ للنَّاسِ، ولا صحَّة لهُ؛ لأنَّ رِسالتهُ عامَّةٌ للثَّقلَينِ، ومَن لمْ يَتنبِه لهذا \_ يَعنِي: صَاحبَ «الكشَّافِ»، والقاضي (٧٠)، ومَن حَذا حَذوهُما \_ جوَّز ذَلكَ؛ أي: تَعلُّقُ الجارِّ بالحالِ (٨٠).

<sup>(</sup>١) في (ع): الومن ١٠.

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير القرطبي» (۱٦٤/۱۳).

<sup>(</sup>٣) في (ل) و(م): «فلا».

<sup>(</sup>٤) في (ل): ﴿وَبِعَثُتُۥ

<sup>(</sup>٥) انظر: «شرح المواقف) للجرجاني (١٢/١).

<sup>(</sup>٦) «الأنبياء» ليس في (ع).

<sup>(</sup>٧) انظر: «الكشاف؛ للزمخشري (١/ ٥٣٩)، واتفسير البيضاوي؛ (٢/ ٨٦).

<sup>(</sup>٨) في (ع) و(م): «للحال».

\* فائدةٌ: قالَ الرَّضيُّ في «شَرِحِ مُختصرِ ابن الحَاجبِ»: وقَد يَلزمُ بَعضَ الْأسماءِ الحاليَّةُ؛ نَحوَ: كافَّة وقاطِبة، ولا يُضاف انِ<sup>(١)</sup>، وتَقعُ (كافَّة) في كَلامِ مَن لا يُوثتُ بعَربيَّتهِ مُضافةً غَيرَ حالٍ، وقَد (<sup>٢)</sup> خطِئوا فيهِ (<sup>٣)</sup>؛ لأنَّها وَقعتْ مُضافةً غَيرَ حالٍ، وقَد (<sup>٢)</sup> خطِئوا فيهِ (<sup>٣)</sup>؛ لأنَّها وَقعتْ مُضافةً غَيرَ حالٍ في كَلامِ العلَّامةِ الزَّمخشريُّ؛ حَيثُ قالَ في تَفسيرِ سُورةِ النَّملِ عَيرَ حالٍ في كَلامِ العلَّامةِ الزَّمخشريُّ؛ حَيثُ قالَ في تَفسيرِ سُورةِ النَّملِ من «الكشَّافِ»: ويَجوزُ أَنْ يُرادَ بحقيقة والإبصارِ كلُّ ناظِرٍ فيها مِن كافَّةِ أُولِي العَقل (٤). وهُو إمامُ العَربيَّةِ يُستَشهدُ بتَراكِيبِهِ.

\* فائدة أُخرَى (٥٠): (كافّة) مَنقولٌ عَن مَعناها (١١) الأصليِّ الَّذِي دَخلَها تاءُ (١٧) التَّأنيثِ باعتِبارهِ ؛ فإنَّها (٨) في الأصلِ فاعلٌ منَ الكفِّ بمَعنى المَنعِ ، ثُمَّ نُقلَ إلى مَعنى «كلّ» و «جَميع» ، فلا عِبرةَ لتأنيثها بعدَ النَّقلِ ؛ لكونها بمَنزلةِ سائرِ أجزائِها.

قالَ أبو حيَّانَ: إنَّ التَّاءَ في (كافة) وإنْ كانَ أصلُها للتأنيثِ لكنَّها لَيستْ فِيها إذا كانَتْ حَالاً (١١) للتأنيث (١٠٠)، بل صَارَ هذا نَقلًا مَحضَاً (١١) إلى مَعنى «كُلِّ» و «جَميع» كما

<sup>(</sup>١) في (ل): فينضافان،

<sup>(</sup>۲) ما بين معكوفتين ليس في (ل) و(م).

<sup>(</sup>٣) "فيه اليس في (ل). وانظر: «شرح الرضي على الكافية الرضي الدين الإستراباذي (٢/ ٥٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الكشاف» للزمخشري (٣/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٥) (أخرى) ليس في (ع).

<sup>(</sup>٦) في (ل) و(م): «معناه».

<sup>(</sup>٧) (تاء) ليس في (ل) و(م).

<sup>(</sup>٨) في (ل): «فالأنها».

<sup>(</sup>٩) قوله: «للتأنيث لكنها ليست...» إلى هنا ليس في (ل).

<sup>(</sup>١٠) (للتأنيث) ليس في (ع).

<sup>(</sup>١١) قمحضاً؛ ليس في (ل).

صَارَ «قاطِبة» و «عامَّة» إذا كانَ حالاً نَقلاً مَحضاً إلى مَعنى «كلّ» و «جَميع»، فإذا قُلتَ: قامَ النَّاسُ كافَّةً أو قاطِبةً فلا يدُلُّ شيءٌ مِن هَذهِ الألفاظِ عَلى التَّأنيثِ كما لا يدُلُّ «كلّ» ولا «جَميع» كتاءِ الذَّاتِ(١٠).

قال الفاضِلُ التَّفتازانيُّ في تفسيرِ سُورةِ آلِ عِمرانَ: إنَّ الذَّاتَ في الأصلِ مُؤنَّثُ (٢) «ذو»، وقُطِعَتْ عَن لُزومِ الوصفيَّةِ والإضافةِ، وأُجريتْ مُجرَى الأسماءِ مُؤنَّثُ (٢) «ذو»، وقُطِعَتْ عَن لُزومِ الوصفيَّةِ والإضافةِ، وأُجريتْ تاؤها مُجرَى الأصليَّةِ، فقالوا المُستقلَّةِ بمَعنى نَفسِ الشَّيءِ وحَقيقتهِ، وأُجريتْ تاؤها مُجرَى الأصليَّةِ، فقالوا في النِّسبةِ: ذاتيُّ بإثباتِها، وجوَّزوا إطلاقها (٢) عَلى الله تعالى مع امتِناعِ مشلِ «عَلَّمةٍ»؛ لوُجودِ التَّاءِ، في المانع مِن جِهةِ التَّاءِ، إنَّما قالَ: مِن جهةِ التَّاءِ، وَنَا النَّاعِ، وَنَا النَّاءِ، وَنَاها مَعنى: «كُلُّ ووجميع»، لأنَّ فيها مانِعاً مِن جِهةِ المَعنى؛ لما عَرفتَ أنَّ مَعناها مَعنى: «كُلُّ ووجميع»، لأنَّ فيها مانِعاً مِن جِهةِ المَعنى؛ لما عَرفتَ أنَّ مَعناها مَعنى: «كُلُّ ووجميع»، لا مَعنى: «كَافية في كَافيةٍ؛ لكونها حالاً (٢٠ عنِ الكافِ في ﴿أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافِهُ النَّاسِ ﴾ [سبا: ٢٨]، وبهذا التَّفْصِيلِ في قُولِهِ تَعالَى ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَةُ لِلنَّاسِ ﴾ [سبا: ٢٨]، وبهذا التَّفْصِيلِ تبيَّنَ وَجهُ الخَلْلِ فيما قيلَ ـ قائلُهُ صَاحبُ «الكشَّافِ»، ذَكرهُ في تَفسيرِ (٢) قولِهِ تَعالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَا اللَّهُ صَاحبُ «الكشَّافِ»، ذَكرهُ في تَفسيرِ (٢) قولِهِ تَعالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَا مَا وَالْفَ السِّرِحَافَةَ لَهُ السَّافِ»، ذَكرهُ في تَفسيرِ (٢) عَنْ المَالَوَ السِّرِحَةَ المَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النِّينِ مَا مَا مُنْ الْمَالُولُ السِّرِحَةُ الْمَالَى الْهُ وَلَاهُ وَالْمَالُونَ السِّرِحَةَ الْمَالَةِ عَالَى الْمَالَةِ المَالَقِ الْمَالُولُ السِّرَاءِ حَلَالَ التَّالِي الْمَالَةُ السَّرَةِ المَالَقِ الْمَالَةِ المَالْمَا وَلَاهُ المَالُولُ السِّرِعِيْ المَالُولُ السَّرَاءُ وَلَا السَّمَةُ المَالُولُ السِّرَاءُ المَالُولُ السَّامِ المَالُولُ السَّرَاءُ المَالَولُ السَلْمَةُ المَالُولُ السَّرَاءُ المَالَولُ السَلْمَةُ المَالَةُ المَالَةُ الْمَالَقِ المَالَقِ الْمَالُولُ السِّرَاءُ الْمَالُولُ الْمَالَةُ الْمَالُولُ السِّرِيْلُولُ الْمَالُولُ الْمِالْمَا الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالَةُ الْمَالَالُولُ الْمِلْمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمِلْمَا اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ

<sup>(</sup>١) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان (٢/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) ني (ل): امؤنثة).

<sup>(</sup>٣) في (ل): (إطلاقه».

<sup>(</sup>٤) وإنما قال من جهة التاء» ليس في (ل).

<sup>(</sup>ه) ني (ل): اكافة».

<sup>(</sup>٦) وحالًا، ليس في (ل).

<sup>(</sup>V) «تفسير» ليس في (ل).

ويَجوزُ أَنْ يَكونَ ﴿ كَافَّةَ ﴾ حَالاً منَ ﴿ السِّلِهِ ﴾ ؛ لأنَّها تُؤنث (١) كما تُؤنَّتُ (١) «الحَربُ»، قالَ الشَّاعرُ: [من البسيط]

السَّلَمُ تَأْخَذُ مِنهَا مَا رَضِيتَ بهِ وَالْحَرِبُ يَكْفِيكَ مِن أَنْفَاسِها جرعُ (١)

فإنَّ مَبناهُ الغَفلةُ عَن أنَّ «كافةً» قد نُقلتْ مِن مَعناها الأصلِيِّ الَّذِي دَخلها التَّأنيثُ باعتِبارهِ، وانسَلخَ عَنها ذَلكَ الوَصفُ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ل): (نويت)، وقد تصحفت عن (تؤنث).

<sup>(</sup>٢) (كما تؤنث؛ ليس في (ل).

<sup>(</sup>٣) في (ل): «أنفاسك جوع»، وفي (ع): «أنفاسها جزع»، والصواب المثبت. انظر: «الكشاف» للزمخشري (١/ ٢٥٢).

## فَرِيدةً

ولمَّا كَانَ إِيجَابُ الطَّاعَةِ للأُمراءِ مُنبِعِثًا<sup>(1)</sup> عنِ اشْتِراطِ العَدالةِ وهو<sup>(0)</sup> مُوافقةُ الحقِّ خُصوصاً بقرينةِ التَّمهِيدِ السَّابِقِ بقَولهِ تَعالى: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمُ بَيْنَالنَّاسِ أَن تَعَكَّمُوا الحق خُصوصاً بقرينةِ التَّمهِيدِ السَّابِقِ بقولهُ تَعالى (<sup>1)</sup>: ﴿ فَإِن نَنزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ [النساء: ٥٩]؛ أي: فإنَّ أمرٍ مِن أُمورِ الدِّينِ، أو أُمورِ الدُّنيا؛ أي: فإنْ (<sup>(1)</sup> تَنازَعتُم وأُولُو الأمرِ مِنكُم في

<sup>(</sup>١) في (ع): (وفرق).

<sup>(</sup>٢) في (ل): (ثانيتها» وفي (م): (تأنيثهما» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في (ع): «لمجموع».

<sup>(</sup>٤) في (م): (مبنياً).

<sup>(</sup>۵) «هو» ليس في (ع) و(م).

<sup>(</sup>٦) «قوله تعالى» ليس في (ل).

<sup>(</sup>٧) «أي: في اليس في (ل).

<sup>(</sup>A) «فإن» ليس في (ل).

شَيءٍ، ففِيهِ دِلالةٌ عَلَى أَنَّ طَاعةَ الأُمراءِ إِنَّما تَجبُ إِذا وافَقوا الحَقَّ، وأمَّا إذا خَالفُوهُ، فلا طَاعةَ لهُمْ، قالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لا طاعةَ لمَخلُوقٍ في مَعصيةِ الخَالقِ»(١).

والمُرادُ منَ الردِّ إلى الله تعالى في قوله تعالى: ﴿ وَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالسّاء : والمُرادُ منَ الردِّ إلى الرَّسولِ الرَّدُّ الى سنتَّة (٣) قولية كانتُ أو فِعلية أو تقريريَّة، وهذا؛ أي: الرَّدُّ إلى سُنتَة عليه الصَّلاةُ والسّلامُ عَلى الوَجهِ المَذكُورِ يَنتظِمُ حالَتي حَياتهِ ومَماته، فمَنْ قالَ قائلُهُ هو الإمَامُ البَيضاوِيُّ (٤) في تَفسِيرِ الردِّ إلى الرَّسُول بالسُّؤالِ عنهُ (٥) عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ في زَمانهِ والمُراجعة إلى سنتَّة بَعده = لمْ يُصِبْ في تَفصِيلهِ وتَخصِيصِهِ الأنَّ المُراجعة إلى سنتَّة بَعده = لمْ يُصِبْ في تَفصِيلهِ وتَخصِيصِهِ الأنَّ المُراجعة إلى عنهُ (١٠) السُّؤالِ عنهُ (١ تَكونَ بالسُّؤالِ عنهُ (١٠) اللهُ والعَلهُ والسَّلامُ في زَمانهِ لا يَلزمُ أنْ تَكونَ بالسُّؤالِ عنهُ (١٠) الأنَّ فِعلهُ إلَيهِ وتقريره وحجَّة في زَمانهِ ايضاً.

\* فائدةٌ: لمَّا أُوجَبَ اللهُ تَعالى في كُلِّ مُنازَع (٧) فيهِ الردَّ إلى الكِتابِ والسُّنةِ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (۳۸۸۹)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأخرج الترمذي (۱۷۰۷) وقال: حسن صحيح: عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «السّمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحبّ وكره ما لم يُؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة».

<sup>(</sup>٢) «الرد» ليس في (ل).

<sup>(</sup>٣) في (ل): «السنة».

<sup>(</sup>٤) انظر: اتفسير البيضاوي، (٢/ ٨٠).

<sup>(</sup>٥) في (ع): المنه.

<sup>(</sup>٦) في (ع): المنه).

<sup>(</sup>٧) في (م): «متنازع».

وهَذا العُمومُ مُستَفادٌ من إبهامِ شيء وتَنكِيرو، ولا خَفاءَ في أنّهُ لا يُوجدُ في كُلِّ حَادثةٍ نَصُّ ظاهِرٌ (١) مِن (٢) الكِتابِ أو السُّنةِ، تَضمَّنَ الإيجَابُ المَذكُورُ الأمرَ بالنَّظرِ في مُودَعاتِ النُّصوصِ الوارِدةِ في الكِتابِ والسُّنةِ، والعَملِ بمَدلُولاتهِ ومُقتَضياته (٣)، فالآية المَذكُورةُ حُجَّةٌ عَلى مُنكِري القِياسِ مِن أصحَابِ الظَّواهرِ ؛ لا لهم (١) كما توهموه (٥).

قالَ الإمَامُ البَيضاويُّ في «تَفسِيرِهِ»: واستدلَّ بهِ مُنكِرو القِياسِ وقالُوا: إنَّهُ تَعالَى أو جَبَ ردَّ المُختلَفِ فيهِ إلى الكِتابِ والسنَّةِ دُونَ القِياسِ، وأُجيبَ بأنَّ ردَّ المُختلَفِ فيهِ إلى الكِتابِ والسنَّةِ دُونَ القِياسِ، وأُجيبَ بأنَّ ردَّ المُختلَفِ فيهِ إلى المَنصُوصِ عَليهِ إنَّما يكونُ بالتَّمثيلِ والبِناءِ عَليهِ، وهُو القِياسُ (1).

ومَبنَى هذا الجَوابِ عَلى عَدمِ الفَرقِ بينَ الاجتِهادِ والقِياسِ، وإلَّا؛ فالردُّ المَذكُورُ قدْ يَكونُ بالاجتِهادِ لا بطريقِ القِياسِ، وهَذا واضحٌ (٧) عندَ مَن لهُ أدنَى خِبرةٍ.

\* فائدةٌ: لمَّا أمرَنا اللهُ تَعالى بالرَّدِّ والاجتِهادِ بقَول هِ (١٠): ﴿ فَرُدُوهُ إِلَى اللَّهُ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: ٥٩]، وشَرطَ فيهِ اليَّا فيما أُمرَ بهِ التَّازعَ حَيثُ قالَ: ﴿ فَإِن لَنَزَعْنُمْ ﴾ [النساء:

<sup>(</sup>١) انص ظاهر اليس في (ل).

<sup>(</sup>۲) في (ل): كلمة غير واضحة، رسمها «بقي».

<sup>(</sup>٣) في (ل): البمدلولاتها ومقتضياتها».

<sup>(</sup>٤) في (ع) و(ل): «لأنهم» بدل «لا لهم» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) في (ل): «توهموا».

<sup>(</sup>٦) انظر: (تفسير البيضاوي) (٢/ ٨٠).

<sup>(</sup>٧) في (ع) و(ل): (أوضح).

<sup>(</sup>٨) «بقوله» ليس في (ع).

٥٩]، ورتَّبَ عليهِ الردَّ المَذكُورَ، دلَّ ذَلكَ عَلى أَنَّهُ لا رُخصةَ للرأي والاجتِهادِ عِندَ انعِقادِ الإجماعِ، وإلَّا؛ لكانَ اعتِبارُ الشَّرطِ المَذكُورِ ضَائعاً، ولا وَجهَ لهُ في الكلامِ (١) المُعجِزِ؟

ففي النَّصِّ المَذْكُورِ دِلالةٌ عَلَى حُجَّةِ الإجْماعِ، وعَدمِ جَوازِ مُخالَفتهِ، فالآيةُ المَذْكُورةُ جَامعةٌ للأُصُولِ الأربَعةِ؛ الكِتابِ والسُّنةِ والقِياسِ والإجماعِ، وهَذا مِن لَطائفِ الأَسْرارِ المُستَخرِجةِ بدَقائقِ الأَنْظارِ.

\* \*\*

<sup>(</sup>١) في (ع) و (م): «كلام بليغ» بدل: «الكلام البليغ».

<sup>(</sup>٢) في (ع) زيادة: "في، والصواب المثبت.

## فَرِيدَةٌ

الإجتِهادُ، وهو في اللَّغةِ: استِفراغُ الجَهدِ في أمرِ منَ الأُمورِ، ولا يُستَعملُ إلاَّ فيما فيهِ كُلْفةٌ، ولهذا يُقالُ: اجتَهدتُ في حملِ الحَجرِ، ولا يُقالُ: اجتَهدتُ في حمل الخَرْدلِة.

وفي الاصطلاح: استفراغُ الفَقيهِ الوُسْعَ لتَحصيلِ ظنَّ بحُكم شرعيَّ، أعمّ مِن القِياسِ، وهُو تَعديةُ الحُكمِ منَ الأصلِ إلى الفَرعِ؛ لعلَّةٍ متَّحدة (١) لا تُدركُ بمُجرَّدِ اللَّغةِ، كذا قَالُوا(١).

ويُشكلُ هَذا بدلالةِ النَّصُّ الاجتِهاديَّة؛ كالَّتِي تمسَّكَ بها الإمَامانِ في إيجابِ الحدِّ في أَنْ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمَ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمِ الللَّمِ اللَّمِ الللَّمِ اللَّمِ الللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللْمُعِلَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمِ الللِمِ الللْمُ اللْمُعِلَّمِ اللْمِلْمُ اللْمِ الللْمِ الللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللْمُعِلَّمِ الللْمِ اللَّمِ اللَّمِ الللْمِلْمُ الللْمِلْمُ اللْمُلْمُ اللَّمِ اللْمُعِلَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللْمُعِلَّمِ اللَّمِ اللْمُعِلَّمِ اللْمُعِلَّمِ اللْمُعِلَّمِ اللْمُعِلَّمِ اللْمُعِلَّمِ اللْمُعِلَّمِ اللْمُعِلَّمُ اللَّمِ الللْمُعِلَّمِ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلْمُ اللَّمِ اللْمُعِلَّمُ اللْمُعِلَّمُ

<sup>(</sup>١) «متحدة ليس في (ع) و(ل).

<sup>(</sup>٢) انظر: «كشف الأسرار» لعبد العزيز البخاري (٤/٤١).

<sup>(</sup>٣) «الحد في» ليس في (ع) و(ل).

<sup>(</sup>٤) حيثُ إن الإمامين أبا يوسُف ومحمَّداً أوجبا حدَّ الزِّنا باللواطةِ بدلالةِ النَّص؛ لأنَّ الزِّنا اسمَّ لفعل معلوم، ومعناه قضاءُ الشَّهوة بسَفْح الماء في محلِّ محرَّم مُشْتَهي، وهذا المعنى بعينِه موجودٌ في اللَّواطةِ وزيادة؛ لأنَّه في الحُرْمة فوقَه، وفي سَفْح الماءِ فوقَهُ، وفي الشَّهْوةِ مثلُه، وهذا معنى الزَّنا لغة. انظر: «كشف الأسرار» لعبد العزيز البخاري (٢/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٣٤٥٦)، والنسائي (٤٤٦٧) (٤٤٨٣)، والإمام أحمد في قمسنده (٣٩٣)، من حديث عبد الله بن عمر وعمرو بن العاص رضي الله عنهم.

<sup>(</sup>٦) انظر: «نهاية المطلب» للجويني (١٦/٥).

<sup>(</sup>٧) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (٥/ ٢٢٨)، ووقع في (ع): «يثبت» بدل «يثبته».

والقِياسُ على ما ظَهرَ مِن حَدِّهِ المَذكورِ آنِفاً شُرِطَ فيهِ فقدُ النَّصِّ، فلا يَكونُ في مَورِدهِ، فَثَبَتَ (١) أنَّ الاجتِهادَ يُوجَدُ بدُونهِ، ولا بدَّ لهُ أي: للقياس؛ حيثُ شُرطَ فيه أنْ لا تُدركَ علَّتهُ (١) بمجرَّدِ اللَّغةِ مِنَ الاجتِهادِ، فثَبتَ أنَّ القياسَ لا يُوجدُ بدُونِ الاجتِهادِ، فثَبتَ أنَّ القياسَ لا يُوجدُ بدُونِ الاجتِهادِ (١)، فظَهرَ أنَّ النِّسبةَ بينهُما عمُومٌ وخُصوصٌ مُطلقٌ.

وهَذا ـ أي: الفَرقُ المَذكُورُ بينَ الاجتِهادِ والقِياسِ ـ معَ وُضوحِهِ عندَ مَن لهُ أدنى دُربةٍ فن (١) قوَّةِ الأُصولِ، فلا يَشتبِهُ عَلى بَعضِ المُنتسِبينَ إلى عِلمِ الأُصولِ، أرادَ بهِ صَاحبَ «فُصولِ البَدائعِ» (٥) حَيثُ قالَ في «شَرحِ الفَرائضِ» لسِراجِ الدِّينِ (٢): إنَّ قولَ المُجتهِدينَ عينُ القِياسِ.

والفاضِلُ التَّفتازانيُّ معَ وُقوفِهِ عَلى الفَرقِ المَذكورِ بينَهما حَيثُ قالَ في أوائلِ الرَّكنِ الرَّابِعِ منَ «التَّلويحِ»: الاجتِهادُ قدْ يكُونُ بغيرِ القِياسِ؛ كالاستِنباطِ مِن النُّصوصِ الخفيَّةِ الدلالَّةِ، قرَّرَ كلامَهُ في بَيانِ تَعريفِ الفِقهِ عَلى وَجهِ أفصَحَ عَنِ الغَفلةِ عَن الفَرقِ المَذكورِ؛ حَيثُ قالَ: قولُهُ عني قولَ صَاحبِ «التَّوضيحِ» -: مع مَلكةِ الاستِنباطِ؛ أي: العِلمِ بما ذُكرَ يُشترطُ كونُهُ مَقرُوناً بمَلكةِ استِنباطِ

<sup>(</sup>١) في (ل): «فيثبت».

<sup>(</sup>٢) (علته) ليس في (ل).

<sup>(</sup>٣) «فئبت أن القياس لا يوجد بدون الاجتهاد» ليس في (ل).

<sup>(</sup>٤) في (ع) و(ل): «قوة» بدل (فن».

<sup>(</sup>٥) «فصول البدائع في أصول الشرائع» لشمس الدين محمد بن حمزة بن محمد الفناري، المتوفى سنة (٨٣٤ه).

 <sup>(</sup>٦) ويعتبر شرح الفساري مِن أحسن شروح السَّراجية، كما في اكشف الظنون الحاجي خليفة
 (٢/ ١٢٤٩).

الفُروعِ القِياسيَّةِ مِن تِلكَ الأحكامِ (١)، أو استِنباطِ الأحكامِ من أدلَّتها (١).

وإنَّما قالَ: «أفصَحَ عنِ الغفلة»؛ لأنَّ حقَّ الواقفِ عَليهِ -أي: عَلى الفَرقِ المَذكورِ -أنْ يَقولَ (٣): كُونهُ مَقرُوناً بمَلكةِ استِنباطِ الفُروعِ الاجتِهاديَّةِ مِن تِلكَ الأحكَامِ أو استِنباطِ الأحكامِ (١) مِن أدلَّتِها.

وقولُ صَاحبِ «التَّوضِيحِ»: «وعِلمُ المَسائلِ القِياسيَّةِ (٥) للدَّورِ» (١٦) يُفصِحُ أيضاً عن الغَفْلة عَن الفَرقِ المَذكُورِ؛ فإنَّهُ لو كانَ واقِفاً عَليهِ، لقالَ: لا المَسائلُ الاجتِهاديَّةُ للدَّورِ، ومِنَ الغَافلينَ عَن الفَرقِ المَذكُورِ الإمَامُ البَيضاويُّ عَلى ما نبَّهتُ عَليهِ فيما تقدَّمَ حَيثُ قالَ في الفَريدةِ المَذكُورةِ قُبيلَ هَذهِ: ومَبنَى هَذا الجَوابِ عَلى عَدمِ الفَرقِ بَينَ الاجتِهادِ والقِياسِ (٧).

<sup>(</sup>١) انظر: «التلويح» للتفتازاني (١/ ٢٩ ـ ٣٠).

<sup>(</sup>٢) اأو استنباط الأحكام من أدلتها، ليس في (ل) و(م).

<sup>(</sup>٣) ني (ع): ديقال.

<sup>(</sup>٤) (١) (أو استنباط الأحكام) ليس في (ل).

<sup>(</sup>٥) في (ع): «الإجماعية القياسية».

<sup>(</sup>٦) وعبارة «التوضيح» (١/ ٣١-٣٦): «وعلم المسائل الإجماعية يُشترط إلا في زمن رسول الله على المعلم الإجماع في زمنه، لا المسائل القياسية؛ للدورا، أي لا يشترط للفقيه العلم بالمسائل القياسية؛ كما في «التلويح» للتفتازاني (١/ ٣٠) ووقع في (م): «وعلم المسائل الاجتهادية يشترط لا المسائل الفقهية».

<sup>(</sup>۷) توهم العبارة أن قوله: (ومبنى هذا الجواب) هي من كلام البيضاوي، غير أنها ليست كذلك، فبالرجوع إلى عبارة البيضاوي في «تفسيره» (۲/ ۸۰) \_ وهي \_: «واستدل به منكرو القياس، وقالوا: إنه تعالى أوجب رد المختلف إلى الكتاب والسنة دون القياس، وأجيب بأن رد المختلف إلى المنصوص عليه إنما يكون بالتمثيل والبناء عليه، وهو القياس، ويؤيد ذلك الأمر به بعد الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله؛ فإنه يدل على أن الأحكام ثلاثة: مثبت بالكتاب، ومثبت بالسنة، ومثبت بالرد إليهما على وجه القياس، يتبين أنها ليست فيه.

#### فريدة

الفَجرُ فَجُرانِ؛ فجرٌ صَادقٌ ـ وهُو البَياضُ الَّذِي يَستَطيرُ؛ أي: يَنتشِرُ في الأفَقِ وَكَاذِبٌ، وهُو البَياضُ الَّذِي يَبدُو طَوي لاَنَ كَذَب السَّرْ حانِ أوَّلَ ما اللَّه يرى نُور الشَّمسِ، يُرى فَوقَ الأَفْقِ كَخَطَّ مُستَقيمٍ، ويَكونُ ما يضربُ (') بَعدهُ مِن الأُفقِ (' ) مُظلِماً، فلذَلكَ يُسمَّى ذَلكَ النَّورُ بالصَّبحِ الأوَّلِ، والصَّبحِ الكاذِبِ، أمَّا تسمِيتهُ بالأوَّلِ: فظاهرٌ، وأمَّا تسمِيتهُ بالكاذِبِ: فلِكونِ الأُفقِ مُظلِماً؛ أي: لوكانَ يَصدقُ النَّهُ نُورُ الشَّمسِ، لكَانَ المُنيرُ (') ما يلي الشَّمسَ دُونَ ما يَبعدُ عَنها، لا لأَنَّهُ يَستنيرُ (' ) أَنَّهُ السَّنةِ العَرْبِ : فلكو المَّارِبُ والمُستَهرُ في السِنةِ العَوام، وبهِ أَخذَ صَاحبُ «الهِدايةِ» (') مِن غَيرِ تأمُّلِ في المَقامِ.

ووَقتُ الصَّومِ مِن طُلوعِ الفَجرِ الثَّاني إلى غُروبِ الشَّمسِ؛ لقَولِهِ تَعالى: ﴿وَكُلُوا وَالشَّمسِ؛ لقَولِهِ تَعالى: ﴿وَكُلُوا وَالشَّمْرِ وَالْمَا مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

<sup>(</sup>١) قوله: (الذي يستطير...) إلى هنا ليس في (ل).

<sup>(</sup>٢) في (ل) و(م): ﴿طُولًا﴾.

<sup>(</sup>٣) (ما) ليس في (ل).

<sup>(</sup>٤) في (ل) و(م): (يقرب).

<sup>(</sup>٥) في (ل) و(م): قمن الأفق بعده بدل: قبعده من الأفق.

<sup>(</sup>٦) «المنير» ليس في (ل).

<sup>(</sup>٧) في (ع): ايستترا.

<sup>(</sup>٨) ابعض ليس في (ع) و(ل).

<sup>(</sup>٩) انظر: «الهداية» للمرغيناني (١/ ٤٠).

وُجوبِ الصِّيامِ بطُلوعِ هِلالِ رَمضانَ بالاعتِبارِ؛ لاختِلافِ المَطالعِ في الأوَّلِ دُونَ التَّاني؛ لعَدمِ الحَرجِ فيهِ، بخِلافِ الأوَّلِ، فتأمَّلُ ﴿ اَلْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِمِنَ الْفَجْرِثُونَ أَيْتُ الْمَعْالِ الْمَعْدِمِ الْمَعْدِمِ الْمَعْدِمِ اللَّوْلِ الْمَعْدِمِ الْمَعْدِمِ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّهُ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّهُ اللَّمْ اللَّهُ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّهُ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّهُ اللَّمْ اللَّمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمْ اللَّمْ اللَّهُ اللَّمْ اللَّمْ اللَّهُ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَمْ اللَمْ اللَمْ اللَّمْ اللَمْ اللَّمْ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِي اللْمُعَالِمُ اللْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْمِ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْمِلُومُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْمِ اللْمُعْمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْ

قلتُ: بَلَى، ولذَلكَ أُمِرنا(٢) بإتمَامِ الصِّيامِ دُونَ الشُّروعِ فيهِ، فافهَمْ سرَّ الكَلامِ، ومِنْ هَاهُنا تَبيَّنَ آنَهُ لا دِلالةَ في النَّصِّ المَذكُورِ عَلَى جَوازِ (٢) تَأْخِيرِ النَّيةِ عَنِ الفَجرِ كَمَا زَعمهُ منْ قالَ: ولَنا قَولهُ تَعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ﴾ إلى قَولهِ تَعالى: ﴿ فُمَّ أَيْمُوا الصِّيامِ إلى السَّيامِ بَعدهُ، و (ثُمَّ ) للتَّراخِي التَّيلِ ﴾، فقذ أباحَ الأكل إلى طُلوعِ الفَجرِ، ثُمَّ أَمَرنا (١٠) بالصِّيامِ بَعدهُ، و (ثُمَّ ) للتَّراخِي فَتَصيرُ العَزيمةُ بعدَ الفَجرِ لا مَحالةً.

والخَيطانِ بَياضُ النَّهارِ وسَوادِ اللَّيلِ، شبَّهَ أَوَّلَ ما يَبدُو مِن نُورِ الفَجرِ المُعتَرضِ في الأُفقِ بالخَيطِ الأبيَضِ، وما يَمتدُّ معهُ مِن غَبشِ اللَّيلِ بالخَيطِ الأسْودِ.

قالَ الشَّاعرُ: [من البسيط]

والخَيطُ الاسودُ جنحُ (٧) اللَّيلِ مَكتُومُ

الخَيطُ (٥) الابيضُ ضَوءُ الصُّبح مُنفلِقٌ (١)

<sup>(</sup>١) «كلمة» ليس في (ع).

<sup>(</sup>٢) في (ل) و (م): «أمر».

<sup>(</sup>٣) (جواز) ليس في (ل).

<sup>(</sup>٤) في (ل) و(م): ٥ أمر٩.

<sup>(</sup>٥) قوله: «الأبيض، وما يمتد..» إلى هنا ليس في (ل).

<sup>(</sup>٦) في (ل): المتعلق، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٧) في (ل) و(م): قصبح بدل: قجنح.

وقولُهُ: ﴿ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ بَيانٌ للخَيطِ الأبيضِ عِبارةً ، وللخَيطِ الأسوَدِ دِلالةً ؛ لأنَّ بَيانَ أحدِهما في حُكمِ بَيانِ الثَّاني ، فمَن نَظرَ إلى خُصوصِ العِبارةِ ؛ كصَاحبِ «الكشَّافِ» ، والقاضِي البَيضاويِّ رَحمَهما اللهُ قال (١): اكتفى ببَيانِ الأوَّلِ عنْ بَيانِ الثَّاني ؛ لدِلالتهِ عَليهِ (٢) ، ومَن نَظرَ إلى عُمومِ الدِّلالةِ كصَاحبِ «المِفتاحِ» قالَ: بُيِّنا بقَولهِ تَعالى: ﴿ مِنَ عَليهِ (٢) ، ومَن نَظرَ إلى عُمومِ الدِّلالةِ كصَاحبِ «المِفتاحِ » قالَ: بُيِّنا بقَولهِ تَعالى: ﴿ مِنَ الفَجْرِ ﴾ ، ومِنهمْ مَن وقَق (٣) النَّظرَ (١) ، أرادَ بهِ صَاحبَ «الكشفِ» (٥) ، وقالَ: إنَّ الفَجرَ عِبارةٌ عَن مَجمُوعِ الخَيطينِ ؛ كقولِ الطَّائيِّ أبي تمَّامٍ (١): [من البسيط]

وأزرقُ (٧) الفَجررِ يبددُو قبلَ أبيَضِهِ

تَمامهُ:

## وأوَّلُ الغَيـثِ(٨) رشُّ ثـمَّ يَنسـكِبُ

فيكونُ بَياناً لهُما، وقد يكونُ وقتُ التَّبيينِ عِبارةً عنِ الفَجرِ الصَّادقِ، عَلى أنَّ في الخَيطِ إشارةً إليهِ، ولَولا مُخالَفتهُ لنصِّ (٩) الحَديثِ المُثبتِ في «الصَّحيحِ»، وهُو قَولهُ

<sup>(</sup>١) في (ع): اقالاً.

 <sup>(</sup>۲) «عليه» ليس في (ع) و(م). وانظر: «الكشاف» للزمخشري (۱/ ۲۳۱)، و«تفسير البيضاوي»
 (۱/ ۱۲۲).

<sup>(</sup>٣) في (ل): اوقف، وفي (م): ادقق،

<sup>(</sup>٤) «النظر» ليس في (ل).

<sup>(</sup>٥) في (ع): «الكشاف».

<sup>(</sup>٦) في (ل) و(م): (يعني: أبا تمام» بدل: (أبي تمام».

<sup>(</sup>٧) في (ل): ﴿وأول، ﴿

<sup>(</sup>٨) في (ل): «البعث».

<sup>(</sup>٩) في (م) امخالفة النص).

عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «إنَّما هُو سَوادُ اللَّيلِ ويَياضُ النَّهارِ»(١)، لكانَ ما ذكرهُ صَاحبُ «الكشَّافِ» وَجهاً وَجِيهاً.

وقالَ الإمّامُ القُرطبيُّ: وتَفسيرُ رَسولِ الله ﷺ بقَولهِ: "إنَّما هُو سَوادُ اللَّيلِ وبَياضُ النَّهارِ» (٢) الفَيصلُ (٣) في ذَلكَ، أرادَ بالتَّفسيرِ ما في حَديثِ عَديِّ بن حاتم رَضِيَ اللهُ عنهُ أنَّهُ قالَ: قلتُ: يا رَسولَ الله! ما الخَيطُ الأبيضُ منَ الخَيطِ الأسودِ، أهُما الخَيطانِ؟ قالَ: "إنَّكَ لعَريضُ القَفا إنْ أبصَرتَ الخَيطينِ»، ثُمَّ قالَ: "لا؛ بلْ هُو(٤) سَوادُ اللَّيلِ وبَياضُ النَّهارِ»، أخرَجهُ البُخارِيُّ (٥).

ومَن (١) قالَ القائلُ صَاحبُ «العِنايةِ في شَرِحِ الهِدايةِ» وأوَّل (٧) كلامه: والخَيطانِ بَياضُ النَّهارِ وسَوادُ اللَّيلِ؛ يعنِي: أنَّ الخَيطَ الأبيضَ أوَّلُ ما يَبدُو منَ الفَجرِ الصَّادقِ، وهُو المُستَطيرُ؛ أي: المُنتشرُ المُعترِضُ في الأفُقِ كالخَيطِ المَمدُودِ.

والخَيطُ الأسوَدُ ما يَمتدُّ مَعهُ مِن غَبشِ اللَّيلِ، وهُو الفَجرُ المُستَطيلُ والكاذِبُ كذَنبِ السَّرْحانِ(^)، شُبِّها(١) بخَيطينِ أبيضَ وأسودَ، واكتَفى ببَيانِ الخَيطِ الأبيضِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩١٦)، ومسلم (١٠٩٠)، من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) قوله: (لكان ما ذكره...) إلى هنا ليس في (ل).

<sup>(</sup>٣) في (ع): «للفيصل»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٤) في (ع): «هما».

<sup>(</sup>٥) (٥١٠ع البخاري) (٤٥١٠).

<sup>(</sup>٦) دومن ليس في (ل).

<sup>(</sup>٧) في (ع) و(م): «أول» بدون الواو.

<sup>(</sup>٨) في (ل): «وذنب السرطان» بدل: «كذنب السرحان».

<sup>(</sup>٩) في (ل): «شبههما».

بقولهِ: ﴿ مِنَ ٱلْفَجْرِ ﴾ عَن بَيانِ الأسودِ؛ لأنَّ البَيانَ في أحدِهما بَيانٌ في الآخرِ، إلى هُنا كلامهُ (() = فقَدْ خَبطَ في قولهِ: ما يمتَدُّ معَهُ مِن غَبشِ اللَّيلِ، وهُو الفَجرُ المُستَطيلُ خَبطاً فاحِشاً؛ لأنَّ ذَلكَ الفَجرَ أيضاً بَياضٌ يبدُو كذَنبِ السّرحانِ (())، وما شُبه بالخَيطِ الاسودِ مِن غَبشِ اللَّيلِ إنَّما هُو سَوادٌ مِن الظَّلامِ، وأيضاً على تقديرِ أنْ يُرادَ بالخَيطِ الاسودِ الفَجرُ المُستطيلُ يَكونُ قولهُ: ﴿ مِنَ ٱلفَجرِ ﴾ بَياناً لهُما لا لأحدِهما (())، فبَعضُ كلامهِ يُناقضُ بَعضهُ (١٤).

\* فائِدةٌ: رَجلٌ أصبَحَ في شَهرِ رَمضَانَ جُنبًا، فصومهُ تامٌّ، إلَّا عَلى قَولِ بَعضِ أصحَابِ الحَديثِ، يَعتمِدونَ فيهِ حَديثُ أبي هُريرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ: «مَن أصبَحَ جُنبًا فلا صِيامَ لهُ، محمَّدٌ ورَبِّ الكَعبةِ قاله (٥) (١٠)؛ لقوله تعالى: ﴿ فَالْكُن بَشُرُوهُنَ ﴾ إلى قولهِ تعالى: ﴿ فَالْكُن بَشُرُوهُنَ ﴾ إلى قولهِ تعالى: ﴿ فَالْكُن بَشُرُوهُنَ ﴾ إلى قولهِ تعالى: ﴿ فَالْكُن بَشُرُوهُنَ ﴾ إلى قولهِ تعالى: ﴿ حَقَّى يَدَينَ يَبَينَ ﴾ [البقرة: ١٨٧]، وإذا كانتِ المُباشَرةُ في آخرِ جُزء مِن أجزاءِ اللَّيلِ مُباحة (٧)، فالاغتِسالُ يكونُ بعدَ طُلوعِ الفَجرِ ضَرورة، وقد أمرَ اللهُ تَعالى بإتمامِ الصَّومِ، كَذا قالَ الإمَامُ شَمسُ الأَثمَّةِ السَّرِخْسِيُّ في «المَبسُوطِ» (٨)، وفيهِ نَظرٌ؛ إذ الصَّومِ، كَذا قالَ الإمَامُ شَمسُ الأَثمَّةِ السَّرِخْسِيُّ في «المَبسُوطِ» (٨)، وفيهِ نَظرٌ؛ إذ لا صحَّةَ لمَبنَى الاستِدلالِ المَذكُورِ، وهُو تَحقُّقُ المُنافاةِ بَينَ إباحةِ المُباشرةِ إلى آخرِ جُزء مِن أجزاءِ اللَّيلِ، ووُجوبِ الاغتِسالِ في بَعضِ أجزائِهِ؛ يعني: أنَّ الاستِدلالَ المَذكُورِ، وهُو تَحقُّقُ المُنافاةِ بَينَ إباحةِ المُباشرةِ إلى آخرِ عِن أجزاءِ اللَّيلِ، ووُجوبِ الاغتِسالِ في بَعضِ أجزائِهِ؛ يعني: أنَّ الاستِدلالَ السَيدلالَ المُنافاةِ مِن أجزاءِ اللَّيلِ، ووُجوبِ الاغتِسالِ في بَعضِ أجزائِهِ؛ يعني: أنَّ الاستِدلالَ

<sup>(</sup>١) انظر: «العناية في شرح الهداية» (٢/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٢) في (ل): «السرطان»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٣) في (ل): «أحدهما».

<sup>(</sup>٤) (بعضه) ليس في (ع).

<sup>(</sup>٥) في (ل) و(ع): «قال»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد في (مسنده) (٧٣٨٨).

<sup>(</sup>٧) في (ل) و(ع): دمباحاً.

<sup>(</sup>A) انظر: «المبسوط» للسرخسى (٣/٥٦).

المَذكُورَ مَبناهُ عَلى تَحقُّقِ المُنافاةِ بَينَ الأمرَينِ المَزبُورينِ، ولا صحَّةَ لذَلكَ المَبنَى.

كيفَ وقدْ تَحقق الجَمعُ بَينَ تِلكَ الإباحَةِ وإيجابِ الصَّلاةِ في بَعضِ أَجزَائهِ، ولا صحَّة لها -أي: للصَّلاةِ -بدُونِ الاغتِسالِ، ولو كانَ إيجابُهُ -أي: إيجابُ الاغتِسالِ في بَعضِ أَجزَائهِ - مُنافِياً لِتِلكَ الإباحَةِ، لكانَ إيجَابُها - أي: إيجَابُ الصَّلاةِ فيهِ؛ أي: في بَعضِ أَجزَائهِ - مُنافِياً لِتِلكَ الإباحَةِ؛ ضَرورةَ أنَّ المُنافيَ لما (١) لا بُدَّ للشيء (١) مِنهُ مُنافِي لذَلكَ الشيء (١) مِنهُ مُنافِي لذَلكَ الشيء (١) مِنهُ مُنافِي لذَلكَ أيضاً مُنافِياً لها .

والتَّحقِيقُ أنَّ الإِبَاحةَ لا يَلزمُها عَدمُ الإِثْمِ مُطلَقاً؛ فإنَّ ذَلكَ قَدْ يَتخلَّفُ عَنها'' كما يَتخلَّفُ الإِثْمِ عن الحُرمةِ، وذَلكَ أنَّ لازِمَ الإِباحَةِ عَدمُ تَرتُّبِ الإِثْمِ عَلى فِعلِ المَوصُوفِ بها، لأن (') المُنافاةَ لهُ (') لا تُقارِنُهُ ولو بسَببِ آخرَ، فلا دِلالةَ فيما ذُكرَ عَلى عَدمِ وُجوبِ الغُسلِ قَبلَ النَّهارِ؛ لأنَّ مُوجبَ الوُجوبِ الإِثْمُ عِندَ المُباشَرةِ في آخرِ جُزءِ (') مِن أُجزاء (۱۰) اللَّيلِ، لكِنْ لا يَلزمُ أنْ يَكونَ بها، بلْ يَجوزُ أنْ يَكونَ بما يُقارِنُها مِن تَركِ (') الغُسلِ الوَاجبِ قَبلَ النَّهارِ، فافهَم.

<sup>(</sup>١) في (ل): قمما،

<sup>(</sup>٢) «للشيء» ليس في (ع) و(ل).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: (للشيء).

<sup>(</sup>٤) في (ل): (عنهما).

<sup>(</sup>٥) في (ع): ﴿ لا عبدل ﴿ لأن الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند ال

<sup>(</sup>٦) في (ع): اله حتى١.

<sup>(</sup>٧) في (ل): ﴿ الجزءِ ٩.

<sup>(</sup>٨) «أجزاء» ليس في (ع) و(ل).

<sup>(</sup>٩) في (ل): «تلك».

\* فائِدةُ: سلَّمنا فيهِ إِشَارة إلى المَنعِ الَّذِي قدَّمناهُ أَنَّ الإِبَاحةَ لا تُجامِعُ الحُرمةَ (١٠) لكنَّ الرُّخصةَ تُجامِعُها؛ كما في المُكرهِ عَلى إجرَاءِ كَلمةِ الكُفرِ عَلى لِسانه؛ فإنَّ لهُ الرُّخصةَ في ذَلكَ، وحُرمتُهُ غَيرُ مُنكشفةٍ (١) عَلى ما حقِّقَ في مَوضعِهِ، فيَجُوزُ أَنْ يَكونَ جَوازُ (١٠) المُباشَرةِ في آخرِ جُزءِ من أجزاءِ اللَّيلِ بطَريقِ الرُّخصةِ لا بطَريقِ الإباحَةِ.

ولمَّا اتَّجهَ أَنْ يُقالَ: آليسَ أدنَى دَرجاتِ الأمرِ الإباحةُ، تَدارَكهُ (١) بَقولهِ: ومُوجبُ الأمرِ النَّازل إلى ثَالثِ الدَّرجاتِ للأمرِ عِندَ القَوم ثَلاثُ دَرجاتٍ: دَرجةُ الوُجوبِ، ودَرجةُ الإباحَةِ.

مُطلقُ الرُّخصةِ الشَّاملة للرُّخصةِ الَّتِي تَنكَشفُ مَعها الحُرمةُ (٥) لا الإباحةِ (٢)؛ فإنَّها مِن مَراتبِ القِسمِ الأخيرِ مِن الرُّخصةِ (٧)، وهَذا مِن الدَّقائقِ الَّتِي لا تُوجدُ في بُطونِ الأورَاقِ، ولا يَتنبَّهُ لها إلَّا الحُذاقُ، والقَومُ لغُفولهمْ عَن هَذا التَّفصِيلِ قالوا: أُدنَى دَرجاتِ الأمرِ الإباحةُ، وقدنبَّهتُ فيما تَقدَّم (٨) عَلى أنَّ أَدنَى (٩) دَرجاتِه (١٠) الرُّخصة

<sup>(</sup>١) في (ل): «الحركة»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٢) في (ع): «متكشّفة».

<sup>(</sup>٣) (جواز) ليس في (ل).

<sup>(</sup>٤) في (ل) و (م): اتدارك،

<sup>(</sup>٥) في (ع) زيادة: «والرُّخصة الَّتِي كُشفَ معها الحُرمةُ». وفي (ف): «والرخصة التي تنكشف معها الحرمة».

<sup>(</sup>٦) في (ع): اللإباحة».

<sup>(</sup>٧) دمن الرخصة؛ ليس في (ع).

<sup>(</sup>٨) «فيما تقدم» ليس في (ل).

<sup>(</sup>٩) ﴿أَنْ أَدْنَى ۚ لِيسَ فِي (ل) و(م).

<sup>(</sup>۱۰) في (م): (درجات).

الَّتِي لا يَنكَشْفُ مَعها الحُرمةُ، والرُّجحانُ في جانبِ العَزيمةِ؛ كما في المُكرهِ عَلى إجراء (١) كَلمة الكُفرِ عَلى إجراء (١) كَلمة الكُفرِ عَلى لِسانهِ مُوجِّها الرُّخصةَ التي لا تَنكشِفُ (١) مَعها الحُرمةُ، ولا رُجحانَ في جانِبِ العَزيمةِ، وهِي الإباحةُ.

\* تتمَّةٌ: قدْ تبيَّنَ فيما قدَّمناهُ مِن أنَّ الأمرَ يجَامعُ الحُرمةَ: أنَّ الأمرَ يَجوزُ أنْ يُجامعَ الكراهة ؛ لأنَّها دُونَ الحُرمةِ، وما يُجامعُ القويَّ يُجامعُ الضَّعيفَ بطَريقِ الأولى.

فما اشتُهر فيما بَينهم أنَّ إثباتَ الكراهةِ للشَّيءِ معَ الأمرِ بهِ غَيرُ مُستَقيم، قالَ صَاحبُ «العناية» في شَرحِ قَولِ صَاحبِ «الهداية»: وحِينَ تَضيَّفُ (") للغُروبِ حتَّى (') تغربَ: والتَّاخيرُ إليه (۵) \_ يَعنِي: تأخِيرَ (۱) صَلاةِ العَصرِ (۱) \_ إلى هَذا الوَقتِ مَكرُوه، قَالُوا: وأمَّا الفِعلُ: فغير (۸) مَكرُوهِ؛ لأنَّهُ مَأمورٌ بالفِعلِ، ولا يَستَقيمُ إثباتُ الكراهةِ للشَّيءِ مع (۹) الأمرِ بهِ = أثرُ النَّظرِ السَّقيم (۱۰).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ع): (إجرائه).

<sup>(</sup>٢) في (ل): (ينكشف، بدل: (لا تنكشف).

<sup>(</sup>٣) في (ل) و(ع): قتنتصف، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٤) في (ل): احين.

<sup>(</sup>٥) (اليه؛ ليس في (ع) و(ل).

<sup>(</sup>٦) (تأخير) ليس في (ل).

<sup>(</sup>٧) «العصر» ليس في (ل).

<sup>(</sup>A) في (ل): (فهو) بدل: (غير) وفي (ع): (غير).

<sup>(</sup>٩) في (ل): دمع أنه.

<sup>(</sup>١٠) «أثر النظر المستقيم» ليس في (ع).

# فرِيدةً الأصلُ في الاستِثناءِ الاتِّصالُ

اعلَمْ: أنَّ صِيغة الاسْتِثناءِ حَقيقةٌ في المتَّصلِ، ومَجازٌ في المُنقَطعِ، ولذَلكَ لا يُحملُ عَليهِ إلَّا عِندَ تعذُّرِ الأوَّلِ، وأمَّا لَفظُ الاستِثناءِ: فحقيقةٌ فيهِما في عُرفِ أهلِ النَّحوِ، وهَذا ظَاهرٌ وإنْ خَفيَ عَلى صَاحبِ «التَّوضِيحِ» حَيثُ قالَ: لأنَّ الاستِثناءَ الحَقيقيَّ هُو المتَّصلُ، وإنَّما شُمِّيَ المُنقطِعُ استِثناءً بطريقِ المَجازِ(١٠).

وشرطة دُخولُ المُستئنَى في المُستثنَى منهُ عِندَ المُتكلِّمِ، إنَّما قالَ: "عِندَ المُتكلِّمِ»؛ لأنَّ دُخولهُ فيهِ في نَفسِ الأمرِ ("الواقعِ (") غَيرُ لازم، سَواءٌ كانَ في اعتِقادهِ وَما إذا قالَ الحكيمُ: القَديمُ لا يَحتاجُ إلى الغَيرِ إلَّا إذا كانَ مُمكِناً، أو في اعتِبارهِ، وإنْ لمْ يَكنْ مُعتقِداً به (")؛ كما إذا قالَ (٥) مَنْ (") يَعلمُ أنَّ إبلِيسَ لَيسَ مِن جِنسِ المَلائكةِ ("): سَجدَ المَلائكةُ إلَّا إبلِيسَ، على اعتِبارِ دُخولهِ فيها تَغلِيباً (") لأمرِ ما لهُ شَأَنٌ؛ فإنَّ الإبهامَ في مِثلِ هذا المَقامِ للدِّلالةِ على زيادةِ خَطرٍ؛ كتنزيلِ غيرِ المُحتَملِ مَنزلةَ المُحتَملِ؛ إيفاءً لحقً المقامِ، وذَلكَ قدْ يَكُونُ في مَقامِ المَدحِ؛ كما في قَولِ النَّابِغةِ: [من الطويل]

<sup>(</sup>١) انظر: (التوضيح لمتن التنقيح) لعبيد الله بن مسعود البخاري (٢/ ٤٤).

<sup>(</sup>٢) (لا منفس الأمر) ليس في (ل) و(ع).

<sup>(</sup>٣) دالواقع؛ ليس في (ع).

<sup>(</sup>٤) دبه ليس في (ع).

<sup>(</sup>٥) في (ل) و(م): فقاله،

<sup>(</sup>٦) في (ع): المن ١.

<sup>(</sup>٧) في (ل) و(م): «الملك».

<sup>(</sup>٨) «تغليباً» ليس في (ل).

ولا عَيبَ فيهم غَيرَ أنَّ سُيوفَهم بهنَّ فُلولٌ مِن قِراعِ الكَتائبِ(١)

فإنه (٢) أُخرَجَ قَولهُ: «أَنَّ سُيوفَهمْ بهنَّ فُلولٌ » مُخرجَ المُستَثنى مِن قَولهِ: «ولا عَيبَ فيهِمْ»، وذَلكَ المَعنَى لا يَحتمِلُ أَنْ يَكونَ عَيباً ؛ لأَنَّهُ أثرُ كمالِ الشَّجاعةِ، إلَّا (٢) أَنَّهُ نزَّلهُ مَنزلةَ العَيبِ؛ مُبالغةً في تَفي جِنسِ العَيبِ عَنهمْ، فكأنَّهُ يَقولُ: وُجودُ العَيبِ فَيْهمْ عَلى تَقدِيرِ أَنْ يَكونَ ما هُو مَحضُ الشَّجاعةِ عَيباً، لكنْ هَذا مُحالٌ، وما لا بَثبتُ إلا عَلى تَقديرِ المُحالِ يَكونَ ما هُو مَحضُ الشَّجاعةِ عَيباً، لكنْ هَذا مُحالٌ، وما لا بَثبتُ إلا عَلى تَقديرِ المُحالِ يَكونُ مُحالاً لا مَحالةً (١).

وقولهُ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «أنا أفصَحُ العَربِ بيدَ أنِّي مِن قُريشٍ»(٥) مِن هَذا القَبيلِ؛ فإنَّ قُولهُ: «أنا أفصَحُ» في مَعنى: فَصاحَتي في غَايةِ ما يُتوقَّعُ منَ العَربِ لا قُصورَ فيها أَصْلاً، فقَولهُ: «بيدَ أنِّي» استِثناءٌ مِن تَنزِيلِ ما يُقوِّي الفَصاحةَ مَنزلةَ ما يُضعِفها؛ مُبالغةً في نَفي ذَلكَ الاحتِمالِ عَلى الوَجهِ الَّذِي مرَّ تَفصِيلهُ.

<sup>(</sup>١) انظر: (ديوان النابغة) (ص: ٣٣).

<sup>(</sup>Y) في (ع): «فإن»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٣) ني (ل): دلاء.

<sup>(</sup>٤) «لا محالة» ليس في (ع).

<sup>(</sup>٥) قال العجلوني في «كشف الخفاء» (١/ ٢٢٨): معناه صحيح، لكن لا أصل له كما قال ابن كثير وغيره من الحفاظ، وأورده أصحابُ الغريب، ولا يُعرَف له إسناد، ورواه ابن سعد عن يحيى بن يزيد السعدي مرسلًا بلفظ: «أنا أعربكم، أنا من قريش، ولساني لسان سعد بن بكر».

ورواه الطبراني عن أبي سعيد الخدري بلفظ: «أنا أعرب العرب، ولدت في بني سعد، فأنى يأتيني اللحن؟!». كذا نقله السيوطي في «مناهل الصفا بتخريج أحاديث الشفا» (ص: ٥٢)، ثم قال فيه: والعجب من المحلي حيث ذكره في «شرح جمع الجوامع» من غير بيان حاله، وكذا من شيخ الإسلام زكريا حيث ذكره في «شرح الجزرية»، ومثله: «أنا أفصح العرب؛ بيد أني من قريش»، أورده أصحاب الغرائب، ولا يعلم من أخرجه ولا إسناده، انتهى.

وقد ذيكونُ في مَقامِ الوَعيدِ؛ كما في قَولِهِ تَعالى: ﴿ فَبَشِرَهُ مِعِكَ الْ أَلِهِ هِ كَالَى وَ وَلِهِ تَعالى: ﴿ فَبَشِرَهُ مِعِكَ الْ أَلِهِ الْهِ الْمَالَغةِ؛ يَعنِي: مَظِنَّة البِشارةِ في حقّهم عَلى تَقدِيرِ أَنْ يَكُونَ العَذَابُ الألِهمُ صَالِحاً لأَنْ يُبشَّرَ بهِ، وذَلكَ مُحالٌ، والمُعلَّقُ عَلى المُحالِ مُحالٌ.

ومَن لَمْ يَتنبَّه لهَذا الاعتِبارِ اللَّطِيفِ زَعمَ أَنَّهُ مِن قَبيلِ الاستِعارةِ التَّهكُّميةِ، ولم يَدرِ أَنَّ التَّهكُُمَ والسُّخريةَ لا يُناسِبُ كَلامَ الله تَعالى.

وقد يَكونُ في مَقامِ الإقناطِ الكليِّ؛ كما في قَولِهِ تَعالى: ﴿ إِلَّا مَاقَدْ سَكَفَ ﴾ [النساء: ٢٢] استَثنَى مما (٢) نكحَ الآباءُ ما قَد سَلف، وهَذا الاستِثناءُ لا يَكونُ إلَّا على تَقديرِ إمكانِ نِكاحٍ ما قد سَلف، لكنَّهُ مُحالٌ، فيكونُ جَوازُ نِكاحٍ ما نكحَ الآباءُ مُحالًا، فيكونُ جَوازُ نِكاحٍ ما نكحَ الآباءُ مُحالًا، فهُو إبرازُ المُمكِنِ في مَعرِضِ المُحالِ؛ مُبالغةً في رَفعِ إباحَتِه، و(٢) قطعاً لرَجاءِ الرُّخصةِ فيهِ.

ومنهُ قَولهُ تَعالى: ﴿إِلَّا ٱلْمَوْتَــةَ ٱلْأُولَــ﴾ [الدخان: ٥٦]؛ فإنَّهُ نُزِّلَ فيهِ أيضاً غَيرُ المُحتَملِ وَاللَّهُ المُعامَّلِةِ في نَفي الاحتِمالِ.

وقولُهُ تَعالَى: ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَأْشِمًا ١٠٠﴾ إِلَّا قِيلًا سَلَنَا سَلَنَا ﴾ [الواقعة: ٢٥-٢٦].

\* فائدةٌ: الاستِثناءُ نَوعانِ؛ وَصفِيٌّ - وهُو ما يَكونُ بأداته - وعُرفيٌّ - وهُو التَّعلِيقُ بمَشيئةِ الله تَعالى - فإنَّه لَيسَ باستِثناء في الوَضعِ؛ لانعِدامِ أداتهِ، فإنَّ المَوجُودَ فيهِ كَلمةُ الشَّرطِ، إلَّا أَنَّهمْ تَعارَفوا إطْلاقَ اسمِ الاستِثناء عَلى هَذا النَّوعِ.

<sup>(</sup>١) في (ل) و(م): «سبيل».

<sup>(</sup>٢) في (ل) و(م): «استثناء عما» بدل: «استثنى مما».

<sup>(</sup>٣) الواو ليست في (ع)·

قالَ اللهُ تَعالى: ﴿إِذَا فَتَمُوا لِيَقْرِمُنَا مُصَبِحِينَ ﴿ وَلَا بَسَنَنُونَ ﴾ [القلم: ١٧ \_ ١٨]؛ أي: لا يقولُ ونَ: إن شاءَ اللهُ تَعالى، والمَعنَى اللَّغويُّ للاستِثناءِ وهُو المَنعُ والصَّرفُ \_ يَنتظِمُ هَذَا النَّوعَ أيضاً.

وبَعضُ مَشايِخنا قالُوا(١٠): الاستِثناءُ نَوعانِ استِثناءُ تَحصيل وهُو النَّوعُ الأوَّلُ انَّما سمِّيَ به النَّهُ تكلَّم بالحَاصلِ بَعدَ الثُّنيا(٢)، واستِثناءُ التَّعطيل وهُو النَّوعُ الثَّاني وإنَّما سمِّي به الأنَّ الكلامَ يَتعطَّلُ به والحقُّ أنه أي: استِثناءُ التَّعطيل غيرُ مُنحَصرِ فيه أي: في النَّوعِ الثَّاني لأنَّ البَاطلَ مِن قِسمَي الاستِثناء المُستغرق، الاستِثناءُ المُستغرق الاستِثناءُ المُستغرق باطلٌ إذا كانَ بلفظه انحوُ: نسائي طَوالق، إلَّا حَلائلِي، أو باعمٌ مِنه انحوُ: عبيدي أحرارٌ إلَّا مَمالِيكي (٣)، وغيرُ باطلٍ إذا كانَ بأخصٌ مِنهُ في المَفهُومِ، وإنْ كانَ يُساويهِ في الوُجودِ انحوُ: نِسائي طَوالق.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ل): ققال،

<sup>(</sup>۲) في (ل): «الثناء».

<sup>(</sup>٣) في هامش (ل): المملُوكُ أعم مَفهُوماً مِن العَبيدِ، وهَذا ظاهرٌ وإنْ خَفيَ عَلى صاحِبِ التَّوضِيح).

#### فَريدةٌ

قالَ صَاحبُ الكشَّافِ أَ فِي شُورةِ الأعرافِ (''): والأناسُ اسمُ جَمعِ غَيرُ تَكسيرِ ؛ بذليلِ عَوْدِ الضَميرِ ('') المُفردِ إلَيهِ، وتَصغِيرهِ عَلى لَفظهِ ؛ نَحو: رُخالِ اسم جمعِ ('') رَخِلِ بكسرِ الخاءِ ('')، وهُو ('') الأُنثَى مِن وَلدِ الضَّانِ.

وتُوَام (١)، وهِي المَولُودُ مع قرينهِ، وتناء (١) وأخوات لها، قالَ الفاضِلُ (١) التَّفتازانيُّ في «شَرحهِ للكشَّافِ» نقلاً عَن المُصنِّفِ: ما سمِعنا كَلماتِ (١) غَيرَ وَمُانٍ هي جَمعٌ، وهِي في الوَزنِ فُعالٌ، ورُبابٌ (١١) اسمُ (١١) جَمع رُبَّى (١١)، وهِي الشَّاةُ الحَديثةُ العَهدِ بالنَّتاج.

<sup>(</sup>١) انظر: «الكشاف» للزمخشري (٢/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٢) في (ع): فضميره.

<sup>(</sup>٣) (جمع) ليس في (b).

<sup>(</sup>٤) رخل على وزن كَتِف، وكِتْف.

<sup>(</sup>٥) في (ل): «وهي»، والتأنيث باعتبار ما بعده.

<sup>(</sup>٦) في (ل): ﴿وتوأمُّ، وفي (ع): ﴿تومان، والصواب المثبت.

 <sup>(</sup>٧) في (ل): (وثناء)، وفي (ع): (وبنات)، والصواب المثبت، و (التُّنَّاء): القاطنون في البلد.

<sup>(</sup>٨) «الفاضل» ليس في (ع).

<sup>(</sup>٩) في (ل) و(م): «كلماً».

<sup>(</sup>۱۰) في (ل): ففرياب،

<sup>(</sup>١١) داسما ليس في (ع).

<sup>(</sup>١٢) ک اخبلی،

وفُرارُ (۱) اسمُ (۱) جَمعِ فَرِير، وهُو وَلدُ البَقرةِ الوَحشيَّةِ، وتُؤَامُ وعُرامُ وعُراقُ اسمُ جمعِ عَرَقٍ، وتُؤَامُ وعُرامُ وعُراقُ اسمُ جمعِ عَرَقٍ، وهُو (۱) العَظمُ الَّذِي عَليهِ بَقيَّةٌ منَ (۱) اللَّحمِ، ورُخالُ وظُؤارٌ جَمعُ ظِيْرٍ، وبُساطٌ جَمعُ بسطٍ، هكذا فيما يُقالُ، انتهى كلامهُ.

وكأنَّهُ غفلَ عَن الرُّعاء (٥) قالَ في تَفسِيرِ سُورةِ القَصصِ مِن «الحَشَّاف»: والرُّعاءُ (١) اسمُ جَمعِ كالرُّحالِ والثُّناءِ (٧)، وعن «فُراد» قالَ الفاضِلُ التَّفتازانيُّ في سُورةِ الأنْعامِ: وقُرئَ: «فُراداً» بالتَّنوينِ (٨)، جَمعُ «فَردٍ»؛ كرُخالٍ جَمعُ رَخلٍ، وعَن رُذالِ قالَ الجَوهريُّ: إنَّهُ جِمعُ رَذْلِ (٩).

安泰森

<sup>(</sup>۱) في (ع): «وفراير».

<sup>(</sup>٢) داسم، ليس في (ع).

<sup>(</sup>٣) في (ل): اوهي».

<sup>(</sup>٤) دمن ليس في (ل).

<sup>(</sup>٥) في (ل): «الدعاء»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٦) في (ل): «الدعاء»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٧) انظر: «الكشاف» للزمخشري (٣/ ٤٠١)، و «الثناء»: عقال البعير.

 <sup>(</sup>٨) هي قراءة شاذة قرأ بها عيسى بن عمر وأبو حيوة كما في «البحر المحيط» لأبي حيان (٥٨٧/٤).

<sup>(</sup>٩) الرذل: الخسيس والدون. انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: رذل).

## فَريدةً

إذا قُصدَ الإخبَارُ عَن تَساوِي الوَصفَينِ يُفصَلُ بَينهُما بأداةِ الجَمعِ وهي (١) الواوُ إِنْ ذَكرا اسمَينِ، مَثلاً يُقالُ: سَواءٌ مَدحُهُ وذمَّهُ، ولا يُقالُ: سَواءٌ (٢) مَدحُهُ أو ذمَّهُ، ولا يُقالُ: سَواءٌ (١) مَدحُهُ أو ذمَّهُ، ولا يُقالُ: سَواءٌ (١) مَدحُهُ أو ذمَّهُ، ولذَلكَ قِيلَ: إِنَّ «أو» في قولهمْ: سِيَّان (٣) كَسرُ رَغيفهِ أو عَظمهِ (١) بمَعنَى الواوِ، ذَكرهُ (٥) الشَّريفُ فيما نُقلَ عنهُ عَلى «حاشِيةِ شَرح الفَرائضِ».

ويُفصلُ بَينهُما بأداةِ الفَرقِ، وهي «أو»(١) إنْ ذَكرا فِعلينِ، مَثلاً يُقالُ: سَواءٌ مَدحَ أو ذَمَّ، ولا يُقالُ: سواءٌ مَدحَ وذَمَّ.

قَالَ الجَوهريُّ في «الصَّحاحِ»: والاسمُ السَّواءُ؛ يُقالُ: سَواءٌ عليَّ قُمتُ السَّواءُ؛ يُقالُ: سَواءٌ عليَّ قُمتُ أو قَعدتُ (١)، ومِنهُ قَولهُ تَعالى: ﴿سَوَاءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمُ أَمْلَمُ نُنذِرْهُمْ ﴾ [البقرة: ٦]،

سيسسان كسسر رغيف أو كسر عظم من عِظَامه

قال أبو علي في كتاب الشعر: كان القياس أن يكون العطف فيه بالواو دون أو لأن العطف بأو في هذا الموضع في المعنى: سيان أحدهم وهو كلام مستحيل. فخزانة الأدب، للبغدادي (١١/ ٧١)، وتمامه فيه.

<sup>(</sup>١) همي، ليس في (ل).

<sup>(</sup>٢) (سُواء) ليس في (ل).

<sup>(</sup>٣) في (ل): السواء،

<sup>(</sup>٤) في (ل): «أو كسر أسنانه» بدل: «أو عظمه»، وهذا مقتبس من بيت من الشعر من مجزوء الكامل لبعض المحدثين، يستدل به على أو بمعنى الواو وهو:

<sup>(</sup>٥) في (ع): (ذكر).

<sup>(</sup>٦) في (ع): (و).

<sup>(</sup>٧) انظر: «الصحاح» للجوهري، (مادة: سوا).

ومِن هاهُنا ظَهرَ أَنَّ «عَلى» تَعديةُ «سواء» (١)، فيلا يُقصدُ بهِ مَعنَى الضَّرِ كما تُوهِّمَ.

وفي «الكشَّافِ»: كَأنَّهُ قيلَ: إنَّ الذِينَ كَفروا مُسْتِو عَليهمْ إنذارُكَ وعَدمُهُ (")، عَلى وفقِ ما ذَكرنا مِن أنَّهما إذا ذَكرا اسمَينِ، حقُّهما أنْ يُفصَلَ بينهُما بأداةِ الجَمعِ دُونَ الفَرقِ، فقولُ صاحبِ «التَّلويعِ» في بَحثِ المَجاذِ: سواءٌ حَصلَ بالمَطرِ (") أو بغيره (1)، عَلى وفقِ القاعِدةِ المَذكُورةِ، فمَن وَهمَ أنَّ «أو» هاهُنا بمَعنَى الواوِ، فقد وَهِمَ.

杂杂杂

إذا قَصدوا(٥) التَّفخِيمَ، يُكرِّرونَ العَلمَ واسمَ الجِنسِ، قالَ الإِمَامُ المَرزُوقيُّ في شرح قولِ «الحَماسةِ»: [من الطويل]

[و] لمَّا رَأيتُ الشَّيبَ لاحَ بياضُهُ بَمَفْرِقِ رَأْسِي قُلْتُ للشَّيبِ: مَرحَباً

كانَ الواجبُ أَنْ يَقُولَ: قُلتُ (١) لهُ: مَرحباً، ولكنَّهمْ يُكرِّرونَ الأعلامَ وأسماءَ الأجناسِ كَثيراً، والقَصدُ بالتَّكريرِ التَّفخِيمُ (٧).

<sup>(</sup>١) في (ع) و(ع): ٤سوي١.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الكشاف» للزمخشري (١/ ٤٧).

<sup>(</sup>٣) في (ع): (هو بالمطر».

<sup>(</sup>٤) انظر: «التلويح؛ للتفتازاني (١/١٥٣).

<sup>(</sup>٥) ني (ع): اقصدا.

<sup>(</sup>٦) ﴿قُلْتُ لِيسَ فِي (ع).

<sup>(</sup>٧) انظر: «شرح ديوان الحماسة؛ للمرزوقي (ص: ٧٨٤).

حُكي عَن الصَّاحبِ(١) أنهُ قالَ: كانَ الأُستاذُ أبو الفَضلِ(١) يَختارُ مِن شِعرِ ابن الرُّوميِّ ويَنقط<sup>(٢)</sup> عَليهِ، قالَ فدَفعَ إليَّ القَصيدَةَ الَّتِي أَوَّلُها: [من الطويل]

أتَحستَ ضُلوعِسي جَمررةٌ تَتوقَّدُ (١)

وقالَ: تأمَّلُها، فتَأمَّلتُها، فكانَ قدْ تركَ خَيرَ بَيتٍ فيها وهُو: [من الطويل]

وجَهلِ ﴿ كَجَهلِ السَّيفِ والسَّيفُ مُنتضى وحِــلم كحِلمِ السَّيفِ والسَّيفُ ﴿ مُغمدُ

فقُلتُ: لمَ تَركَ الأستاذُ هَذا البَيت؟

فق الك: لعلَّ القَلمَ تَج اوزهُ، قالَ: ثمَّ رآني مِن بَع دُ، فاعتَذرَ بعُذرٍ كانَ شرًّا مِن تَركهِ، قالَ: إنَّما تَركتُهُ؛ لأنَّهُ أعادَ السَّيفَ أربعَ مرَّاتٍ، قالَ الصَّاحبُ: لو لم يُعدهُ أربعَ مرّاتٍ فقالَ:

بجهل (٧) كجَهلِ السَّيفِ وهُو مُنتضىً وجسلسم كجلم الشيف وهو مُغمدُ لفَسدَ البَيتُ (١٠)، لا لأنَّ الشِّعرَ يَنكسِرُ، ولكِن تُنكِرهُ النَّفسُ.

<sup>(</sup>١) يعني ابن عباد.

<sup>(</sup>٢) يعنى ابن العميد.

<sup>(</sup>٣) في (ل): (وينقطع)، وفي (ع): (ويقنط)، والصواب المثبت، ومعنى (ينقط عليه): يضع عليه نقطة إشارة إلى اختياره.

<sup>(</sup>٤) تمامه: على ما مضى أم حسرة تتجدد. انظر: «ديوان ابن الرومي» (١/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٥) في (ل) و(م): اينجهل.

<sup>(</sup>٦) في (ل): (وهو) بدل: (والسيف).

<sup>(</sup>٧) في (ع): (كجهل).

<sup>(</sup>٨) انظر: «دلائل الإعجاز» للجرجاني (ص: ٣٦٢).

قالَ الشَّيخُ في «دَلائلِ الإعجازِ»: والأمرُ كما قالَ الصَّاحِبُ، والسَّبُ في ذَلكَ ما ذَكرهُ الجَاحظُ منْ أَنَّ الكِنايةَ والنَّعريضَ لا يَعمَلانِ في العُقولِ عَملَ الإفصاحِ والتَّكشِيفِ، ولذَلكَ كانَ لإعادةِ اللَّفظِ في قَولِهِ تَعالى: ﴿وَبِالْحُقِ أَنزَلْتُهُ وَبِالْحَقِ زَلَ ﴾ والتَّكشِيفِ، ولذَلكَ كانَ لإعادةِ اللَّفظِ في قَولِهِ تَعالى: ﴿وَبِالْحُقِ أَنزَلْتُهُ وَبِالْحَقِ زَلَ ﴾ [الإحلاص: ١-٢]، وقولِهِ تَعالى: ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ الصَّكَ اللهُ الصَّكَ اللهُ الصَّكَ الإحلاص: ١-٢]، ما لمْ يكنْ في تَركِها، والاكتِفاءِ بالكِنايةِ (١٠).

وإنْ شِئتَ شَاهِداً لما ذُكرَ، فتأمَّلْ قَولَهُ تَعالى: ﴿ يَلْوُنَ ٱلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمَا هُوَمِنَ ٱلْكِتَبِ ﴾ [آل عمران: ٧٨].

数据数

<sup>(</sup>١) المرجع السابق (ص: ٣٦٤).

## فَريدة

قد اشتَهرَ فيما بَينهمْ أنَّ مِن حقَّ الضَّميرِ أنْ يَنصِر فَ إلى المُضافِ؛ لأنَّهُ المَقصُودُ بِالذِّكِرِ دُونَ المُضافِ إليهِ، صرَّحَ بذَلكَ صَدرُ الأفاضِلِ في "ضِرامِ السَّقطِ»(١)؛ حَيثُ قالَ: الضَّميرُ في "ثِقالها» للمُضافِ إلَيهِ، وهُو "الغَمامُ»(١)، معَ أنَّ مِن حقَّ الضَّميرِ أنْ يَنصرِفَ إلى المُضافِ، ونظيرهُ قولُ أبي الطيِّبِ: [من البسيط]

أف اضِلُ السَّاسِ أغراضٌ لذا الزَّمنِ يَدخلُومِن الهمُّ أخلاهُم مِن الفِطَنِ (٣)

ألا تَرى أنَّ الضَّميرَ في «أخلاهُمْ» يَرجعُ إلى المُضافِ إلَيهِ، وهُو «النَّاسُ»، وقدْ سَبقهُ إلَيهِ الشَّيخُ عبدُ القَاهِرِ الجُرْجانيُّ؛ حَيثُ قالَ (أ) في «دَلاثلِ الإعجازِ»: إنكَ إذا حدَّثتَ عَن اسمٍ مُضافٍ، ثمَّ أردْتَ أنْ تَذكرَ المُضافَ إلَيهِ؛ فإنَّ البَلاغةَ تَقتضِي أنْ تَذكرهُ باسمِهِ الظَّاهِرِ، ولا تُضمِرَهُ، ثمَّ قالَ: تَفسيرُ هَذا أنَّ الَّذِي ذَكرهُ (أ) هُو الحسنُ الجَميلُ (١) أنْ تَقولَ: جَاءني غُلامُ زيدٍ وزَيدٌ، ويَقبحُ أنْ تَقولَ: جَاءني غُلامُ زيدٍ وهُو، ثمَّ قالَ: وَقديرُ من أجلِ اللَّبْسِ، وأنَّكَ إذا قُلتَ: جَاءني عُلامُ زيدٍ وهُو، ثمَّ قالَ: وقالَ: وقالَ: وقالَ: عَاني غُلامُ زيدٍ وهُو،

وخَفَّتْ ثَقَالٌ في المجالسِ للنَّوى فَأَهْدَى لها رَبُّ العَمام ثقالها انظر: ديوان «سقط الزند» للمعري (ص: ٣١٠).

<sup>(</sup>١) شرح لديوان «سقط الزند» لأبي العلاء المعري، لصدر الأفاضل القاسم بن حسين بن محملة الخوارزمي، النحوي، الحنفي، المتوفى سنة (١١٧هـ).

<sup>(</sup>٢) يريد بيت المعري الذي يقول فيه:

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح ديوان المتنبي» للعكبري (١/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٤) (٤) (٤) (١).

<sup>(</sup>٥) «ذكره» ليس في (ل) و(م).

<sup>(</sup>٦) ما بين معكوفتين ضرب عليه في (ل).

غُلامُ زَيدٍ وهُو، كَانَ الَّذِي يَقعُ في نَفسِ السَّامِعِ أَنَّ الظَّميرَ للغُلامِ، وأَنَّكَ عَلى أَنْ تَجِيءَ لِهُ بخَبرٍ، إِلَّا أَنَّهُ لا يستمرُّ مِن (١) حَيثُ إِنَّا نَقُولُ: جاءَني غِلمانُ زَيدٍ وهُو، فتَجدُ الاستِنكارَ (٢) ونُبُوَّ النَّفسِ، معَ أَنهُ لا لَبْسَ مِثلَ الَّذِي وَجدناهُ (٣).

وكأنّهما غَفلا عَن قولهِ تَعالى في سُورةِ سَباً: ﴿ وَنَقُولُ اللَّذِينَ ظَامَوا ذُوقُواْ عَذَابَ النّارِ الْمَضافِ إِلَيهِ، مع صحّةِ عَودهِ اللَّي كُنتُم بِهَا تُكَذّبُونَ ﴾ [سبا: ٤٢]؛ فإنّ فيه عاد الضّميرُ إلى المُضافِ إلَيهِ، مع صحّةِ عَودهِ إلى المُضافِ؛ كما في قولهِ تَعالى في سُورةِ السّجدةِ: ﴿ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ النّادِ اللهُ المُضافِ؛ كما في قولهِ تَعالى في سُورةِ السّجدةِ: ﴿ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ النّادِ اللّهِ عَلَى النّسويةِ بَينَ العَودينِ مِن النّدِى كُنتُم بِهِ قُلَى الآخرِ لما عَدلَ جِهةِ الفَصاحةِ؛ لأنّ الكلامَ واحدٌ، ولو كانَ لأحَدِ العَودينِ مزيّةٌ عَلى الآخرِ لما عَدلَ عنهُ إلى الآخرِ بلا باعِثٍ.

وبهذا اندَفع ما زَعمهُ القاضي (٤) حَيثُ قالَ في «شَرحِ مُغني اللَّبيبِ»: مرَّ (٥) مَوضعٌ مِن كَلامِ الشَّيخِ ابن عَرفة عادَ فيهِ الظَّميرُ إلى مُضافِ إلَيهِ، فقالَ: شَخصٌ مُتشدُّقٌ بجُراَةٍ: النَّحويّونَ يقولون: لا يَعودُ الظَّميرُ إلى المُضافِ إلَيهِ، فكيفَ أعدتُموهُ؟ فقالَ الشَّيخُ عَلى الفَورِ مِن غَيرِ تَلعثُمٍ: قالَ اللهُ تَعالى: ﴿كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِيَحَمِلُ أَسْفَارًا ﴾ فقالَ الشَّيخُ عَلى الفورِ مِن غَيرِ تَلعثُمٍ: قالَ اللهُ تَعالى: ﴿كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِيَحَمِلُ أَسْفَارًا ﴾ [الجمعة: ٥]، ولمْ يَزدْ عَلى ذَلكَ، وفيهِ مِن اللَّطفِ ما لا يَخفَى.

ولا شكَّ أنَّ النَّحاةَ لم يَقولُوا ما نَقلهُ هَذا الرَّجلُ عَنهمْ، وإنَّما قالُوا: إذا وُجدَ ضَميرٌ يُمكنُ عَودهُ إلى المُضافِ وعَودهُ إلى المُضافِ إلَيهِ، فعَودهُ إلى المُضافِ

<sup>(</sup>١) في (ع): (يُسْمَنُ ولا يُغنِي مِن جُوعِ)، بدل: ﴿ لا يستمر منا.

<sup>(</sup>۲) في (ل): «الاستكثار».

<sup>(</sup>٣) انظر: «دلائل الإعجاز» للجرجاني (ص: ٣٦٣).

<sup>(</sup>٤) في (ل) و(م): «السفاقسي»، والكلام المزبور للقاضي الدماميني في «حواشيه على مغني اللبيب».

<sup>(</sup>٥) دمرة ليس في (ع).

أُولَى، وتَمامُ الكَلامِ في هَذا المَقامِ مَذكُورٌ في بَعضِ رَسائلِنا المَعمُولةِ في المَسائلِ المَشهُورةِ (١) بَينَ الأنام عَلى خِلافِ ما هُو الحقُّ.

\* فائدة : الاستِثناء كما يكون عن المنطُوق وهُو الأصلُ الشَّائع - كذَلك يَكونُ عن المنطُوق وهُو الأصلُ الشَّائع - كذَلك يَكونُ عن الممَفهُ وم ، وذَلك نَادرٌ في الكلام قلّما يتنبَّه له إلا (") الأفرادُ مِن ذَوي الأفهام ؛ كما في قوله عليه الصَّلاة والسَّلام : «إذا ماتَ ابنُ آدمَ انقَطع عنه (") عمله "، منطوقه لا يُناسِبُ الاستِثناء المَذكُورَ في قوله : «إلَّا مِن ثَلاث : صَدقة جارية ، وعِلم نافع ، ووَلد صَالح يَدعُوله ه "، إنّما المُناسبُ له (٥) مَفهومُ ما ذُكرَ ، وهُو أنّ ابن آدمَ يَنقطع عن عَمله .

\* فائدة : العَطفُ كما يَكونُ عَلى اللَّه ظِ و ذَلكَ شائعٌ - كذَلكَ يَكونُ عَلى المَعنَى، وذَلكَ أيضاً شائعٌ ؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْعِلِمَ اللَّهُ فِيمٍ خَيْرًا لَأَسْمَعُهُمُ وَلَوْ المَعطُوفَ عَليه - يَعنِي : وَلَوْ أَسْمَعُهُمْ لَتُولُوا وَهُم مُعْرِضُونَ ﴾ [الأنفال: ٢٣]، وذَلكَ أنَّ المَعطُوفَ عَليه - يَعني : قولَهُ تَعالى: ﴿ وَلَوْعِلِمُ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعُهُمْ ﴾ - في مَعنى: ولا خير فيهم، فعطفَ عَليه في قوله تَعالى: ﴿ وَلَوْ عَلِمُ اللَّهُ فِيهِمْ لَتَوْلُوا وَهُم مُعْرِضُونَ ﴾ على اعتبار هذا المَعنى، فافهمْ هذا الاعتبار الدَّقيق.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) في (ل): «في بعض رسائلنا المشهورة» بدل: «في بعض رسائلنا المعمولة في المسائل المشهورة».

<sup>(</sup>٢) ﴿إِلَّا لِيسَ فِي (ع).

<sup>(</sup>٣) (عنه) ليس في (ل).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٦٣١)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٥) دله ليس في (ع).

## فَرِيدةً

الحَرامُ قَدْ يَنقلبُ واجِباً، وذَلكَ مَشهورٌ مَذكُورٌ في كُتبِ الأصُولِ والفُروعِ؛ كَاكلِ المَيتةِ، وشُربِ الخَمرِ في حالةِ الاضطرارِ، إلَّا إذا كانَ ذلكَ الحرامُ ممَّا لا يَنكشفُ حُرمتهُ أصلاً؛ فإنهُ حِينئذٍ لا يَنقلبُ واجِباً، بلْ نَقولُ: لا يَنقلبُ أصلاً واجِباً كانَ أو مُستحبًا أو مُباحاً؛ كإجراءِ كَلمةِ الكُفرِ على اللِّسانِ في حَالةِ الإكراءِ واجِباً كانَ أو مُستحبًا أو مُباحاً؛ كإجراءِ كَلمةِ الكُفرِ على اللِّسانِ في حَالةِ الإكراءِ بالقَتلِ؛ فإنهُ يُرخَّ صُ (١) فيهِ في تِلكَ الحالةِ، وهو بَاقِ على حُرْمته، وبالعكسِ؛ أي: قدْ يَنقلبُ الواجِبُ حَراماً، وذَلكَ نادرٌ غَيرُ ظاهرٍ، ولذَلكَ لا يُوجدُ في بُطونِ الدَّفاترِ؛ كالنَّهي عَن المُنكرِ إذا عَلمَ أنهُ يُودِي إلى زِيادةِ الشرّ؛ ذَكرهُ العلَّامةُ الزَّمخشَريُّ وغَيرهُ في تَفسِيرِ قولهِ تَعالى: ﴿ وَلَا تَسُبُّوا اللَّذِينِ عَن المُنكرِ إذا عَلمَ أنهُ يُودِي النَّه اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَن وَعَيرهُ في تَفسِيرِ قولهِ تَعالى: ﴿ وَلَا تَسُبُّوا اللَّذِينِ مَن المُنكرِ الأَنعام: ١٠٤]، حَيثُ قالَ: فإنْ قُلتَ (١٠٠: سَبُ الآلهةِ وَاللهِ قَلْ وطاعةٌ، فكيف صحّ النَّهيُ، وإنَّما صحّ النَّهيُ عَن المَعاصِي؟

قلتُ: رُبَّ طاعةٍ عُلمَ أَنَّها تَكونُ مَفسدةً، فتَخرجُ عَن أَنْ تَكونَ طاعةً فيَجبُ النَّهي عَن المُنكرِ الذي فيَجبُ النَّهي عَنها؛ لأنَّها مَعصيةٌ، لا لأنَّها طاعةٌ (٥)؛ كالنَّهي عَن المُنكرِ الذي هُو مِن أجلً (١) الطَّاعاتِ، فإذا عُلمَ أنه يُؤدِّي إلى زِيادةِ الشرِّ، انقَلبَ مَعصيةً،

<sup>(</sup>١) في (ل): الا يرخص، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٢) في حاشية (ل): (والعَداءُ بالفَتحِ والمدِّ: تجاوزُ الحدِّ في الظُّلمِ، يُقالُ: عَدا مِن بابِ سَما، عداء بالمدَّ، وعَدْواً أيضاً، ومِنهُ قولهُ تَعالى: ﴿فَيَسُتُواللهُ عَدْوًا ﴾. (صَحاح».

<sup>(</sup>٣) «قلت» ليس في (ع).

<sup>(</sup>٤) في (ل): «سبُّ سابٌّ أهل الآلهة». بدل: «سب الآلهة»، وكتب تحتها: «سب الآلهة».

<sup>(</sup>٥) قوله: «فيجب النهى... » إلى هنا ليس في (ع).

<sup>(</sup>٦) في (ع): «أكبر».

ووَجبَ النَّهيُ عَن ذلكَ النَّهي كما يَجبُ النَّهيُ عَن المُنكرِ (١).

ومِنهمْ مَن قالَ القائلُ هُو الإمَامُ أَبُو مَنصُورِ المَاتُريديُّ ..: ذلكَ الانقِلابُ في المُباحِ، قالَ صَاحبُ «التَّيسِيرِ»(٢) في تَفسِيرِ الآيةِ المَذكُورةِ: قالَ الإمّامُ أَبُو مَنصُورٍ: كَيفَ نَهانا عَن سبِّ مَنِ استحَقَّ السَّبُ؛ لئلا يسبَّ (٢) مَن لا يَستَحقُّهُ، وقَد أُمِرنا بقِتالهمْ، وإذا قاتَلناهُمْ قَتلُونا، وقَتلُ المُؤمنِ بغَيرِ حقَّ مُنكرٍ، وكذا أمرَ النَّبيُ ﷺ بتَبليغِ الوَحي والتّلاوةِ عَليهمْ وإنْ كانُوا يُكذِّبونهُ؟

قيلَ: إنَّ السبَّ لأولَئكَ مُباحٌ غَيرُ مَفرُوضٍ، وقِتالُهمْ فَرضٌ، وكَذا الْتَبلِيغُ، وما كانَ مُباحاً فإنهُ يُنهَى عمَّا يَتولَّدُ مِنهُ ويَحدثُ مِنهُ (١٠)، وما كانَ فَرضَاً لا يُنهَى عمَّا يَتولَّدُ مِنهُ، وعَلى هَذا يَقعُ الفَرقُ لأبي حَنيفةَ رَحمهُ اللهُ فيمَنْ قَطعَ يدَ قاطِعِ يدِهِ قِصاصاً، فماتَ مِنهُ؛ فإنهُ يَضمَنُ الدِّيةَ؛ لأنَّ استِيفاءَ حقِّهِ مُباحٌ، فأخذَ بالمُتولِّدِ منهُ.

والإمّامُ إذا قَطعَ بدَ السَّارِقِ فماتَ مِنهُ (٥)، لم يَضمنْ؛ لأَنَّهُ فَرضٌ عَليهِ، فلمْ يُؤخذُ بالمُتولِّدِ مِنهُ، إلى هَاهنا كَلامهُ (١).

وقدْ عَرفتَ أَنَّهُ ـ أي: الانقِلابَ المَذكُورَ ـ غَيرُ مَخصُوصٍ بالمُباحِ، بلْ يَعمُّ المُستحبُّ والوَاجِبَ.

<sup>(</sup>١) انظر: «الكشاف» للزمخشري (٢/ ٥٦).

<sup>(</sup>٢) هو الإمام أبو حفص نجم الدين عمر بن محمد النسفي، المتوفى سنة (٥٣٧هـ).

<sup>(</sup>٣) في (ل): (نسب)، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٤) امنه اليس في (ع).

<sup>(</sup>٥) دمنه اليس في (ل).

<sup>(</sup>٦) انظر: «تفسير الماتريدي» (٤/ ٢٠٧\_).

•

\* فائدةٌ: النّهيُ عِندَ النّحويينَ صيغةُ: لا تَفعلْ (١)، حثّاً كانَ عَلى الشّيءِ؛ كقَولكَ: لا تَقعُدْ عنِ الطّلبِ، أو زَجراً عَنهُ؛ كقولكَ: لا تَشربِ الخَمرَ.

وفي نظرِ أهلِ البُرهانِ: ما يَقتضِي الزَّجرَ عَنِ الشَّيءِ، سَواءٌ كانَ بصِيغة نَحو: افعلُ؛ كقولكَ: لا تَنطقُ، وذَلكَ \_ أي: الاختِلافُ المَذكُورُ \_ لأنَّ نَظرَ النَّحُويُ إلى جَانبِ اللَّفظِ، ونَظرَ المَعقُوليُّ (٢) إلى جَانبِ اللَّفظِ، ونَظرَ المَعقُوليُّ (٢) إلى جَانبِ اللَّفظِ، ونَظرَ المَعقُوليُّ (٢) إلى جَانبِ المَعنَى.

华 垛 垛

<sup>(</sup>١) ني (ع): ١-حقيقة ني لا تفعل.

<sup>(</sup>٢) في (م): «اللغوي»، وهو خطأ.

### فريدة

الفَرقُ بَينَ «سَمعتُ حَديثهُ»، و«سَمعتُ إلى حَديثهِ»: أنَّ الأوَّلَ يُفيدُ الإدرَاكَ، والثَّاني يُفيدُ الإدرَاكِ، وَكرهُ العلَّمةُ الزَّمخشَريُّ في تَفسِيرِ سُورةِ الصَّافاتِ مِن والكَشَّافِ»(١).

وهَذا صَريحٌ في أنَّ التَّضمِينَ لَيسَ مِن بابِ الإِضْمارِ، كما سَبقَ إلى فَهمِ (۱) الفاضِلِ التَّفتازانيُّ ومَنْ حَذَا حَذُوهُ، ولا مِن بابِ الكِناية؛ كما سَبقَ إلى فَهمِ الفاضِلِ التَّفتازانيُّ، ولَيسَ فيهِ مَحذُورٌ مِن الجَمعِ بينَ الحقيقةِ والمَجازِ، كما الفاضِلِ (۱) الجُرجانيُّ، ولَيسَ فيهِ مَحذُورٌ مِن الجَمعِ بينَ الحقيقةِ والمَجازِ، كما هُو المُتبادرُ إلى الأوْهامِ؛ لأنَّ القَصدَ فيه إلى مَجمُوعِ المَعنيينِ مُرتبِطاً (۱) أحدُهما بالآخر، لا إلى كلِّ مِنهما مُنفَرداً عَن الآخر (۵)، كما في مَظانٌ الجَمعِ بينَ الحقيقةِ والمَجازِ، فتدبَّر.

\* فائدةُ: التَّقييدُ ـ يعني: بقولهِ تَعالى: ﴿ بِأَيْدِيهِمْ ﴾ \_ في قولهِ تَعالى: ﴿ يَكُنُبُونَ الْكِنَبَ بِأَيْدِيهِمْ ﴾ \_ في قولهِ تَعالى: ﴿ يَكُنُبُونَ الْكِنَبَ بِأَيْدِيهِمْ ﴾ [البقرة: ٧٩]؛ لقطع المَجازِ في الإسنادِ، هَذا إذا كانَت الأيدِي بمَعنى الأنفُسِ، أو لتَعيينِ المُرادِ مِن المُسندِ، هَذا عَلَى تَقديرِ أَنْ تكونَ الأيدِي (١) بمَعناها الأصليُّ؛ فإنَّ الكِتابةَ قَد تُطلقُ عَلى الإنشاءِ، وقدْ تُطلقُ عَلى الإنشاءِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: «الكشاف» للزمخشري (٢٦/٤).

<sup>(</sup>٢) في (ل): ﴿وهم ﴾.

<sup>(</sup>٣) ﴿الفاضلِ ليس في (ع).

 <sup>(</sup>٤) في (م): «مرتباً».

<sup>(</sup>٥) (عن الآخرة) ليس في (ل).

<sup>(</sup>٦) (١ الأيدي؛ ليس في (ل) و(م).

# فَريدَة

قُولُهُ تَعالى: ﴿ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ في قُولِهِ تَعالى: ﴿ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِيكَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [النحل: ٢٥] حالٌ مِن المَفعُولِ، والتَّقييدُ بهِ (١) لأنَّهمْ مَعذُورونَ حَيثُ قلَّدُوا العُلماءَ، وكانَ التَّقلِيدُ واجِباً عَليهمْ، فكانَ وِزرُ أعمالهمْ فيما قلَّدوا فيهِ عَلى المُقلَّدينَ، فَفِيهِ نَوعُ دِلالةٍ عَلى أنَّ التَّقليدَ مِن جُملةِ الأَدلَّةِ الشَّرعيةِ.

وأمَّا الَّذِين يضلُّونَ بطَريقِ الخِدْعةِ: فلَيسُوا بمَعذُورينَ، فوِزرُ ضَلالهمْ عَلى انفُسهمْ، وأمَّا عَلى الخادِعينَ وِزرُ الخِدْعةِ، فافهَمْ جِداً؛ فإنَّهُ قَد خَفيَ عَلى النَّاظِرينَ (٢) في هَذا الكَلامِ.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) دبه ليس في (ع).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ل): «القاضي وغيره».

# فَرِيدَةٌ

فِرْعُونُ وقَيْصُرُ عَلَمَانِ، وكذا كِسرى ونَحُوهُ؛ لأنَّهما لا يَنصرِفان (١١)، ولَيسا مِن أعلامِ الجِنسِ للجَمعيَّةِ، يُقالُ: فَراعنةٌ وقَياصِرةٌ، وعَلَمُ الجِنسِ للجَمعيَّةِ لا يُجمعُ، فلا بدَّ مِن القَولِ بوَضع خاصٌ في كلَّ مِنهُما لكلِّ مَن يُطلقُ عَليهِ.

\*\*

<sup>(</sup>١) كتب فوقها في (ل): الا يتصرفان،

## فَريدةً

لعلَّكَ تَزعمُ أَنَّ لله تعالى دَخلاً في الإنساء، في شَبّهُ عَليكَ وَجهُ قَولهِ تَعالى: ﴿وَمَا أَنسَينِهُ إِلّا الشّيطانِ، فاعلَمْ أَنسَينِهُ إِلّا الشّيطانِ، والمهف: ٣٦)؛ حَيثُ حَصرَ فيهِ الإسنادُ (١) إلى (١) الشّيطانِ، فاعلَمْ أَنَّ دَخلهُ تَعالى في خَلقِ النّسيانِ، وأمّا فِعلُ الإنسَاءِ: فمِنَ الشّيطانِ، والفِعلُ غَيرُ الخَلقِ، ونسبةُ الأول إلى العَبدِ لا يُشارِكهُ فيها اللهُ تَعالى، كما أنّ نِسبةَ الثّاني إلى الله تَعالى لا يُشارِكهُ فيها اللهُ تَعالى، كما أنّ نِسبةَ الثّاني إلى الله تَعالى لا يُشارِكهُ فيها الحقّ، يُفصِحُ عَن هَذا اتّفاقُ الفريقينِ - يَعني: أهلَ السّنةِ والجَماعةِ، وأصحابَ الاعتزالِ - في نِسبةِ الأفعالِ إلى العِبادِ معَ اختِلافِهما في نِسبةِ والجَماعةِ، ولُولا أنّ أحدهُما غيرُ الآخرِ، لما تمشّى (٣) هَذا، فتدبّرُ.

\* فائدةٌ: ما قُدِّمَ لَفظاً لأمرِ النَّظمِ (١) قَدْ يُعتَبرُ مُؤخَّراً في المَعنى؛ كالتَّعقِبِ المُستفادِ مِن الفاءِ الدَّاخلِ عَلى صِيغةِ الأمرِ في قَولهِ تَعالى: ﴿ فَأَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللّهِ ﴾ المُستفادِ مِن الفاءِ الدَّاخلِ عَلى قَولهِ تَعالى: ﴿ فَأَغْسِلُوا اللّهِ مِن الفاءِ الدَّاخلِ عَلى قَولهِ تَعالى: ﴿ فَأَغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ ﴾ [المائدة: ٦]؛ فإنَّهُ مُؤخرٌ في الاعتبارِ عَن (٥) مَدلُولِ الصِّيغةِ؛ لأنَّ المُرادَ طَلَبُ التَّعقِيبِ، لا تَعقِيبُ الطَّلبِ كما سَبقَ إلى وَهمِ مَن قالَ: إنَّ الدَّالَّ عَلى الوُجوبِ في نصَّ الوُضوءِ لَيسَ إلَّا الأمرُ، وهُو لم يَدخُلُ عَلى الفاءِ، بلِ الفَاءُ دَخلتُ عَليه، في نصَّ الصَّلاةِ، وهُو لا يَستِلنِمُ فَمَعهُومهُ الصَّلاةِ، وهُو لا يَستِلنِمُ وُجوبِ غَسلِ الوَجهِ عَنِ القِيامِ إلى الصَّلاةِ، وهُو لا يَستِلنِمُ وُجوبَ تَعقِيهِ عَنهُ، فافهمْ فإنَّهُ سَرُّ دَقيقٌ لدِقَّتِهِ وغُموضِهِ ذَهبَ عَلى القائلِ المَذكُورِ.

<sup>(</sup>١) في (م): الإنساء).

<sup>(</sup>٢) في (ل): «الإسناء على» بدل: «الإسناد إلى»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٣) في (ع): الم يتمشى).

<sup>(</sup>٤) في (ل): الأمر في النظم، وكتب تحتها: الأمر النظم،

<sup>(</sup>٥) اعن اليس في (ع).

## فَريدةً

إذا بَلغَ الطَّلاقُ غَايتَهُ وهِي النَّالثَةُ في الحُرَّةِ، والتَّانيَةُ في الأَمَةِ لا تحلُّ لزَوجِها لاَلنَّكَاحِ ولا بمُلْكِ اليَمينِ حتَّى تَنكِحَ زَوجاً غَيرَهُ ولمْ يَقلْ: حتَّى تَعتدَّ، ثمَّ تَنكِحَ زَوجاً غَيرَهُ والخَلْوةِ، فحِينئذِ لا تَجبُ زَوجاً غَيرَهُ والخَلْوةِ، فحِينئذِ لا تَجبُ العِدَّةُ ونكا والخَلْوةِ، فحِينئذِ لا تَجبُ العِدَّةُ ونكا والخَلُوةِ، فحِينئذِ لا تَجبُ العِدَّةُ ونكاحاً صَحيحاً، إنَّما قيدَهُ بالصَّحةِ ولأنَّ الزَّوجِيَّةَ المُطلقة المَنصُوصَ عَليها إنَّما تَبتُ بهِ، ويَدخُلُ بها، ثُمَّ يُفارِقُها، لم يقل (٢): ثمَّ يُطلقها وكما قالهُ صَاحبُ الهدايةِ ١٥٥، وغيرهُ ولأنَّ الشَّرطَ مُطلَقُ المُفارَقةِ لا المُفارَقةُ بالطَّلاقِ واويموتُ عَنها، وتَتمُّ عدَّتُها، لا بدَ مِن انقِضاءِ عدَّتِها أيضاً في ثُبوتِ الحلِّ للزَّوجِ الأَوَّلِ، والقَومُ قدْ أهمَلوا هَذَا الشَّرطَ.

وأمَّا شَرطُ النَّكَاحِ: فبنصَ الكِتابِ، وهُو قَولهُ تَعالى: ﴿ فَإِنطَلْقَهَا فَلَا يَحِلُ لَهُ مِن الْكِتَابِ، وهُو قَولهُ تَعالى: ﴿ فَإِنطَلْقَهَا فَلَا يَحِلُ الْمُومِ وَ البقرة: ٢٣٠]، إنَّما زادَ هذا القيدَ؛ تعييناً لأوَّلِ ثُبوتِ تِلكَ الحُرمةِ؛ فإنَّ أداة (ن) الجَزاءِ لا تدلُّ (ن) عَلَى التَّعقيبِ عَلى ما بُيِّنَ في مَوضعهِ، فلولا التَّعيينُ المَذكُورُ، لاحتَملَ أَنْ لا تَثبُتَ الحُرْمةُ الغليظةُ ما دامَت في العدَّةِ ﴿ حَقِّنَ تَنكِحَ ﴾؛ النَّكاحُ بمَعنى العقْدِ (نَ يُنسَبُ إلى كلِّ مِن الزَّوجَينَ زَوجاً غَيرهُ.

فإنْ قلتَ: أليستِ الحُرمةُ باقِيةً إلى انقِضاءِ العدَّةِ؟

<sup>(</sup>١) في (ع): ﴿ إِلَّا ، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٢) «لم يقل» ليس في (ع).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الهداية» للمرغيناني (٢/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٤) في (ع): ﴿أَدَاءُ ، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٥) ني (ع): ايدل،

<sup>(</sup>٦) «العقد» ليس في (ل).

قُلتُ: بلْ تَنتَهِي الحُرمةُ الغَليظةُ عِندَ النّكاحِ، وتَظهرُ حُرمةٌ أُخرَى، وهِي أثرُ نِكاحِ الغَيرِ، والعِدَّةُ أثرُ ذَلكَ النّكاحِ(١) وتمتدُّ تلك الحرمة إلى آخرِ العدَّةِ(٢)، وهذا الفَرقُ لا يُناسِبُ صُورةَ المَسألةِ، فاحتِيجَ فيها إلى اشتِراطِ انقِضاءِ العدَّةِ.

وأمَّا ثُبوتُ شَرطِ الدُّخول: فبِقولهِ ﷺ: «لا تحلُّ (") للأوَّلِ حتَّى تَذوقَ (اللهُ عُسيلَة الآخر (٥) الحديث (١) ، أشارَ بلَفظِ «الذَّوقِ» إلى أنه يُكتَفى بمُجرَّ وِ الإيلاجِ ، ولا يُشترَطُ الإنزَالُ ، وبالتَّصغير (٧) في لَفظة (٨) «العُسَيلةِ » إلى أنَّ قَدراً مِنها يَكفِي في الحلَّ ، فلا يُشتَرطُ إيلاجُ مَجمُوعِ الذَّكرِ ، بل يكفِي إيلاجُ بَعضهِ وهُو قَدرُ الحَشَفةِ ؛ لأنَّ ما دُونها لَيسَ بإيلاجٍ ، وهُو حَديثٌ مَشهورٌ تَلقَّتهُ الأُمَّةُ بالقَبُولِ .

ولا خِلافَ لأحدٍ مِن المُجتَهدينَ فيهِ سِوى سَعيدِ بن المُسيَّبِ، وإنَّما قُلنا: «لأحدٍ مِن المُجتَهدينَ»؛ كيلا يرِدَ النَّقضُ عَلى حَصرِ المُستَثنى في المَذكُورِ (٩) ببشرٍ

<sup>(</sup>۱) «النكاح» ليس في (ل).

<sup>(</sup>٢) قوله: (و تمتد تلك الحرمة إلى آخر العدة) ليس في (م).

<sup>(</sup>٣) في (ل) و(م): «تحلي».

<sup>(</sup>٤) في (ل) و(م): «تذوقي،

<sup>(</sup>٥) في (ع): اعسيلته... الحديث).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (٢٤١٤٩)، وأبو داود (٢٣٠٩)، بلفظ: «لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر، ويذوق عسيلتها»، من حديث عائشة رضي الله عنها. وهو عند البخاري (٢٦٣٩)، ومسلم (٢٦٣٩) بلفظ: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك».

<sup>(</sup>٧) في حاشية (ل): (فيه ردٌّ لصَاحبِ (العِناية) في قوله: إنَّ التَّصغِيرَ للدلالةِ عَلَى عَدمِ اشتِراطِ الإنزالِ،

<sup>(</sup>A) في (ع): «لفظ».

<sup>(</sup>٩) (٩) (١) و(م).

المَرِيسِي ودَاودَ الظَّاهرِيِّ، وقولهُ غَيرُ مُعتبِر حتَّى لو قَضى بهِ القاضِي لا يَنفذُ قَضاؤهُ، فيجُوزُ تَفريعهُ عَلَى قولهِ: مَشهورٌ أَنْ يَزادَ بهِ عَلَى نصَّ الكِتابِ، وإنما تَلزمُ الزَّيادةُ عَليهِ؛ لأَنَّهُ خِلْوٌ عَنِ الشَّرطِ المَذكُورِ، هَذا إذا حُمِلَ النّكاحُ عَلَى الْعَقدِ كما هُو الظَّاهرُ، وأمَّا إذا حُملَ على العَقدِ كما هُو الظَّاهرُ، وأمَّا إذا حُملَ عَلى الوَطْء، فلا تلزمُ الزِّيادةُ المَذكُورةُ، لا يُقالُ: إسنادهُ إلى المرأة (١) يأبى حملَه (١) على الوطء، لا لأنهُ يَجوزُ التَّجوُّزُ في الإسنادِ؛ لأنهُ قَبيحٌ لا يُناسِبُ فَصاحةَ القُرآنِ، بلْ غَيرُ صَحيح؛ لأنَّ هاهُنا إسنادينِ:

أحدُهُما: إسْنادُ الفِعلِ إلى المرأة (٢)، ولهُ مَسَاغٌ باعتِبارِ أنَّ التَّمكِينَ مِن الوَطء مِن جِهتِها.

والثَّاني: إسنادُ الانفِعالِ إلى الرَّجلِ، ولا مَساغَ لهَذا التَّجوُّزِ كما لا يَخفَى، بلْ لاَنهُ يَجوزُ أَنْ يَكونَ عَلَى القَلبِ؛ كَقَولِنا: أَدخَلتُ الخاتَمَ في الإصْبع، والقَلَنْسُوةَ في الرَّسْبع، والقَلَنْسُوةَ في الرَّاسِ، ويعدُّ أَلفٌ بواحِدٍ، والأصلُ حتَّى يَنكِحَها زَوجٌ آخرُ.

ومَبنَى أُزومِ هَذهِ الزِّيادةِ عَلى (\*) أَنَّ ﴿ حَتَّى ﴾ تدلُّ عَلى ثُبوتِ الحِلِّ بعدَ التَّزوَّجِ بَزُوجٍ آخرَ بطَريقِ المَنطُوقِ؛ ضَرورةَ أَنَّها تدلُّ بعِبارتهِ باعتِبارِ (\*) وضعِها في اللُّغةِ لانتِهاءِ الغَايةِ عَلى انتِهاءِ حُكمِ الحُرْمةِ الغَليظةِ عِندَ التَّزوَّجِ بزَوجٍ آخرَ، إلَّا أَنَّهُ تَظهرُ حِينئذِ حُرمةُ أُخرَى، وهِي حُرمةُ نِكاحِ الغَيرِ، وتِلكَ الحُرمةُ في مَعرِضِ الزَّوالِ بالفُرْقةِ قَبلَ الدُّحولِ.

<sup>(</sup>١) في (ع): «المؤثر».

<sup>(</sup>٢) في (ع) و(م): اعن الحمل،

<sup>(</sup>٣) في (ع): «المؤثر».

<sup>(</sup>٤) «على أليس في (ع) و(م).

<sup>(</sup>٥) في (ل): «للعبارة اعتبار» بدل: «بعبارته باعتبار».

2

ويَلزمهُ ـ أي: يَلزمُ الانتهاءَ المَذكُورَ ـ أَنْ تَحلَّ لزَوجِها الأوَّلِ إِذَا طلَّقها الزَّوجُ الثَّاني قَبلَ الدُّخولِ بِها، وإلَّا؛ يَلزمُ أَنْ لا تَنتَهيَ الحُرْمةُ الغَليظةُ بالتَّزوّجِ بزَوجِ آخرَ.

والدِّلالةُ عَلَى اللَّازِمِ المُتأخِّرِ بطَريقِ المَنطُوقِ، وهي (١) هاهُنا مِن قَبيلِ الإِشَارةِ؛ لأنَّ الكَلامَ غَيرُ مَسوقِ (٢) لها.

ومَن وَهَمَ؛ كصَاحبِ «التَّلويحِ»، وعامَّةِ شُراحِ «الهِدايةِ» أَنَّها - أي: الدِّلالةَ المَذكُورة - بطَريق المَفهُومِ، فقدْ وَهِمَ، وما فَهِمَ منهُ " أَنَّهُ حِينئذٍ لا يَصلحُ مُثبتاً لحُكم عِندَ وُجودِ نصَّ مُنافٍ لهُ؛ لما تَقرَّرَ في مَوضِعهِ أَنَّ المَفهُومَ عِندَ القَائلينَ بحُجيَّتهِ ساقطُّ في مُعارَضةِ المَنطُوقِ؛ لأنهُ " مَنسوخٌ بهِ، فلا يلزَمُ الزِّيادةُ عَلى النصَّ في الصُّورةِ في مُعارَضةِ المَنطُوقِ؛ لأنهُ " مَنسوخٌ بهِ، فلا يلزَمُ الزِّيادةُ عَلى النصَّ في الصُّورةِ المَذكُورةِ النَّ مَبناها عَلى ما عَرفتَ عَلى دِلالةِ ﴿حَقَى ﴾ المَذكُورةِ في النَّصُّ المَزبُورِ عَلى ثُبوتِ الحِلِّ بعدَ التَّرَقِّ ج بزَوجِ آخرَ.

\* تتمّةٌ: قالُوا ـ أي: قالَ (٥) المَشايخُ في كُتبِ الأُصولِ عِندَ بيانِ المَخْلَصِ عَن تَعارُضِ النصَّينِ مِن قِبلِ المحلِّ ـ: قولُهُ تَعالى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَقَّى يَطْهُرُنَ ﴾ [البقرة: تعارُضِ النصَّينِ مِن قِبلِ المحلِّ بعدَ الطُّهرِ قبلَ الاغتِسالِ، وبالتَّشديدِ يُوجبُ الحُرمةَ قبلَ الاغتِسالِ، وبالتَّشديدِ يُوجبُ الحُرمةَ قبلَ الاغتِسالِ، فحملُنا المُخفَّف على العَشرةِ والمُشدَّدَ على الأقل، إنَّما لمْ يُحملُ على العَشرةِ النَّها إذا طَهَرتُ لعَشرةِ أيَامٍ، حصلتِ الطَّهارةُ الكامِلةُ ولعَدمِ احتِمالِ على العَوْدِ، وإذا طَهَرتُ لاقلَّ مِنها يُحتملُ العَوْدُ، فلمْ تَحْصلِ الطَّهارةُ الكامِلةُ ، فاحتِيجَ العَوْدِ، وإذا طَهَرتُ لاقلَّ مِنها يُحتملُ العَوْدُ، فلمْ تَحْصلِ الطَّهارةُ الكامِلةُ ، فاحتِيجَ

<sup>(</sup>١) دهي ليس في (ع).

<sup>(</sup>٢) في (ل): المستقيم، وكتب تحتها: المسوق.

<sup>(</sup>٣) دمنه اليس في (ع) و(م).

 <sup>(</sup>٤) في (م): «لا أنه بدل «لأنه».

<sup>(</sup>ه) «قال» ليس في (ل).

إلى الاغتسال؛ لتناكّد الطّهارة، وهذا القول مِنهمْ صَريحٌ في أنَّ دِلالةَ ﴿حَقَّى ﴾ بطَريقِ المَنطُوقِ، لا بطَريقِ المَفهُومِ كما توهّمهُ صَاحبُ «التّلويحِ» حَيثُ قالَ: وظاهرُ هَذهِ العِبارةِ يُشعرُ بأنَّ الحِلَّ مُستفادٌ مِن قَولهِ تَعالى: ﴿حَقِّى يَطْهُرْنَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢] قولاً بمَفهومِ الغايةِ وَإِنهُ مُتفقٌ عَليهِ (١٠) لأنّها لو كانَتْ بطَريقِ المَفهُومِ، لسَقطتْ في مُقابلةِ منطُوقِ قَولهِ تَعالى: ﴿حَقِّى يَطْهُرْنَ ﴾ بالتَّشدِيدِ فلمْ يَحتجُ إلى المَخلصِ مِن قِبلِ المحلُ ؛ لأنهُ فَرعُ قيامِ التَّعارضِ بينَ النَّصينِ، وبهذا البَيانِ ظَهرَ أنَّ صَاحبَ «التَّلويحِ» كما (١٠) لمْ يُصبُ في عِبارةِ الإشعارِ، كذَلكَ أخطاً في قَولهُ: ويُحتَملُ أنْ يُريدَ أنَّ الحِلَّ كانَ ثابِتاً، والنَّهي قِدِ انقضى بالطُّهرِ، فبَقِي (١٠) الحلُّ الثابِتُ؛ لعَدمِ تَناولِ النَّهيِ إيَّاهُ، فعبَرَ عَن عَدمِ وفع (١٠) الآيةِ الحلَّ بإيجَابِها إيَّاهُ تجوُّزاً (١٠)؛ لما عَرفتَ أنَّ مَبنَى الحاجَةِ إلى المَخلَصِ رفع (١٠) المَذكُورِ على قِيامِ التَّعارُضِ بينَ النَّصِّينِ حَقيقة.

فإنْ قُلتَ: أليستِ العِبارةُ تُرجَّحُ عَلَى الإِشَارةِ عِندَ التَّعارضِ؛ فلا حَاجةَ إلى المَخلَصِ؛ يَعني: أنَّ دِلالةَ قِراءةِ التَّخفِيفِ مِن قبيلِ الإِشَارةِ، فلا تُعارِضُ قِراءةَ التَّشديدِ؛ لأنَّ دِلالتها مِن قبيلِ العِبارةِ، والعِبارةُ راجِحةٌ عَلَى الإِشَارةِ؟

قلتُ: الأصلُ في النُّصوصِ الإعمالُ لا الإهمالُ، فلا يُصارُ إلى إسْقاطِ أحدِ النصَّينِ بالتَّرجيحِ؛ أي: تَرجيحِ الآخرِ عَليهِ مع إمكانِ التَّوفيقِ بَينهُما، والإعمالِ بهما.

<sup>(</sup>١) انظر: «التلويح على التوضيح؛ للتفتازاني (٢/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) في (ع): الماء، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٣) في (ع) و(م): (فنفى)، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٤) في (ع): الدفع).

<sup>(</sup>٥) انظر: «التلويح على التوضيح؛ للتفتازاني (٢/ ٢١٤).

\* فائدةٌ: «إلى " تشاركِ «حتَّى " فيما ذُكرَ مِن وَجهِ الدِّلالةِ بطَريقِ المَنطُوقِ (١٠) قالَ الفاضِلُ عَضدُ الدِّينِ في «شَرحِ المُختَصرِ»: إنَّ قَولَ القائلِ: «صُومُوا إلى أنْ تَغيبَ الشَّمسُ " مَعناهُ: آخرُ وُجوبِ الصَّومِ عِندَ غَيبُوبةِ الشَّمسِ، فلو قدَّرنا ثُبوتَ الوُجوبِ بعدَ أَنْ غَابتِ الشَّمسُ لم تكنِ الغَيبُوبةُ آخِراً، وهُو خِلافُ المَنطُوقِ (١٠).

وهَذا كالتَّصرِيحِ بأنَّ الدِّلالةَ المَذكُورةَ تُوجِبُ العِبارةَ، فتكونُ مِن قَبيلِ المَنطُوقِ، لا مِن قَبيلِ المَنطُوقِ، لا مِن قَبيلِ المَفهُومِ كما زَعمهُ حَيثُ قالَ قُبيلَ ذَلكَ الكلامِ: مَفهومُ الغايةِ أقوَى مِن الشَّرطِ؛ فقالَ بهِ كلَّ مَن قالَ بمَفهُومِ الشَّرطِ، وبَعضُ مَن لم يَقلْ بهِ؛ كالقاضِي وعَبدِ الشَّرطِ؛ ومَنعهُ البَعضُ مِن الفُقهاءِ واحتجَّ القائلُ بهِ بَما تقدَّمَ في الصَّفةِ وبوَجهٍ يخصُّهُ وهُو أَنَّ قولَ القائلِ... إلى آخره (٣).

وما ذُكرَ في «المِيزانِ» من أنَّ (٤) قولَهُ تَعالى: ﴿ ثُمَّ آَيَمُوا الصِّيامَ إِلَى الْيَلِ ﴾ [البقرة: المحال المينيون ولا المُعلى اللَّيل عندَ عامَّةِ أصحَابنا قالَ في «المِيزانِ»: والخامِسُ النصُّ إذا أثبَتَ حُكماً مُؤقَّتاً إلى زَمانِ مَعلومٍ، هَل يَكونُ (١) نَفياً لذلكَ الحُكمِ بَعدَ مضِيِّ ذَلكَ الوقتِ في زَمانٍ بَعدهُ أم لا؟ كقولهِ تَعالى: ﴿ ثُمَّ أَيْمُوا الصِّيامَ إِلَى النَّيلِ فَهذا النَّصُ هَل يَنفِي إيجَابَ الصَّومِ في اللَّيلِ أَمْ لا؟ (٧) ثمَّ عِندَ عامَّةِ إِلَى النَّيلِ أَمْ لا؟ (٧) ثمَّ عِندَ عامَّة

<sup>(</sup>١) «المنطوق» ليس في (ع).

<sup>(</sup>٢) انظر: «شرح مختصر ابن الحاجب» لعضد الدين الإيجي (ص: ٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) وانظر: ١شرح مختصر ابن الحاجب، لعضد الدين الإيجي (ص: ٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) دأن، ليس في (ل).

<sup>(</sup>٥) في (ل): (ينبغي).

<sup>(</sup>٦) في (ل): ﴿يكفي﴾.

<sup>(</sup>٧) قوله: «كقوله تعالى...» إلى هنا ليس في (م).

أصحابنا في الفُصولِ('' كلِّها أنهُ لا يُوجبُ النَّفي، وإنَّما حُكمهُ مُوقوفٌ إلى قِيامِ الدَّليلِ في النَّفي والإثباتِ في غَيروِ('') = غَير مُعوَّلِ(''' عَليهِ؛ لأنَّ العَملَ -أي: عَملَ أصحابِنا - بمَدلُولِ الغايةِ شائعٌ، وقدْ عَرفتَ أنَّهُ لَيسَ مِن قَبيلِ المَفهُ ومِ، ولذَلكَ لم يَذكُر في بَحثِ مَفهُ ومِ المُخالفةِ مِن الأصُولَيْنَ؛ «أصول فَخرِ الإسلامِ البَرْدويِّ»، وأصول شَمسِ الأثمةِ السَّرخسيُّ»، وتَبعهُما صاحِبُ «التَّوضيح».

تمسَّكُوا ـ أي: تمسَّكَ أصحابُنا ـ بمَسائلَ، مِنها: أنَّهمْ قالُوا: يَجوزُ بَيعُ الحِنطةِ في سُنبلِها، والباقلَّاءِ في قِشرِها وكذا الأرزُّ، والسَّمسمُ؛ لما رُويَ عنِ النَّبِيِّ عَلَيْةِ: أنَّهُ نَهى عَن بَيعِ النَّنبلِ حتَّى يَبيضَ، ويأمَن العاهَةِ (٤٠).

ومَبنَى الاحتِجاجِ بهِ عَلى أنَّ حُكمَ ما بعدَ الغايةِ خِلافُ حُكمِ ما قَبلَها، وصاحِبُ «العناية»؛ لغُفولهِ عَن أنَّ ما ذُكرَ حُكمُ المَنطُوقِ لا المَفهوم، قالَ في «شَرِحِ الهدايةِ»(٥): وفيهِ نَظرٌ؛ لأنهُ استِدلالٌ بمَفهومِ الغايةِ، ثمَّ قالَ: والأولى أنْ يُستدلَّ بقَولهِ: «نَهى»؛ لأنَّ النَّهيَ يَقتضِي الجوازَ والصِّحَّةُ لأنَّ النَّهيَ يَقتضِي الجوازَ والصِّحَّةُ والمَشرُوعيَّةُ أنَّتِي يقتضِيها النَّهيُ إنَّما هِي باعتِبارِ أصلهِ، فلا يتمُّ بهِ التَّقريبُ كما لا يَخفَى.

<sup>(</sup>١) في (ل): «الأصول».

<sup>(</sup>٢) انظر: «ميزان الأصول في نتائج العقول؛ لعلاء الدين السمر قندي (ص: ٤٠٦ \_ ٤٠٧).

<sup>(</sup>٣) في (ع): المعقول!.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٥٣٥)، من حديث ابن عمر رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٥) دفي شرح الهداية اليس في (ل).

<sup>(</sup>٦) انظر: «العناية في شرح الهداية» لأكمل الدين البابرتي (٦/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٧) (والمشروعية) ليس في (ع).

وأمَّا الجَوابُ عَن النَّظرِ المَذكُورِ بِأَنَّ النَّهِيَ مُعَيِّى بالابيضاض، فلمْ يَدخلْ ذَلكَ تَحتَ (١) النَّهي، وبَقي داخِلاً في عُموماتِ البَيعِ الدالَّةِ عَلى الجَوازِ: فلا يُجدِي نَفعاً؛ لأنَّ النَّظرَ عَلى تَقديرِ الاستِدلالِ بالبيِّنة (١) المَذكُورة، وكلامُ القَومِ صَريحٌ فيهِ عَلى تَقديرِ ما ذُكرَ، حقُّهم أَنْ يَستدلُّوا بعُموماتِ النَّصُوص (١) الدَّالةِ عَلى جَواذِ البَيع.

\* تنمَّةٌ: نهى رَسولُ اللهِ ﷺ عَنِ التَّنقُّلِ بَعدَ الفَجرِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وبَعدَ العَصرِ حتَّى تَعرُبَ الشَّمسُ، والحَديثُ مَذكورٌ في «الصَّحيحينِ»(٤).

واستُشكلَ بأنه عَيَّا (٥) الكراهة إلى الطُّلوع، والغُروب، وحُكم ما بَعدَ الغاية يُخالفُ ما قَبلَها، وهاهُنا لَيسَ كذَلكَ؛ لأنَّها ثابتةٌ بعدَ الطُّلوعِ إلى ارتِفاعِها، وبَعدَ الغُروبِ إلى أَداءِ المَغربِ، الإشكالُ بهذا الوَجهِ مَذكورٌ في «العِنايةِ شَرحِ الهدايةِ» (١).

وحلَّهُ: أنَّ الكَراهةَ في هَذينِ الوَقتينِ لحقِّ الفَرضِ، وهيَ تَستمرُّ إلى ابتِداءِ ارتِفاعِ (٧) الطُّلوعِ والغُروبِ بظُهورِ حاجِبِ الشَّمسِ وغَيبتهِ، ثمَّ يَنقطعُ وتَحدُثُ

<sup>(</sup>١) (تحت) ليس في (ع).

<sup>(</sup>٢) في (ع): «بالنسبة».

<sup>(</sup>٣) في (ع): «النص».

<sup>(</sup>٤) دصحيح البخاري، (٥٨٤)، ودصحيح مسلم، (٨٢٥)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٥) في (ل): ﴿يغيى ٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: «العناية في شرح الهداية» الأكمل الدين البابرتي (١/ ٢٣٦ - ٢٣٧).

<sup>(</sup>٧) (ارتفاع) ليس في (ع).

كَراهةٌ (١) أُخرَى حالةَ الطُّلوعِ مُستمرَّةٌ إلى تَمامِ الغُروبِ بأداءِ المَغربِ، وهَذهِ الكَراهةُ للتَّشبُّهِ بعَبدةِ الشَّمسِ لا لحقَّ الفَرضِ.

ولا خَفاءَ في أنَّ حُدوثَ هَذهِ الكراهةِ لا يُنافِي انقِطاعَ تلكَ الكراهةِ، فمُوجبُ أداءِ الغايةِ(١) مَرعيُّ.

وأمّا مَن قالَ في حَلِّهِ -القائلُ صَاحبُ «العِنايةِ» -: إنّه تثبتُ تب بمَفهومِ الغايةِ، وهُو غيرُ لازم (1): فقد أخطاً في كلِّ مِن مَقامَى كلامِهِ، أمّا في الأوّلِ؛ فلما عَرفتَ أيضاً عَرفتَ أيضاً أنّه تشبّث (0) بمنطوقِ الغايةِ لا بمَفهومهِ، وأمّا في الثّاني؛ فلما عَرفتَ أيضاً أنّهم تَمسّكوا بها في مَسائلَ، وهَذا دَليلٌ عَلى أنّ العَملَ بمُوجِبِها لازمٌ عندَهم، وهم إنّما عنونُوا به؛ لأنّ في الكلامِ الآتي ذِكرُهُ زَعماً باطِلاً عَلى ما تَقفُ عَليهِ بإذنِ الله تَعالى.

جوَّزُ (١) الشَّافعيُّ السَّلمَ الحالُ؛ قِياساً عَلى المُؤجَّلِ بجَامعِ دَفعِ (١) الحَرجِ بإحضَارِ المَبيعِ مكانَ العَقدِ، ورُدَّ هَذا القِياسُ: بأنَّ النصَّدوهُ وهُو قَولهُ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «مَن أرادَ مِنكمُ أَنْ يُسلمَ، فليُسلمُ في كيلٍ مَعلومٍ (١) إلى أجلٍ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «مَن أرادَ مِنكمُ أَنْ يُسلمَ، فليُسلمُ في كيلٍ مَعلومٍ (١) إلى أجلٍ

<sup>(</sup>۱) في (ل): «كراهية».

<sup>(</sup>٢) في (ل): قاداة الكراهة، بدل: قاداء الغاية».

 <sup>(</sup>٣) في جميع النسخ «تشبث»، والتصويب من «العناية». وقوله: «تثبت» يعني الكراهة.

<sup>(</sup>٤) انظر: «العناية في شرح الهداية» الأكمل الدين البابرتي (١/ ٢٣٦\_ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٥) في (ع) و(ل): اتثبت.

<sup>(</sup>٦) في هامش (م): افريدة).

<sup>(</sup>٧) في (ل): (رفع»، وكتب تحتها: (دفع».

<sup>(</sup>۸) كتب نوقها ني (ل): «معروف».

مَعلومٍ»(١)-يدُلُّ عَلى عَدمِ مَشرُوعيَّةِ السَّلمِ الحالِّ بحُكمِ مَفهُ ومِ الغايةِ اتَّفاقاً وإلزامَاً، ولا عِبرةَ بالقِياسِ المُغيِّرِ لحُكم ِ النصَّ، الردُّ بهذا الوَجهِ مَذكورٌ في «التَّلويح»(٢).

ولا خَفاءَ في أنَّ مدارَ الرَّدِّ عَلَى دِلالةِ قَولهِ عَلَيهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «إلى أجلٍ مَعلومٍ» عَلَى اشتِراطِ الأجَلِ في السَّلمِ، ففيهِ تمسُّكُ بمَفهومِ الشَّرطِ، لا بمَفهومِ الغايةِ، وهَذا ظاهرٌ في الغَايةِ.

华华华

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٢٤٠)، ومسلم (١٦٠٤)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) انظر: «التلويح على التوضيح؛ للتفتازاني (٢/ ١١٨).



# فَريدةٌ

الوُجوبُ(١) قَدْ يَكُونُ غَيرَ عينٍ ؟ كما في الواجِبِ عَلى الكِفايةِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ع) و(م): «كما أنَّ مَن عَليهِ».

### تَغلِيقَةُ

# التَّضمِينُ عَلى نَحْوَيْن (١):

أحدُهما: تَضمينُ لَفظةٍ لَفظاً آخرَ، وهُو الَّذِي ذَكرهُ صاحِبُ «الكشَّافِ» في تَفسيرِ قَولهِ تَعالى: ﴿ هَلْ أَنْيَثُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَطِينُ ﴾ [الشعراء: ٢٢١]؛ حَيثُ قالَ: فإنْ قُلتَ: كيفَ دَخلَ حَرفُ الجرَّ عَلى ﴿ مَن ﴾ المُتضمَّنةِ مَعنَى الاستِفهامِ، والاستِفهامُ لهُ صَدرُ الكلامِ؟ ألا تَرى إلى قولكَ: أعلى زَيدٍ مَردت، ولا تقولُ: على أزيد مَردت؟

قلتُ: ليسَ مَعنَى التَّضمِينِ أَنَّ الاسمَ دلَّ عَلَى مَعنَيينِ مَعاً؛ معنَى الاسمِ، ومَعنَى السمِ، ومَعنَى الحرفِ، وإنَّما مَعناهُ أَنَّ الأصلَ: «أَمن»، فحُذف حَرفُ الاستِفهام، واستمرَّ الاستِعمالُ(٢) عَلَى حَذفهِ كما حُذف مِن «هل»، والأصلُ: «أهلُ»، قالَ: [من البسيط]

# أهَـل رأونا بسَـفح القاع ذِي الأكَـم

فإذا أدخلت حَرف الجرِّ عَلى «مَن» فقدِّر الهَمزة (الهَمزة عَلَى حَرفِ الجرِّ في ضَميركَ، كأنَّكَ تَقولُ: أعلى مَنْ تَنزَّلُ الشَّياطينُ، كقولك (٤٠): أعلى زَيدٍ مَررتَ (٥٠).

وثانيهما: تَضمينُ لَفظٍ مَعنى لَفظٍ آخرَ، وهُو الَّذِي ذَكرهُ الفاضِلُ المَذكُورُ في تَفسيرِ سُورةِ الكَهفِ في قولهِ تعالى: ﴿ولا تعدعيناك عنهم ﴾؛ حَيثُ قالَ: يُقالُ: عداهُ:

<sup>(</sup>١) في (ل): النوعين.

<sup>(</sup>٢) في (ع): «الاستفهام».

<sup>(</sup>٣) في (ل): «فقد أضمرت»، وكتب تحتها: «فقدر الهمزة».

<sup>(</sup>٤) في (ع): «كذلك».

<sup>(</sup>٥) انظر: «الكشاف» للزمخشري (٣/ ٣٤٢-٣٤٣).

إذا جَاوِزهُ، ومنهُ قَولهمْ: عَدا طَورهُ، وجاءَني القَومُ عَدا زيداً، وإنَّما عدِّي بـ: «عَن»؛ لتَضمينِ «عَدا» مَعنى: «جاوزَ»(١)؛ كما في قَولكَ: نبت(٢) عنهُ عَينهُ: إذا اقتَحمتهُ، ولم تَعلقُ بهِ.

فإنْ قُلتَ: أيُّ غَرضٍ في هَذا التَّضمينِ؟ وهلَّا قيلَ: ولا تَعدُهمْ عَيناكَ، أو: ولا تَعدُهمْ عَيناكَ، أو: ولا تَعدُ (٣) عَيناكَ إيَّاهمْ (١٠)؟

قلتُ: الغَرضُ فيهِ إعطاءُ مَجموعِ مَعنيينِ، وذَلكَ أقوى مِن إعطاءِ مَعنَى فذُّ (٥)، ألا تَرى كيفَ رَجعَ المَعنَى إلى قَولكَ: ولا تَقتحِمُهم عَيناكَ مُجاوِزتينِ إلى غَيرهم، ونَحوهُ قَولهُ تَعالى: ﴿وَلَا تَأْكُوا أَمْوَلُهُمْ إِلَى آمَوَلِكُمْ ﴾ [النساء: ٢]؛ أي: ولا تضمُّوها إليها (١) آكلينَ لها (١) انتهى (٨).

فَمَن قَصرهُ عَلَى النَّحوِ الأُوَّلِ، فقدْ قصَّرَ، وكذا مَن قصَرهُ عَلَى النَّحوِ<sup>(١)</sup> الثَّاني، فقد قصَّرَ (١٠).

<sup>(</sup>۱) كذا في جميع النسخ، وعبارة «الكشاف» (۲/۷۱۷): «وإنما عدي بـ: عن؛ لتضمين (عدا) معنى: «نبا»، و (علا»، في قولك: نبت عنه عينه، وعلت عنه عينه إذا اقتحمته ولم تعلق به».

<sup>(</sup>٢) في (ل) و(ع): اعداله، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٣) کني (ع): (تعل):

<sup>(</sup>٤) ﴿إِياهِمِ لِيسَ فِي (ع).

<sup>(</sup>٥) في (ل): اخذا، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٦) ﴿ إِلِيهَا ٩ لِيسَ فِي (ل).

<sup>(</sup>٧) (لها) ليس في (ل).

<sup>(</sup>٨) انظر: «الكشاف» للزمخشري (٢/٧١٧).

<sup>(</sup>٩) قوله: «الأول...» إلى هنا ليس في (ل).

<sup>(</sup>١٠) (فقد قصَّر) ليس في (ع).

قالَ الفاضِلُ التَّفتازانيُّ في «شَرِحِ الكشَّافِ»: حَقيقةُ التَّضمينِ أَنْ يُقصدَ بالفِعلِ مَعناهُ الحَقيقيُّ معَ فعلٍ آخرَ يُناسِبهُ، وهُو كَثيرٌ في كلامِ العَربِ حتَّى قالَ ابن جنِّي: لو اجتَمعتْ مُجلَّداتٌ.

فإنْ قيلَ: الفِعلُ(١) المَذكُورُ إنْ كانَ في مَعناهُ الحَقيقيِّ، فلا دِلالةَ عَلَى مَعنَى الفِعلِ الآخرِ، فلا دِلالةَ عَلى مَعنَى الفِعلِ الآخرِ، فلا دِلالةَ عَلى مَعناهُ الحَقيقيِّ، وإنْ كانَ فيهما، لزِمَ الجَمعُ بينَ الحَقيقةِ والمَجازِ؟

قُلنا: هُو<sup>(١)</sup> في مَعناهُ الحَقيقيِّ معَ حَذفِ حالٍ مَأْخوذةٍ مِن الفِعلِ الآخرِ بمَعونةِ القَرينةِ اللَّفظيَّةِ.

فَقُولُنا: أحمدُ إِلَيكَ فُلاناً، مَعناهُ: أحمَدُه مُنتهِياً إِلَيكَ حَمدهُ، ويُقلِّبُ كَفَّيهِ عَلى كذا، مَعناهُ: نادِماً عَلى كَذا.

والظَّاهِرُ مِن كَلامِهِ أَنهُ غَافلٌ عَنِ النَّحِوِ الثَّاني مِن التَّضمينِ.

وقالَ الفاضِلُ الجُرجانيُّ فيما علَّقهُ عَلى «الكشَّافِ»: والتَّضمِينُ أَنْ يقصِدَ بِلَفظِ فعلَ مَعناهُ الحَقيقيِّ، ويُلاحِظَ معهُ مَعنى فِعلِ آخرَ يُناسِبهُ ، ويدكُلُّ عَليهِ بذكرِ شيءٍ مِن مُتعلَّقاتِ الآخرِ؛ كقولكَ: أحمدُ إلَيكَ فُلاناً؛ فإنَّكَ لاحَظتَ فيهِ (٣) معَ الحَمدِ مَعنى الإنهاء، وذللتَ عَليهِ بذكرِ صِلتهِ؛ أعنِي: كَلمةَ «إلى»، [كأنك] قلتَ: أنهى حَمدَهُ (١) إلَيكَ.

<sup>(</sup>١) «الفعل» ليس في (ع).

<sup>(</sup>٢) اهوا ليس في (ع).

<sup>(</sup>٣) دنيه؛ ليس ني (ع).

<sup>(</sup>٤) في (ل): قاحمده بدل: قانهي حمدَه،

والظّاهرُ مِن كلامِهِ أنّه عافلٌ عَنِ النّحوِ الأوَّلِ مِن التَّضمينِ، ثمَّ إنَّهما مُقصِّرَانِ (١) مِن جهةٍ أُخرى، وهِي أنَّ الظاهرَ مِن كلامِهما اختِصاصُ التَّضمِينِ بالفِعلِ، ولا اختِصاصَ لهُ، بلْ يجرِي في الاسمِ والحرفِ أيضاً، أمَّا جَريانهُ في الاسمِ (١): فقد أفصَحَ عنهُ صاحِبُ «الكشّاف» في تفسيرِ قولهِ تعالى: ﴿وَهُو اللّه عَنِي السّمِ (١): فقد أفصَحَ عنهُ صاحِبُ «الكشّاف» في تفسيرِ قولهِ تعالى: ﴿وَهُو اللّه في السّمِ اللّه مَا التَّفتازانيُّ الدّي في السّمرِ قولهِ تعالى: ﴿وَهُو الله في اللّه عَالَى التَّفتازانيُّ في السّمرِ قولهِ تعالى: ﴿وَهُو الله في السّمرَونِ وَفِي الأَرْضِ ﴾ [الإنعام: ٣]؛ حَيثُ قالَ: في تفسيرِ قوله تعالى: ﴿وَهُو الله في السّمرَونِ وَفِي الأَرْضِ ﴾ [الإنعام: ٣]؛ حَيثُ قالَ: لا خَفاءَ ولا خِلافَ في أنّهُ لا يَجوزُ تعلُّقُه بلَفظِ «الله»؛ لكونهِ اسماً لا صِفة، بلُ هُو مُتعلِّقُ بالمَعنَى الوَصْفيِّ الَّذِي ضمّنهُ اسم الله تعالى؛ كقولكَ: هُو حاتمٌ في طيءٍ، عَلى تَضمِينِ مَعنَى الجَوادِ.

وأمَّا جَرِيانهُ في الحَرفِ: فظاهرٌ في قُولهِ تَعالى: ﴿مَانَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ ﴾ [البقرة: ١٠٦]؛ فإنَّ ﴿مَا ﴾ تضمَّنَ مَعنَى «إن» الشَّرطيةِ(١٠)، ولذَلكَ جُزمَ الفِعلُ بها(٥٠).

ومِن لَطائفِ التَّضمينِ جَمعُ المُتقابِلينِ؛ فإنَّ الكَلمةَ الواحِدةَ بواسِطتهِ تَكونُ عَاملةً ومَعمولةً؛ كما في المِثالِ المَذكُورِ؛ فإنَّ (ماه (١) مَنصوبٌ بالفِعلِ الَّذِي هُو مَجزومٌ بهِ.

 <sup>(</sup>١) في (ع): المقران».

<sup>(</sup>٢) قوله: (والحرف أيضاً) أما جريانه في الاسم) ليس في (ل) و(م).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكشاف» للزمخشري (٤/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٤) في (ل): الشرط، وكتب تحتها: ﴿إِنَّ الشَّرَطِيةَ».

<sup>(</sup>ه) «بها» ليس في (ل).

<sup>(</sup>٦) في (ع): (فإنها).

قالَ صاحبُ «الكشفِ»(١): والقاعِدةُ في التَّضمينِ (٢) أن يُرادَ الفِعلانِ معاً قَصداً وتبَعاً؛ لأنَّ أحدَهُما مَذكورٌ لَفظاً، والآخرَ مَذكورٌ بذِكرِ صِلته.

وما ذَكرهُ أيضاً مَقصورٌ عَلى أحدِنَوعَي التَّضمِينِ، ثمَّ إنَّهُ أخطاً في قَولهِ: «والآخرُ مَذكورٌ بذِكرِ صِلتهِ»؛ لأنَّ ذِكرَ الصَّلةِ غَيرُ لازمٍ للتَّضمِينِ؛ كما إذا ضمَّنَ اللَّازمَ مَعنَى المُتعدِّي، فحِينئذِ تكُونُ تَعدِيتُهُ قَرينةً للتَّضْمِينِ.

قالَ صاحِبُ «الكشَّافِ» في تَفسيرِ قَولهِ تَعالى: ﴿ فَأَسْتَبَقُواْ الصِّرَطَ ﴾ [يس: ٢٦]: لا يخلُو مِن أَنْ يكونَ عَلى حَذفِ الجارِّ وإيصَالِ الفِعلِ إلَيهِ، والأصلُ: فاستَبقوا إلى الصِّراطِ، أو يُضمَّنَ مَعنَى: ابتَدروا. انتهى (٣).

فالصَّوابُ أَنْ يُقالَ: والآخرُ مَذكُورٌ بذِكرِ مُتعلَّقهِ؛ لما أَنَّ الصَّلةَ عَلى تَقديرِ كُونِها مَذكورةً لا يَجبُ أَنْ تكونَ للمُضمَّنِ المَلحُوظِ تَبعاً، بلْ قدْ تكونُ للمُضمَّنِ المَلحُوظِ تَبعاً، بلْ قدْ تكونُ للمُضمَّنِ المَذكُورِ لَفظاً (٥)؛ كما في قولهِ تَعالى: ﴿ إِذِا نَتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيًا ﴾ للمُضمَّنِ المَذكُورِ لَفظاً (٥)؛ كما في قولهِ تَعالى: ﴿ إِذِا نَتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيًا ﴾ [مربم: ١٦].

قَالَ الإِمَامُ البَيضاويُّ بعدَ ما فسَّرَ الانتِباذَ بالاعتِزالِ: فكانتِ الصَّلةُ مُتعلَّقةً بِهِ، و ﴿مَكَانَا ﴾ ظَرفٌ، أو مَفعولٌ؛ لأن ﴿أنتَبَذَتْ ﴾ مُتضمَّنةٌ مَعنى: «أتتْ »(١)، وهَذا

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: «الكشاف»، والتصويب من نسخة خطية محفوظة في المكتبة الوطنية في براغ في التشيك، وسيذكر على الصواب بعدُ في جميع النسخ.

<sup>(</sup>۲) كتب فوقها في (ل): «بحال التضمين».

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكشاف» للزمخشري (٤/٤٢).

<sup>(</sup>٤) في (ل): «تجب» بدل: «يجب أن تكون».

 <sup>(</sup>٥) (الفظاً) ليس في (ل) و(م).

<sup>(</sup>٦) انظر: (تفسير البيضاوي) (٤/٧).

كَالنَّصُّ فِي أَنَّهُ قَدْ يُراعَى كُلُّ مِن الفِعلينِ في التَّعديةِ، ولا يُرجَّحُ أحدُهما عَلى الآخر.

ومِن هاهُنا انكشفَ وَجهُ خللِ آخرَ في كَلامِ صَاحبِ «الكَشفِ»، فتدبَّرْ.

وممَّا يَجِبُ التَّنبيهُ لهُ أَنَّ اللَّفظَ الَّذِي يَقعُ فيهِ التَّضمِينُ لا يَلزمُ أَنْ يكونَ مُستَعملاً (١) في مَعناهُ الوَضعيِّ (٢) كما هُو الظَّاهرُ مِن كَلامِ الفاضِلينِ التَّفتازَانيِّ والجُرجانيِّ، بلْ قدْ يُستَعملُ في مَعناهُ المَجازيِّ.

واعلَمْ أَنَّ كُلَّا مِن النَّحْوينِ المَذكُورينِ للتَّضمِينِ مَوضعُ اشتِباهِ؛ أمَّا الاشتِباهُ في النَّحوِ الثَّاني؛ النَّحوِ الثَّاني؛ فلعَدمِ ظُهورِ الفَرقِ بَينهُ وبَينَ التَّقديرِ، وأمَّا الاشتِباهُ في النَّحوِ الثَّاني؛ فلأنَّ الظَّاهر منهُ الجَمعُ بينَ الحقيقةِ والمَجازِ.

وغايةُ ما يُمكنُ أَنْ يُقالَ في دَفعِ الاشتِباهِ الأوَّلِ: إِنَّ (") في ذَلكَ النَّحوِ مِن التَّضمينِ لا بدَّ مِن استِمرارِ الاستِعمالِ عَلى حَذفِ اللَّفظِ المُضمَّنِ، عَلى ما نبَّه عَليهِ صاحِبُ «الكشَّافِ» في الكلامِ المَنقُولِ عنهُ فيما تقدَّمَ، وبهِ يُفارقُ التَّقديرَ، وأمَّا الاشتِباهُ الثَّاني: فسَتقفُ عَلى وَجهِ اندِفاعهِ بإذنِ اللهِ تَعالى.

杂 柒 柒

<sup>(</sup>١) دمستعملًا ليس في (ل).

<sup>(</sup>۲) زاد في (ل): «مستعملًا».

<sup>(</sup>٣) ﴿إِنَّ لِيسَ فِي (ع).

### تَعليقةٌ

اعلَمْ: أنَّ المَعنَى الحَقيقِيَّ في المَجازِ المُرسلِ مَلحُوظٌ للانتِقالِ منهُ إلى المَعنَى المَجازِيّ، لكنَّهُ غيرُ مَقصودٍ بالإفَادةِ، وبهِ يُفارقُ الكِنايةَ؛ فإنَّ المعنَى الحَقيقِيَّ فيها مَقصُودٌ بالإفَادةِ، لكِنْ لا لذَاتهِ، بلْ لتَقرِيرِ المَعنَى المُكنَّى عَنهُ؛ فإنَّهُ يُجعلُ كالدَّليلِ عَلى ثَبوتهِ.

ولهذا كَانتِ الكِنايةُ أبلغَ منَ الحقيقةِ، وبذَلكَ -أي: بما ذُكرَ مِن عَدمِ كَونِ المَعنَى الحَقيقيِّ مَقصُوداً لذَاتهِ في الكِنايةِ - تُفارقُ الكِنايةُ التَّضمِينَ؛ فإنَّ كلَّا منَ المَعنيينِ مَقصودٌ لذَاتهِ في التَّضمِينِ (١) إلَّا أنَّ القصدَ إلى أحدِهما - وهُو المَذكُورُ بذِكرِ مُتعلَّقهِ - يَكُونُ تَبعاً للآخرِ - وهُو المَذكُورُ بلفظهِ - وهذهِ التَّبعيَّةُ في الإرَادةِ منَ الكلامِ، فلا يُنافي كُونهُ مَقصُوداً لذاتهِ في المَقام.

وبهِ يُفارِقُ التَّضمينُ الجَمعَ بينَ الحَقيقةِ والمَجازِ؛ فإنَّ كلَّا مِنَ المَعنَيينِ في صُورةِ الجَمعِ مُرادٌ منَ الكلامِ لذَاتهِ، ومَقصودٌ في المَقامِ('') أَصَالةً، ولذَلكَ اختُلفَ في صحَّةِ التَّضمِينِ.

قالَ الفاضِلُ الجُرجَانيُّ فيما علَّقهُ على «الكشَّافِ»: والأظهَرُ أَنْ يُقالَ: اللَّفظُ مُستَعملٌ في مَعناهُ الأصليِّ، فيكونُ هُو المقصُودَ أصَالةً، لكِنْ قُصدَ بتَبعيَّةِ مَعني آخرَ مُستَعملٌ في مَعناهُ الأصليِّ، فيكونُ هُو المقصُودَ أصَالةً، لكِنْ قُصدَ بتَبعيَّةِ مَعني آخرَ يُناسِبهُ مِن غيرِ أَنْ يُستَعملَ فيهِ ذَلكَ اللَّفظُ أو يُقدرَ لهُ لَفظٌ آخرُ، فلا يكونُ مِن بابِ الكِناية، ولا مِن بابِ الإضمارِ، بلْ مِن قَبيلِ الحقيقةِ الَّتِي قُصدَ بالمَعنَى الحقيقيِّ معنى الكِناية، ولا مِن بابِ الإضمارِ، بلْ مِن قَبيلِ الحقيقةِ الَّتِي قُصدَ بالمَعنَى الحقيقيِّ معنى آخرُ يُناسِبهُ ويَتبعهُ في الإرَادةِ، وحِينئذِ يكونُ مَعنَى التَّضمِينِ واضِحاً بلا تَكلُّفٍ، ولمْ

<sup>(</sup>١) قوله: ففإن كلًّا من المعنيين...، إلى هنا ليس في (ع).

<sup>(</sup>۲) في (ل): «الكلام».

يَدرِ أَنَّهُ حِينَاذٍ يكونُ التَّضمِينُ مِن قَبيلِ مُستَتَبعاتِ التَّراكيبِ لا باباً آخرَ مِنَ التَّوشُّعِ في الكلامِ، والظَّاهرُ مِن كَلماتِ القَومِ أَنَّهُ بابٌ مُستقلٌّ مِن أبوابِ التَّوشُّعِ.

والحقُّ أنهُ مِن قَبيلِ المَجازِ؛ فإنَّ التَّجوُّزَ في اللَّفظِ كما يَكونُ بطَريقِ النَّقصِ عَن مَعناهُ الوَضعيِّ؛ بأنْ يَكونَ ذَلكَ المَعنَى مركَّباً أو مُقيَّداً، فيُستَعملَ اللَّفظُ في أحدِ جُزثيهِ أو في المُطلقِ.

مِشَالُ الأوَّلِ: السَّومُ؛ قالَ الإمَامُ الرَّاعْبُ: أصلُ السَّومِ: الذَّهابُ في ابتِغاءِ الشَّيءِ، فهو لَفظٌ وُضعَ لمَعنى مُركَّبٍ منَ الذَّهابِ والابتِغاءِ، فأُجرِي مرَّة مُجرَى الشَّيءِ، فهو لَفظٌ وُضعَ لمَعنى مُركَّبٍ منَ الذَّهابِ والابتِغاءِ، فأُجرِي مرَّة مُجرَى الذَّهابِ، فقِيلَ: سامَتِ الإبل، فهي سائِمةٌ: إذا ذَهبتْ في المَرعَى، وأجرى أُخرَى مُجرَى الابتِغاءِ، فقِيلَ: سُمتهُ كَذا؛ كقولكَ: بعتُه (۱) كَذا، ومِنهُ السَّومُ في البَيعِ، فعُديتهُ (۱) كَذا، ومِنهُ السَّومُ في البَيعِ، فعُديتهُ (۱).

ومثالُ النَّاني: المَرْسِنُ، قالَ العلَّامةُ الزَّمخشَريُّ في «الفَاثقِ»: والرّسنُ (٢) ممَّا اتفقت فيهِ العَربيةُ والعَجميَّةُ، ومِنهُ المَرْسِنُ، وهُو مَوضِعُ الرَّسنِ مِن الدَّابةِ، ثُمَّ كثرَ حتَّى قِيلَ: مَرْسِنُ الإنسَانِ، قالَ (٤) العجَّاجُ يَصفُ أَنْفهُ:

وفاحِمــاً ومَرْسِــناً مُســرَّجاً(٥)

وَلقد أحسَنَ حَيثُ قالَ: «وهُو مَوضِعُ الرَّسنِ مِن الدَّابةِ»، ولمْ يَقلْ: وهُو الأنفُ

<sup>(</sup>١) في (ع): ابغيتها.

<sup>(</sup>٢) انظر: «المفردات في غريب القرآن الراغب الأصفهاني (ص: ٤٣٨).

<sup>(</sup>٣) في (ع): اوالمرسنا.

<sup>(</sup>٤) «الإنسان، قال» ليس في (ل) و(م).

<sup>(</sup>٥) انظر: «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري (٢/٥٨).

معَ قيدِ أَنْ يَكونَ أَنفٌ (١) مَرسونٌ، كما قالَ صَاحبُ «المِفتاحِ» (٢)؛ لأنَّ الأنفَ مَخصُوصٌ بالإنسَانِ عَلى ما صرَّحَ بهِ الشَّيخُ في «أسرَارِ البَلاغةِ» (٣).

وقد اعتِرفَ بهِ ذَلكَ الفاضِلُ نَفسهُ في مَوضع آخرَ مِن كِتابهِ حَيثُ قالَ: وكذا مِثلُ أنف ومِرسنٍ، فهُما مُشتَركانِ بالحَقيقةِ، وهُو العُضُوُ المَعلُومُ، وإنَّما يَفترقَانِ باتِّصافِ أحدِهما بالاختِصاصِ المُرسُوناتِ (٥٠).

كَذلكَ يَكُونُ بِطَرِيقِ الزِّيادةِ عَلَى مَعناهُ الوَضعيِّ، والأُوَّلُ ما سمَّاهُ صَاحبُ «المِفتاح»: المَجازَ اللُّغويَّ الرَّاجعَ إلى مَعنَى الكَلمةِ غَيرِ المُقيَّدِ.

والثَّاني: التَّضمِينُ، وقد أهمَلهُ ذلكَ الفَاضلُ عِندَ استِيفائهِ أقسَامَ المَجازَ، ومَنْ رامَ زِيادةَ تَفصِيلِ في هَذا المَقامِ، فعَليهِ أَنْ يُطالعَ رِسالَتنا المَعمُولةَ في أقسَامِ المَجازِ<sup>(١)</sup>.

ثُمَّ إِنَّ الفَاضلَ الجُرجانيَّ لم يُصبُ في قَولهِ: اللَّفظُ مُستَعملٌ في مَعناهُ الأصليُّ؛ لما عَرفتَ أَنَّ اللَّفظَ الَّذِي يَقعُ فيهُ التَّضمِينُ قدْ لا يَكونُ مُستَعملاً في مَعناهُ الأصليُّ، فالصَّوابُ أَنْ يُقالَ: اللَّفظُ مُستَعملٌ في مَعنى هُو مَقصُودٌ أَصَالةً، لكنْ قُصدَ بتَبعيَّته (٧) مَعنى آخرَ... إلى آخرِه.

※ ※ ※

<sup>(</sup>١) في (ل): «الأنف».

<sup>(</sup>٢) انظر: «مفتاح العلوم» للسكاكى (ص: ٣٦٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: «أسرار البلاغة» للجرجاني (ص: ٣٤).

<sup>(</sup>٤) «بالاختصاص» ليس في (ل).

<sup>(</sup>٥) انظر: «مفتاح العلوم؛ للسكاكي (ص: ٣٣٣).

<sup>(</sup>٦) وهي مطبوعة ضمن هذا المجموع، في المجلد الرابع منه، قسم اللغة العربية وعلومها.

<sup>(</sup>٧) في (ع): «تبعية».

### تَعليقةُ

التّعدية قدْ تَكونُ بحسبِ المَعنَى، فتختلفُ حالُها ثُبوتاً وعَدماً باختِلافِ المَعنَى، وإنِ اتّحدَ اللّفظُ؛ كأظلمَ وأضاءَ، وقدْ تكونُ بحسبِ اللّفظِ، فيَختلفُ حالُها باختِلافِ اللّفظِ وإنِ اتّفقَ المَعنَى، صرَّحَ بذَلكَ الرَّضيُّ حَيثُ قالَ في «شَرحِ الكافيةِ»: ولا يُتوهّمُ أنَّ بينَ: «علِمت» و «عَرفت» فَرقاً مِن حَيثُ المَعنَى كما قالَ بَعضُهمْ؛ فإنَّ مَعنَى يُتوهّمُ أنَّ بينَ: «علِمت» و «عَرفت أنَّ زَيداً قائمٌ» و احدٌ، إلّا أنَّ «عَرفت» لا يَنصبُ جُزئي الاسمِيةِ كما نصبَهُما: «علم»، لا لفرقٍ مَعنويٌ بَينهما، بل هُو مَوكولٌ إلى اختِيادِ العَربِ؛ فإنَّهمْ قدْ يَخصُّونَ أحدَ المُتساوِيينِ في المَعنَى بحُكم لَفظيٌ دُونَ الآخرِ (۱).

وأمَّا الصَّلةُ: فلا تَكُونُ إلَّا بحَسبِ المَعنَى، وذَلكَ لَأَنَها مِن تَوابِعِ المَعنى ومُتمماته (٢)؛ فإنَّ البَاءَ مَثلاً في قَولكَ: «مَر رْتُ بزيدٍ» مِن تَمامٍ مَعنى المُرورِ؛ فإنَّهُ قاصرٌ عَن مَعنى الجَوازِ، ويتمُّ (٣) ذَلكَ النُّقصانَ بزيادةِ «الباء»(٤)، وقدْ أفصَحَ عَن هَذا قُولُ الجَوهريِّ في «الصّحاح»: مرَّ بهِ؛ أي: اجتازَ (٥).

قالَ صَاحِبُ «الكشَّافِ»: الباءُ في: «لبستُ(١) الشَّيءَ بالشَّيءِ» صِلةٌ، وفي: «كَتبتُ بالقَلم» للاستِعانةِ(٧).

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح الرضى على كافية ابن الحاجب، (٤/ ١٤٩).

<sup>(</sup>۲) في (ع): (ومهمماته).

<sup>(</sup>٣) في (ع): (غير أن) بدل: (ويتم)، وفي (م): (يبجبر)، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٤) في (ع): «من»، والصواب المثبت.

 <sup>(</sup>٥) كتب تحتها في (ل): (مِن الاجتِيازِ بمعنى تَجاوزَ». ولم أقف على عبارة الجوهري في (الصحاح)
 (مادة: مرر)، ووجدتها في (مختار الصحاح) (مادة: مرر).

<sup>(</sup>٦) في (ل): «نسبة»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٧) انظر: «الكشاف» للزمخشري (١/ ١٣٢).

وفي «الكَشفِ»: الباءُ \_ يَعني: في قَولهِ تَعالى: ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ ﴾ [البقرة: ٤٢] \_ إمَّا صِلةٌ أو للاستِعانةِ، ولا شكَّ أنَّ الأوَّلَ أظهَرُ؛ لأنَّ الصَّلةَ مِن تَمامِ الفِعلِ، ومِن خَواصً الصَّلةِ أَنَّها لا تَعملُ.

قالَ صاحِبُ «الكشَّافِ» في تَفسيرِ سُورةِ الصَّفِّ:

فإنْ قُلتَ: بمَ انتَصبَ ﴿ مُصَدِقًا ﴾ و (١) ﴿ مُبَشِرًا ﴾، بما في مَعنَى الرَّسولِ مِن مَعنَى الإرسالِ، أم بـ ﴿ إِلْيَكُم ﴾ ؟

قلتُ: بلْ بمَعنَى الإِرْسالِ(٢)؛ لأنَّ ﴿ إِلَيْكُرُ ﴾ صِلةٌ للرَّسولِ، فلا يَجوزُ أَنْ تَعملَ شِيئاً؛ لأنَّ حُروفَ الجرِّ لا تَعملُ بأنفُسِها، ولكنْ بما فيها مِن مَعنَى الفِعلِ، فإذا وَقعتْ صِلاتٍ، لم تَتضمَّنْ مَعنَى الفِعلِ، فمِن أينَ تَعملُ ؟(٢)

وإذا تَقرَّرَ ما تَقدَّمَ مِن أنَّ التَّعدية خاصيَّةُ اللَّفظِ، فقَدْ تبيَّنَ أنَّ أمرَ التَّعدِيةِ لا يَستقِيمُ بتَضمِينِ المَّعنَى فقطْ، بلُ لا بُدَّ فيهِ مِن تَضمينِ اللَّفظِ أيضاً، بخِلافِ أمرِ الصَّلةِ، فإنَّها تَستقيمُ بتَضمِينِ الصَّلةِ (1) المَعنَى وَحدهُ، فاحفظْ هَذا الفَرقَ الدَّقيقَ؛ فإنَّهُ ممَّا غَفلَ عنهُ المُدقِّقونَ في تَحقِيقِ أصلِ التَّضمِينِ.

أقولُ(٥): بقِي هاهُنا مَوضعُ دقةٍ أُخرَى؛ وهي أنَّ الفِعلَ معَ صِلتهِ قد يكونُ بمَعنَى فعلِ آخرَ مع صلةٍ أُخرَى؛ كأخذ بهِ؛ فإنَّهُ بمَعنى: حَملَ عليهِ، ذكرَهُ الإمَامُ البَيضاويُّ

<sup>(</sup>١) في (ع): **دأوه**.

<sup>(</sup>٢) في (ع): «قلت بما في الرسول من معنى الإرسال؛ بدل: «قلت بل بمعنى الإرسال».

<sup>(</sup>٣) انظر: «الكشاف» للزمخشري (٤/ ٥٢٥).

<sup>(</sup>٤) قوله: (اللفظ أيضاً، بخلاف أمر الصلة...) إلى هنا ليس في (ل) و(م).

<sup>(</sup>٥) (اقول) ليس في (ل).

رَحمهُ اللهُ؛ حَيثُ قالَ في تَفسِيرِ قَولهِ تَعالى: ﴿ أَخَذَتْهُ ٱلْمِزَّةُ بِٱلْإِشْمِ ﴾ [البقرة: ٢٠٦]؛ أي: حَملتهُ عَليهِ (١).

وكتقدَّمَ إلَيهِ؛ فإنَّهُ بمَعنى أمرَ<sup>(۱)</sup> بهِ، قالَ في «المُغرِبِ»: يُقالُ: تقدَّمَ إلَيهِ الأُميرُ<sup>(۱)</sup> بكَذا، أو<sup>(۱)</sup> في كَذا: إذا أمرَهُ بهِ<sup>(۱)</sup>، ولغُفولهِ عَن هذهِ الدَّقيقةِ استَبعدَ الفاضِلُ الجُرجانيُّ أَنْ يَكونَ: «استَوى عَلى السَّماءِ» (۱) بمَعنى: قصدَ إلَيها، قائلاً: إنَّ تَعدينةَ «قصدَ اللهُ مُستغنٍ عَنِ الصَّديةَ «قصدَ اللهُ مُستغنٍ عَنِ الصَّدةِ كما مرَّ بَيانه.

والفاضِلُ التَّفتازانيُ لغُفولهِ عَنها، قالَ في إعرابِ ﴿ فَضَلا ﴾: وعامَّتُهم؛ يَعني: عامة شُرَّاحِ «المِفتاحِ» عَلى أنَّ «فَضلَ» (٧) بمَعنَى: تَجاوزَ، وأنتَ خَبيرٌ أنَّ مَعنَى: «تَجاوزَ عَنهُ»: عَفا (٨)؛ فإنَّ مُرادَهم أنْ يُقالَ: إنَّ «فَضلاً» معَ صِلتهِ بمَعنَى تَجاوزَ المُتعدِّي بنفسهِ، كما أنَّ «مَررتُ» بمَعنى: «جُزتُ»، وقدْ يَكونُ الفِعلُ التامُّ مُطلَقاً؛ كالطَّلبِ المُتعلِّق (٩) التامُّ مُطلَقاً؛ كالطَّلبِ المُتعلِق (٩)

انظر: «تفسير البيضاوي» (١/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٢) ﴿أُمرِ لِيس فِي (ع).

<sup>(</sup>٣) في (ل)، و(ع): الأمرا، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٤) في (ل): (و).

<sup>(</sup>٥) انظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمطرزي (ص: ٣٧٤) (مادة: قدم).

<sup>(</sup>٦) في (ع): ﴿الْأَسْمَاءُ ٩.

<sup>(</sup>٧) في (ع): الفضلًا.

<sup>(</sup>A) قوله: (وأنت خبير...) إلى هنا ليس في (ل) و(م).

<sup>(</sup>٩) في (م): «المتعدي».

لأحدِ المَفعُولَينِ بالذَّاتِ، والآخر بواسِطةِ اللَّامِ؛ فإنَّهُ بمَعنى الابتِغاءِ المُتعلِّقِ لهُما بالذَّاتِ.

قالَ العلَّامةُ الزَّمخشَريُّ في «الأسَاسِ»: ابغني ضالَّتي؛ أي: اطلُبها لي(١٠).

فإنْ قلتَ: إنَّ «قَصدَ» مُستغنِ عنِ الصَّلةِ، دلَّ عَلى ذَلكَ اسْتِقاقُ اسمِ المَفعولِ عنهُ، فما وَجهُ قَولهم: قَصد إليهِ؟

قلتُ: ذَلكَ باعتِبارِ تَضمِينِ مَعنى الانتِهاءِ، فالصَّلةُ المَذكُورةُ لذَلكَ المَعنَى لا لمَعنَى "قَصدَ»، ولقَدْ أصابَ هذا التَّضمينُ حُسنَ المَوقعِ في قَولهِ تَعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ اللَّهُ عَنَى الْقَصِلِهُ اللَّهُ وَالمَائدة: ٦]؛ فإنَّ القِيامَ هاهُنا بمَعنَى القَصدِ، وزيادةٌ "إلى التضمينِ مَعنَى الانتِهاءِ؛ للتَّنبيهِ عَلى أنَّ المُعتَبرَ في إيجَابِ الوُضوءِ هُو القَصدُ المُنتَهي إلى الشُّروعِ في الصَّلاةِ، لا في مُطلقِ القَصدِ إلَيها حتَّى لا يَجب الوُضوءُ عَلى مَن قَصدَ النَّافلة، ولم يُصلِّ.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) انظر: (أساس البلاغة) للزمخشري (ص: ٧٠) (مادة: بغي).

#### تَعليقةٌ

المُضمَرُ يَبقَى مَعناهُ وآثرُهُ، صرَّحَ بذَلكَ (١) الفاضِلُ الجُرجانيُّ؛ حَيثُ قالَ في شَرحِ قَولِ صَاحبِ «الكشَّافِ»: «بإضْمارِ الباءِ القسميَّةِ، لا بحَذفِها» (٢): إشارةً إلى أنَّ المُضمَرَ يَبقَى أثرهُ دُونَ المَحذُوفِ، والمَحذُوفُ يَبقَى مَعناهُ، ولا يَبقَى اثرُهُ.

أمَّا النَّاني: فقَدْ مرَّ بَيانهُ آنِفاً، وأمَّا الأوَّلُ: فقَدْ صرَّحَ بِهِ صَاحِبُ «الكشَّافِ» حَيثُ قالَ في تَفْسِيرِ قَولِهِ تَعالى: ﴿ يَجْعَلُونَ أَمَنِعَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩]: لأنَّ المَحذُوفَ باقِ مَعناهُ وإنْ سَقطَ لَفظهُ (٣)، والمَترُوكُ لا يَبقَى مَعناهُ ولا أثرهُ؛ كمَفعولِ المُتعدِّي الجارِي مَجْرَى اللَّازِم؛ كما في قولِ الشَّاعرِ: [من الخفيف]

غَيظُ حُسَّادهِ وشَجَوْ عِداهُ أَن يَرى مُبصِرٌ ويَسمعَ واع(١)

تَركَ المَفعُولَ ظِهريًّا، وجَعلَ الفِعلَ كاللَّازمِ، والمُقدَّرُ يَنتظِمُ المَحذُّوفَ والمُضمرَ، وأمَّا المُضمَرُ: فقَدْ نبَّهتُ عَلى الفَرقِ بَينهُ وبَينَ المُقدَّرِ (٥)، فتَذكَّرْ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ع): دبه؛

<sup>(</sup>۲) انظر: «الكشاف» للزمخشري (۱/ ۲۵).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (١/ ٨٤).

<sup>(</sup>٤) في (ل): دداعي).

<sup>(</sup>٥) قوله: (والمضمر، وأما المضمر...) إلى هنا ليس في (ل) و(م).

## تعليقة

اللَّفظُ الواحِدُ يَجوزُ أَنْ يَكُونَ لازِماً ومُتعدِّياً بِحَسبِ الوَضعَينِ؛ بأَنْ يَكُونَ مَعناهُ في أُحدِ الوَضعَينِ عنهُ؛ كالنَّفْشِ؛ فإنهُ وُضعَ مرَّةً للنَّشرِ، والأُخرَى للانتِشارِ.

ق ال العلَّامة الزَّمخشريُّ في «الأساسِ»: نَفشَ الصُّوفَ والقُطْنَ، فانتَفشَ، ونَفشت العَّدمُ (١) باللَّيلِ: انتشرَتْ، وأنفشَ ها الرَّاعِي (١).

وزَعمَ الإمَامُ البَيضاويُّ أنَّ اهلُمَّ مِن هَذا النَّوعِ حَيثُ قالَ في تَفسيرِ قَولهِ تَعالى: ﴿ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ ﴾ [الانعام: ١٥٠]: أحضِروهُمْ، ويكُونُ مُتعدِّياً؛ كما في الآية، ولازِماً؛ كقولهِ تَعالى: ﴿ هَلُمَّ إِلَيْنَا ﴾ [الأحزاب: ١٨] (٢)، ولَيسَ الأمرُ كما زَعمهُ؛ فإنَّ «هَلمً » في المِثالِ المَذكُورِ أيضاً مُتعدِّ، وكلِمةُ «إلى » صِلةٌ لمَعنَى التَّقريبِ الَّذِي تَضمَّنهُ «هلُمَّ»، وقدِ اعترفَ بهذا ذَلكَ الفاضِلُ في تَفسيرِ سُورةِ الأحزَابِ.

安华安

<sup>(</sup>١) في (ل): «الغيم»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٢) انظر: «أساس البلاغة؛ للزمخشري (٢/ ٢٩٣)، (مادة: نفش).

<sup>(</sup>٣) انظر: «تفسير البيضاوي» (٢/ ١٨٨).

#### تغليقة

مِن توسُّعاتِ لِسانِ العَربِ إجراءُ كلِّ مِن المُتعدِّي وغَيرِ المُتعدِّي مُجرَى الآخرِ بلا تَغييرِ في لَفظهِ، ولا تَصرُّفٍ في مَعناهُ، أمَّا إجراءُ المُتعدِّي مُجرَى غَيرِ المُتعدِّي؛ فلُوجوهِ:

مِنها: أَنْ يَكُونَ المَفَعُولُ مَتُرُوكاً ساقِطاً عَن حيِّزِ الاعتِبارِ؛ كما إذا كانَ الغَرضُ إِثباتَ الفِعلِ المُتعدِّي لما أُسْندَ إلَيهِ، أو نَفيَهُ عَنهُ مِن غَيرِ اعتِبارِ تعلُّقهِ بمَن وَقعَ؛ كما في قَولهِ تَعالى: ﴿وَرَكَهُمْ فِي ظُلْمَت لِلْا يُسْمِرُونَ ﴾ [البقرة: ١٧].

قالَ صَاحَبُ «الكشَّافِ»: والمَفعولُ السَّاقطُ من ﴿لَايُبْصِرُونَ ﴾ مِن المَترُوكِ المُطَّرِ (١) الَّذِي لا يلتفتُ إلى إخطارهِ(١) بالبَالِ، لا مِن قَبيلِ المُقدَّرِ المَنويِّ، كأنَّ الفِعلَ غَيرُ مُتعدِّ أَصْلاً(١).

ومِنها: أَنْ يَكُونَ المُتعدِّي نَقيضاً لغَيرِ المُتعدِّي؛ فإنَّ مِن دَأْبهم (١) حَملَ النَّقيضِ عَلى النَّقيضِ،

قالَ صَاحِبُ «الكشَّافِ» في تَفسيرِ سُورةِ التَّوبةِ: عدِّيَ فِعلُ الإيمانِ بالبَاءِ؛ لأَنَّهُ قَصدَ التَّصديقَ (٥) بالله الَّذِي هُو نَقيضُ الكُفرُ، فعدِّيَ بالباءِ (١).

<sup>(</sup>١) في (ل): «المطروح».

<sup>(</sup>٢) في (ع) و(م): اإحضاره.

<sup>(</sup>٣) انظر: (الكشاف) للزمخشري (١/ ٧٥).

<sup>(</sup>٤) في (ع) و(ل): قرأيهم،

<sup>(</sup>٥) في (ل): «التوفيق، وكتب فوقها: «التصديق».

<sup>(</sup>٦) انظر: (الكشاف) للزمخشري (٢/ ٢٨٥).

ومَنْ غَفلَ (١) عَن هَذا خَطَّاً (١) في قَوله (١): ويسرُّ بهما، قائلاً: الباءُ زَائدةٌ وَقعَ سَهواً؛ لأنهُ يُقالُ: أسرَّ الحَديثَ بلا باءٍ، قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ سَوَآةٌ مِنكُرُ مَّنَ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَيهِ ۦ﴾ [الرعد: ١٠](٤)، ولمْ يدرِ أنَّ المُخَطِّئ هو المُخطِئُ.

وأمَّا إجراءُ غَيرِ المُتعدِّي مُجرَى المُتعدِّي: فعَلَى وُجوهِ أَبضَاً:

مِنها: طَرِيقةُ الحَذفِ والإيصَالِ، وهَذا لظُهورِهِ وشُيوعهِ غَنيٌ عَن إيرادِ المِثالِ.

ومِنها: اعتِبارُ ما في اللَّازمِ مِن مَعنَى المُبالغةِ؛ فإنَّ ذَلكَ قدْ يَصلحُ أَنْ يَكونَ سَبباً للتَّعديةِ مِن غَيرِ أَنْ يَنتقلَ اللَّازمُ مِن صِيغَتِه (٥) إلى صِيغةِ المُتعدِّي ويَتغيَّرُ مَعناهُ.

وهَذا ممَّا وَقفَ فيهِ نَظرُ العلَّامةِ الزَّمخشَريّ؛ حَيثُ قالَ في تَفسِيرِ سُورةِ الفُرقانِ: 
﴿ طَهُورًا ﴾: بَليغاً في طَهارَتهِ، وعَن أحمدَ بن يَحيَى: هُو ما كانَ طاهِراً في نَفسهِ مُطهّراً
لغيرهِ، فإنْ كانَ ما قالَهُ شَرحاً لبَلاغَتهِ في الطهارَة كانَ سَديداً، ويَعضدُهُ قَولهُ تَعالى: 
﴿ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَا مُ لِيَطُهِرَكُم بِهِ ﴾ [الأنفال: ١١]، وإلّا؛ فليسَ فعولٌ مِن التَّفعيلِ في شَيءٍ (١٠).

وقالَ صَاحبُ «الكَشفِ»: قَولهُ: «إنْ كانَ شَرحاً» فيه إيماعٌ إلى أنَّ الطَّهارةَ لمَّا لم تكنْ قابِلةً للزِّيادةِ؛ لأنَّها شَيءٌ واحِدٌ، رَجعَ المُبالغةُ فيها إلى انضِمامِ التَّطهيرِ إلَيها؛ لأنَّ اللَّازِمَ صَارَ مُتعدِّياً.

<sup>(</sup>١) في هامش (ل): (صاحب «النهاية»، وصاحب «العناية» تبعا فيه صاحب «المغرب»».

 <sup>(</sup>٢) في (ل) و(ع): «أخطأ».
 (٣) يعني قول صاحب «الهداية» (١/ ٤٩): «ويسر بهما»؛ أي: الاستعاذة والبسملة في الصلاة.

<sup>(</sup>٤) انظر: «العناية في شرح الهداية» للبابرتي (١/ ٢٩٢)..

<sup>(</sup>٥) في (ع): اصيغتها.

<sup>(</sup>٦) انظر: (الكشاف) للزمخشري (٣/ ٢٨٤).

ومنها: اعتبارُ ما في غَيرِ المُتعدِّي مِن الاشتِهارِ بالوَصفِ المُتعدِّي؛ كما في قُولِ الشَّاعرِ: [من الكامل]

# أسَــدُ علــيَّ وفــي الحُــروبِ نَعامــةٌ

قالَ الفاضِلُ الجُرجانيُّ في «حاشِيةِ شرح<sup>(۱)</sup> التَّلخِيصِ»: استِعمالُ الأسدِ في مَعناهُ الحَقيقيِّ (۱) لا يُنافِي تَعلُّقَ الجارِّ بهِ إذا لُوحظَ معَ ذَلكَ المَعنَى عَلى سَبيلِ التَّبعِ ما هُو لازِمٌ لهُ ومَفهومٌ منهُ في الجُملةِ مِن الجُرأةِ والصَّوْلةِ (۱).

ومِنها: اعتِبارُ التَّضمينِ، قالَ صاحِبُ «الكشَّافِ»: مِن شَانهمْ أَنَّهمْ يُضمَّنونَ الفِعلَ فِعلاً آخرَ، ويُجرُونهُ مُجْراهُ، ويَستَعملُونهُ استِعمالَهُ، وقدِ استَوفَينا حقَّ الكلامِ في هَذا المَقام في تَعلِيقةٍ أُخرَى.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ع): (تلويح)، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٢) (الحقيقي) ليس في (ع).

<sup>(</sup>٣) انظر: «حاشية الجرجاني على المطول» (ص: ٣٦٤).

## ومنها: تَعليقة

شاع فيما بَينهُمْ أنَّ اسمَ التَّفضِيلِ لا يُبنَى ممَّا مِنهُ أفعلُ (() لغَيرو، حتَّى قالَ الفاضِلُ التَّفتازانيُّ في تَفسِيرِ قَولِهِ تَعالى: ﴿ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ ﴾ [البقرة: ٢٠٤]: والمَعنى الفاضِلُ التَّفتازانيُّ في تَفسِيرِ قَولِهِ تَعالى: ﴿ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ﴾ [البقرة: ٢٠٤]: والمَعنى أنَّهُ أَشدُّ الخُصومةِ، لا مِن جِهةِ أنَّ الدّ (() أفعَلُ تَفضِيلٍ، بلْ مِن جِهةِ أنَّ اللَّددَ شدَّةُ الخُصومةِ، وكلُّ شَديدٍ فهُو بالنِّسبةِ إلى ما دُونَهُ أَشدُّ، فمَعنَى الإضافةِ ما هُنا الاختِصاصُ ؛ كما في قَولكَ: أحَسنُ النَّاسِ وَجها، وذَلكَ لأنَّ اللَّدَ (() ممَّا الاختِصاصُ ؛ كما في قَولكَ: أحَسنُ النَّاسِ وَجها، وذَلكَ لأنَّ اللَّدَ (() ممَّا النَّفضِيل، إلى هُنا كَلامُهُ.

ولَيسَ الأمرُ<sup>(1)</sup> كما شَاعَ عَلى ما أفصَحَ عنهُ رَضِيُّ الدِّينِ حَيثُ قالَ في "شَرِحِ الكَافِيةِ": ويَنبغِي أَنْ يُقالَ: مِن الألوانِ والعُيوبِ الظَّاهرةِ؛ فإنَّ البَاطنة يُبنَى مِنها أفعلُ التَّفضِيلِ؛ نَحوُ: فلانٌ أَبْلَهُ مِن فلانٍ، وأحمَقُ من فلانٍ وأرعَنُ، وأهوَجُ، وأخرَقُ، وألدُّ، وأعجَمُ، وأنوَكُ، معَ أنَّ بَعضَها يجيءُ مِنها أفعلُ لغَيرِ التَّفضِيلِ أيضاً؛ كأحمقَ وحَمقاءَ، وأهوجَ وهوجاءَ، وأخرَق وخرقاءَ، وأعجمَ وعَجماءَ، وأنوكَ ونوكاءَ، فلا يَطَّردُ أيضاً تَعلِيلهُ بأنَّ مِنها (1) أفعل لغَيرِهِ، إلى هُنا كَلامهُ (٧).

<sup>(</sup>١). في (ع): قأفعل من؟.

<sup>(</sup>٢) ﴿ أَلَدُ الْيِسَ فِي (ع).

<sup>(</sup>٣) في (م): «اللَّدود».

<sup>(</sup>٤) في (ع) و(م): ﴿ وَالْأُمْرُ كُمَّا شَاعِهُ، وَهُو خَطًّا.

<sup>(</sup>٥) دمن فلان اليس في (ل).

<sup>(</sup>٦) في (ل): امتهما).

<sup>(</sup>٧) انظر: «شرح الرضي على الكافية» (٣/ ٤٥٠).

ومِن هاهُنا تبيَّنَ أَنَّ الفاضِلَ التَّفتازانيَّ كما أخطأَ في دَعوَى: أَنَّ «أَلدَّ» لَيسَ أَفعلَ تَفضِيلٍ، كَذَلكَ لمْ يُصبُ في الاستِدلالِ عَليهِ؛ بأنَّ اللَّددُ (١٠ مما يُبنَى منهُ أَفعلُ لغَيرِ التَّفضِيلِ، كَذَلكَ لمْ يُصبُ في الاستِدلالِ عَليهِ؛ بأنَّ اللَّددُ (١٠ مما يُبنَى منهُ أَفعلُ لغَيرِ التَّفضِيلِ.

ومنها: حَملُ النَّظيرِ عَلى النَّظيرِ؛ كتَعدية: «لنُثُويَنَّهمْ» [النحل: ٤١]؛ حَملاً له (٢) عَلى: «نُبوّئهُم».

قالَ صَاحبُ «الكشّافِ» في تفسيرِ قولهِ تعالى: ﴿النَّوِينَهُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفاً ﴾ [العنكبوت: ٥٨]، وقُرئ: «لنتوينّهم» مِن الشَّواءِ، وهُو النُّزولُ للإقامةِ، يُقالُ: ثَوى في المَنزلِ، وأثوى غَيرَهُ، والوَجهُ في تَعديتهِ؛ أي: تَعديةِ «لنتوثنّهمْ» إلى ضَميرِ المُؤمِنينَ وإلى الغُرفِن إمَّا إجرَاؤهُ مُجْرَى: «لنتزلنّهمْ» و«نُبوثنّهمْ»، أو حَذفُ الجارِ، وإيصَالُ الفِعلِ، أو "تَشبِيهُ الظَّرفِ المُؤقَّتِ بالمُبهم، انتهى (١٠).

وحَملُ النَّطيرِ عَلَى النَّطيرِ شَائعٌ؛ كحَملِ النَّقيضِ عَلَى النَّقيضِ، قَالَ صَاحبُ «الكشَّافِ» في تَفسِيرِ سُورةِ يُوسفَ: والسَّببُ في وُقوعِ ﴿عِجافِ﴾ جَمعاً للسَّعَجفاءَ»، وأفعلُ وفَعلاءُ لا يُجمع عَلى فِعالٍ؛ حَملهُ (٥) عَلى سِمانٍ؛ لأنَّهُ نَقيضُهُ، ومِن دأبِهمْ حَملُ النَّظيرِ عَلى النَّظيرِ، والنَّقيضِ عَلى النَّقيضِ النَّقيضِ (١).

杂杂类

<sup>(</sup>١) في (م): «اللدود».

<sup>(</sup>٢) احملاً له اليس في (ل).

<sup>(</sup>٣) في (ل): (و).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الكشاف» للزمخشري (٢/ ٤٦١ ـ ٤٦٢).

<sup>(</sup>٥) في (ع): احملاً له.

<sup>(</sup>٦) انظر: «الكشاف» للزمخشري (٢/ ٤٧٣).

## تَعلِيقةُ

الحَذفُ والإيصالُ منَ التَّوسُعاتِ الشَّائعةِ، فلا حاجةً إلى إيرادِ المِثالِ لهُ، إنَّما الحاجةُ فيهِ إلى بَيانِ الضَّابطةِ.

قالَ ابن هشام في "مُغني اللَّبيبِ": ولا يُحذفُ الجارُّ قِياساً إلَّا معَ "أنَّ" و "أنْ"، وأهمَلَ النَّحْويُّونَ هُنا ذِكرَ "كَي" معَ تَجويزِهمْ في نَحو: جِئتُ كي تُكرِمني؛ أنْ تكونَ «كي» مَصدَرية، واللامُ مُقدَّرة، والمَعنَى: لأنْ تُكرِمني، وأجازُوا أيضاً كونَها تَعلِيليَّة، و "أنْ" مُضمرةٌ بعدَها، ولا يُحذَفُ مع "كي" إلَّا لامُ العلَّةِ (١٠)؛ لأَنَها لا يَدخلُ عَليها جارُ عَيرها بخِلاف أُختيها (١٠).

قالَ رَضِيُّ الدينِ<sup>(۱)</sup> في «شَرِحِ الكافيةِ»: إنَّ حذف حرفِ الجرِّ؛ أي: «في» و«اللَّامِ» صَارَ قِياسًا في البَابينِ؛ أعنِي: بابَي المَفعُولِ لهُ، والمَفعُولِ فيه، كما كانَ حَذفُ حرفِ الجرِّ قِياسًا معَ «أَنْ» وهأنَّ»، ولَيسَ بقِياسٍ في غَيرِ المَواضعِ الثَّلاثةِ، فلا نقولُ في «مَردْتُ بزيدٍ»، و «قُمتُ إلى عَمرٍو»: «مَردْتُ زَيداً»، و «قُمت عَمراً»، وإنَّما كانَ قِياساً في بابَي المَفعُولِ لهُ والمَفعولِ فيهِ (١) بالضَّوابطِ المُعيَّنةِ لكلِّ مِنهُما؛ لقوَّةِ دِلالتِهما عَلى الحَرفينِ المُقدَّرينِ (٥).

ولا يَذهب عَليكَ أنَّ قَوله: «ولَيسَ بقِياسٍ في غَيرِ المَواضعِ الثَّلاثةِ»

<sup>(</sup>١) كتب فوقها في (ل): «التعليل».

<sup>(</sup>٢) انظر: قمغني اللبيب» لابن هشام (ص: ٥٧٩ - ٥٨٠).

<sup>(</sup>٣) في (ع): «وقال الرضي» بدل: «قال رضي الدين».

<sup>(</sup>٤) دوالمفعول نيه اليس في (ل).

<sup>(</sup>٥) انظر: اشرح الرضى على الكافية؛ (٥٠٣/١).

مَنظُورٌ فيهِ ؛ لما عَرفتَ أنَّهُ مَحذوفٌ (١) أيضًا قِياساً (٢) مع «كي».

وَكَذَا قَولُ ابن هِشامٍ: «ولا يُحذفُ الجارُّ قِياساً إلَّا معَ أنَّ وأنْ» مَنظورٌ فيهِ؛ لما عَرفتَ أنَّهُ يُحذفُ أيضاً قِياساً في بابي المَفعُولِ لهُ والمَفعُولِ فيهِ.

ثم إنه ظهر باتفاقهما أنّه لا مساغ لأنْ يكونَ ﴿ غِشَوَهُ ﴾ في قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى أَبْعَلُوهِمْ غِشَوَهُ ﴾ [البقرة: ٧] على الحَذفِ والإيصالِ، ويكونُ المَعنى: وخَتمَ على أبضارهم بغشاوة، فالإمَامُ (٣) البيضاويُّ لم يُصب في تَجويزهِ ذَلكَ الوَجهَ مِن الإعرَابِ (٤)، واللهُ أعلم بالصَّوابِ.

وكذا لمْ يُصبِ الفَاضلُ التَّفتازانيُّ في زَعمهِ أنَّ الحَذفَ والإيصَالَ مُطلَقاً لا يُصارُ إلَيهِ إلا بدَليلٍ، وذَلكَ أنَّ صَاحبَ «الكَشَّافِ» استدلَّ عَلى أنَّ «يَمدُّ» في قولهِ تَعالى: ﴿وَيَسُدُمُ مِنْ عُلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

وقالَ الفاضِلُ التَّفتازانيُّ في «شَرحهِ»: المدُّ في العُمرِ لا يتَعدَّى بنَفسهِ، فلا يُقالُ: مدَّهُ، بلْ باللَّامِ، مِثلُ: مدَّلهُ، والحَذفُ والإيصالُ لا يُصارُ إلَيهِ إلَّا بدَليلِ.

وقدْ عَرِفْتَ أَنَّ حَذْفَ حرفِ الجرِّ في بابَي المَفْعُولِ لهُ والمَفْعُولِ فيهِ قَياسٌ،

<sup>(</sup>١) في (ل) و(ع): المنظور».

<sup>(</sup>٢) في (ع): قياس أيضاً، بدل: قمنظور أيضاً قياساً».

<sup>(</sup>٣) في (ل): «قال الإمام» بدل: «فالإمام»، وألصواب المثبت.

<sup>(</sup>٤) انظر: «تفسير البيضاوي» (١/٤٣).

<sup>(</sup>٥) في (ل): «مدلوله» بدل: «مدله»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٦) في (ل) و(ع): «كأمد له»، والتصويب من نسخة ثالثة، وانظر: «الكشاف، للزمخشري (١/ ٦٧).

والمدُّ بمَعنَى الإمْهالِ(١) يُستَعملُ بـ: «في»، نصَّ عَليهِ الجَوهرِيُّ؛ حَيثُ قالَ في «الصِّحاح»: ومدَّ الله (١) في عُمرهِ، ومدَّه في غيِّه (١)؛ أي: أمهَلَهُ وطوَّل له (١).

فَقُولُ صاحِبِ «الكشَّافِ»: إنَّما هُو مدَّلهُ معَ اللَّام، لَيسَ بذَاكَ.

ولقد أصابَ الفاضِلُ التَّفتازانيُّ في ردِّ قولِ صَاحبِ «المِفتاحِ»: «واعلمُ أنَّ هَذا النَّوعَ (٥) لا يَختصُّ المُسند إليهِ (١) بأنهُ لَيسَ (٧) مِن استِعمالِ العَربِ.

والفاضِلُ الجُرجانيُّ؛ لعَدمِ وُقوفهِ عَلى أنَّ حَذفَ الجارِّ هاهُنا لَيسَ بقِياسٍ قالَ: في «شَرحهِ»: أي: لا يَختصُّ بهِ (١٠٠).

وقالَ في «الحَاشية»: الاختِصاصُ يُستعمَلُ مُتعدِّياً ولازِماً، والاستِعمالُ الأصليُّ فيهِ أَنْ تدخُلَ الباءُ على مالَهُ الخاصَّةُ، وهُو وارِدٌ هاهُنا على هذا الاستِعمالِ، إلَّا أَنَّهُ حَذفَ الجارَّ وأوصَلَ الفِعلَ، فاندَفعَ ما يُقالُ مِن أنَّ (١) استِعمالَهُ بالباءِ لَيسَ مِن اللَّغةِ انتهى.

\*\*\*

في (ل): «العمر».

 <sup>(</sup>٢) في (ل): «إليه» بدل قوله: «الله».

<sup>(</sup>٣) في (ل): (عيشه).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: مدد).

<sup>(</sup>٥) يعنى نقل الكلام عن الحكاية على الغيبة.

<sup>(</sup>٦) انظر: (مفتاح العلوم) للسكاكي (ص: ١٩٩).

<sup>(</sup>٧) «بأنه ليس» ليس في (ل) و(م).

<sup>(</sup>٨) انظر: ١المصباح في شرح المفتاح؛ للجرجاني (ص: ١٧٠).

<sup>(</sup>٩) دأن، ليس في (ل).

# تَعلِيقَةُ

قال صَاحبُ «الكشّافِ» فيما نُقلَ عَنهُ: المَسمُوعُ (() أَفَقي وأُفقِي، وهُو القِياسُ؛ لأنّ النّسبة إلى الوَاحدِ، إلّا أنّ المُستَعملَ فيما بَينَ الفُقهاءِ: آفاقيٌ، وهُو صَحيحٌ (())؛ لأنّه أُريدَ بالآفاقي الخَارجيُ؛ أي: خَارجَ المَواقِيتِ، وكان (()) بمَنزلةِ صَحيحٌ (())؛ لأنّه أُريدَ بالآفاقي الخَارجيُ؛ أي: خَارجَ المَواقِيتِ، وكان (()) بمَنزلةِ الأنصاريِّ حَيثُ أُريدَتِ (() القبيلةُ النّاصرةُ، كَانَّهُ أُريدَ أَنّهُ في الأصلِ أُطلِقَ عليهمْ للانضِمام؛ نَظراً إلى أنّهمْ ناصِرونَ، ثُمَّ صارَ كالعَلَمِ لهُمْ، حتَّى لوقِيلَ: ناصِريُّ (() للانضِمام؛ نَظراً إلى أنّهمْ ناصِرونَ، ثُمَّ صارَ كالعَلمِ لهُمْ، حتَّى لوقيلَ: ناصِريُّ (اللهُ عُنهُ مُ ذَلكَ المَعنَى، كذَلكَ لا يُرادُ هَاهُنا أنّهمْ مِن أَنقِ مِن (() آفاقِ مكَّةَ، أو آفاقِ الأرْضِ، بلْ يُفهمُ مَنهُ أَنَّهُ خارِجٌ عنِ المَواقِيتِ، فكأنَّ الآفاقيُّ (() صَارتُ كالعَلمِ لخارِجي (()) المَواقِيتِ منَ الأمكِنةِ، ولوقِيلَ: أفقيٌّ، لمْ يُفهمْ ذَلكَ المَعنَى كذلك، لخارِجي (()) المَواقِيتِ منَ الأمكِنةِ، ولوقِيلَ: أفقيٌّ، لمْ يُفهمْ ذَلكَ المَعنَى كذلك، وهَذا مَعنى صَريحٌ يَظهر رُمِنهُ أَنَّ النَّسِبَةَ إلى الجَمعِ لَيسَ مِن الوَاجِبِ فيها أَنْ يَجريَ الجَمعُ مَنهُ مُ أَن النَّسِبَةَ إلى الجَمعِ لَيسَ مِن الوَاجِبِ فيها أَنْ يَجريَ الجَمعُ مَنهُ مَنهُ مَ مَنهُ وَمُ آخرُ مُنتَحدٌ والكثيرِ.

<sup>(</sup>١) «المسموع» ليس في (ع) و(م).

<sup>(</sup>٢) في (ل): «الصحيح».

<sup>(</sup>٣) في (ل): ﴿وَكَأَنَّهُۥ

<sup>(</sup>٤) في (ل): «أريد».

<sup>(</sup>٥) في (ل): «ناصرين».

<sup>(</sup>٦) «أفق من اليس في (ل).

<sup>(</sup>٧) في (ل): «الأفاق».

<sup>(</sup>A) في (ل): «الخارج».

<sup>(</sup>٩) «الجمع» ليس في (ل).

وبما قرَّرناهُ تبيَّنَ أنَّ الإمَامَ النَّوويَّ أخطاً في تَخطئةِ القَومِ؛ حَيثُ قالَ في «تَهذيبِ الأسماءِ واللُّغاتِ»: قالَ أهلُ اللُّغةِ: الآفاقُ النَّواحِي، والواحِدُ أفقٌ، والنِّسبةُ إلَيهِ أفقيٌ، وأمَّا الآفاقِيُّ: فمُنكرٌ؛ فإنَّ الجَمعَ إذا لمْ يُسمَّ بهِ لا يُنسَبُ إلَيهِ وإنَّما يُنسَبُ إلى واحِدهِ(۱).

اعلَمْ: أنَّ الجَمعَ لا يُنسبُ إلَيهِ (٢) إلَّا إذا لمْ يَكنْ لهُ وَاحدٌ أَصْلاً؛ كالأعرابيُ، أو لا يَكونَ مِن أوزانِ المُفردِ، أو يَكونَ عَلماً؛ كالأنماريِّ، أو جارِياً مَجْراهُ؛ كالأنصَاريِّ.

والفَرانضِيُّ مِن قَبيلِ النَّالثِ عَلى تَقديرِ النَّقلِ الاصطِلاحيِّ كما هُو الظَّاهرُ مِن كَلامِ المُطرِّزيِّ، وقدْ نصَّ عَليهِ الجَوهريُّ في «الصّحاحِ»(٢)، ومِن قبيلِ الرَّابِعِ عَلى تَقديرِ عَدمهِ فمَنْ قبالَ (١): ولا يَبعدُ أَنْ يُجعلَ لَفظُ (١) الفَرائضِ في الاصطِلاحِ جارِباً مَجْرَى الأغلامِ، فقد خلط بينَ الوجهينِ، وخبط في تقريرِ الحكلامِ وتَحريرِ المَقامِ كما لا يَخفَى على ذَوي الأَفْهامِ.

保存货

 <sup>(</sup>١) انظر: (تهذيب الأسماء واللغات) للنووي (٣/٩).

<sup>(</sup>٢) قوله: ﴿وإنما ينسب إلى واحده... إلى هنا ليس في (ل).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: فرض).

<sup>(</sup>٤) في حاشية (ل): «القائلُ السيَّدُ الشَّريفُ في «شَرح الفَرائضِ»).

<sup>(</sup>٥) (الفظاء ليس في (ع) و(م).

## تَعليقةٌ

قالوا: إذا لم تُوجدِ الواوُ في الماضِي المُثبتِ، فلا بدَّ مِن «قدْ»؛ لأنَّ الماضِي مِن حَيثُ إنَّهُ مُنقطعُ الوُجودِ عَن زَمنِ الحالِ مُنافِ للحالِ المُتَّصفِ بالثُّبوتِ، فلا بدَّ مِن «قدْ» لتقريبهِ مِن الحالِ؛ فإنَّ القريبَ (() مِن الشَّيءِ في حُكمهِ، وهُم أصابُوا في الحُكمِ لا في العلَّةِ؛ لأنَّ الحالَ الَّتِي نَحنُ فيها لَيستُ الفَارِقةَ بَينَ المَاضِي والمُستَقبلِ، ولَيستُ «قد» فيما نَحنُ فيهِ مُقرِّبةً للمَاضِي مِن الحَالةِ الفَارقةِ (() المَاضِي والمُستَقبلِ، ولَيستُ «قد» تَكونُ لما كانَ لاقتِرانِ (() الماضِي وتقريبهِ منَ الحالِ المُتوسطةِ بينَ الماضِي والمُستَقبلِ، يؤتى (() بها فيما نَحنُ فيهِ؛ لتدُلَّ عَلى الحالِ المُتوسطةِ بينَ الماضِي والمُستَقبلِ، يؤتى (() بها فيما نَحنُ فيهِ؛ لتدُلَّ عَلى الترانِها ومُصاحبتها لعامِلها المُقيّدِ بها.

قالَ الفاضِلُ التَّفتازانيُّ في «شَرحِ الكشَّافِ» عِند تَفسِيرِ قَولهِ تَعالى: ﴿فَذَ بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ [البقرة: ٧١]: جَعلُ خَبرِ «كادَ» فِعلاً ماضِياً بغَيرِ «قد» ممَّا يأباه النُّحاةُ، لكنهُ واقعٌ في التَّنزِيلِ؛ مِثلُ: ﴿إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ ﴾ [يوسف: ٢٦]، فلا وَجة للمَنع.

وتَفصيلُ هذا ما ذَكرهُ الرَّضيُّ في «شرحِ الكافِيةِ»: يَختصُّ خبرُ «كانَ» بِبَعضٍ منَ الأحكامِ، وممَّا قيلَ: إنَّهُ مِن خَصائصهِ ما ذَهبَ إلَيهِ ابنُ دُرسْتُويهِ، وهُو أَنَّهُ لا يَجوزُ أَنْ يَقعَ الماضِي خبرَ «كانَ»، فلا يُقالَ (٥٠) كانَ زيدٌ قامَ، ولعلَّ

<sup>(</sup>١) في (ل): (التقريب)، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٢) في (ل): «الحال المفارقة» بدل: «الحالة الفارقة».

<sup>(</sup>٣) في (م): «الافتراق».

<sup>(</sup>٤) في (ل): افأتي،

<sup>(</sup>٥) في (ل): (نحو) بدل: (فلا يقال).

ذَلكَ لدِلالةِ «كان» عَلى المُضيِّ، فيقعُ المُضيُّ في خَبرهِ لَغواً، فيَنبغِي أَنْ يُقالَ: كانَ زَيدٌ قَائماً، أو يَقومُ، وكَذا يَنبغِي أَنْ يُمنعَ نَحوُ: «يكونُ زَيدٌ يَقومُ»؛ لمثلِ تِلكَ العلَّةِ سَواءً.

وجُمهورُهمْ عَلَى أَنَّهُ غَيرُ مُستَحسنٍ، ولا يَحكُمونَ بمُطلقِ المَنعِ، قالُوا: فإنْ وَقعَ، فلا بُدَّ فيهِ مِن(١) «قد» ظَاهرة أو مُقدَّرة؛ لتُفيدَ التَّقريبَ مِن الحالِ؛ إذ لم يُستَفدْ مِن مُجردِ (كانَ».

وكذا قالُوا: في «أصبَح»، و «أمسَى»، و «ظلَّ»، و «بات»، وكذَلكَ ينبغِي أنْ يَمنعُ وا نُحوَ: «يُصبِحُ زيدٌ يَقولُ»، وكذا البَواقِي، والأولى ما ذَهبَ إلَيهِ ابنُ مَالكِ: تجويذُ (٢) وُقوعِ خَبرِها مَاضِياً بلا «قدْ»، ولا (٣) تقديرها؛ كما في قولهِ تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَانُواْ عَنهَ دُواْ اللّهُ مِن قَبْلُ ﴾ [الأحسزاب: ١٥]، ﴿ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ ﴾ [يوسف: ٢٧].

وقالَ الغُجْدَوانيُّ (٥) في «شَرِحِ الكافِيةِ»: خَبرُ «كانَ» لا يَجوزُ أَنْ يَكونَ ماضِياً؛ لدِلالةِ «كانَ» عَلى الماضِي، إلَّا أَنْ يَكونَ الماضِي معَ «قَدْ»، فإنَّهُ يَجوزُ؛ كقَولكَ: «كانَ زيدٌ قَدْ قَامَ»؛ لتَقريبِ «قَدْ» إيَّاهُ مِن الحالِ، أو وقعَ الفعلُ الماضِي شَرطاً؛ كقَولهِ تَعالى: ﴿ وَإِن كَانَ قَيِيصُهُ وَتُدَّ مِن دُبُرٍ ﴾ [بوسف: ٢٧]، انتَهى.

<sup>(</sup>١) في (ل): (من تقدير) بدل: «فيه من».

<sup>(</sup>٢) في (ل) و(م): «ابن هشام من تجويز» بدل: «ابن مالك يجوز».

<sup>(</sup>٣) ولاء ليس في (ع).

<sup>(</sup>٤) انظر: قشرح الرضي على الكافية؛ (١٤٣/٢).

 <sup>(</sup>٥) بضم الغين وسكون الجيم، قرية ببخاري، وهو الإمام جلال الدين أحمد بن علي بن محمود
 الغُجدواني، المتوفى في حدود سنة (٧٣٠ه).

ومِن قَولِهِ: «أو وَقعَ الفِعلُ الماضِي شَرطاً» ظَهرَ وَجهُ اندِفاعِ ما أورَدهُ الفاضِلُ التَّفتازانيُّ عَلى النُّحاةِ، وتبيَّنَ ما في تَقريرِ الرَّضيِّ مِن القُصورِ في تَحريرِ كلامِ القَومِ في هَذا المَقامِ.

قالَ صَاحبُ «الكشَّافِ» في تَفسيرِ سُورةِ المائِدةِ: قولُهُ('): ﴿وَقَدَّ خَلُوا ﴾، ﴿وَهُمُّ قَدِّخَرَجُوا ﴾ [المائدة: ٦١] حَالانِ، ولذَّلكَ دَخلتْ «قد»؛ تَقرِيباً للماضِي مِن الحالِ('').

وفيهِ نَظرٌ؛ لأنَّهُ إِنْ أرادَ الحالَ الَّذِي فيهِ الكَلامُ، فلا صحَّةَ لما ذَكرهُ أولاً (٢٠)؛ إذ لا بُعدَ بَينهُ وبَينَ الماضِي، وإنْ أرادَ الحالَ المُقابِلَ للماضِي والمُستَقبِلِ، فلا مِساسَ لهُ في هذا المقامِ(٤).

وبالجُملة إنَّ للحَالِ مَعنَينِ، والفاضِلُ المُذكُورُ خلَطَ بَينهُما، فخَرجَ الكَلامُ عَن سَننِ الانتِظامِ، ومِن الشُّراحِ مَن رامَ الإصلاحَ<sup>(٥)</sup> ولمْ يأتِ بشيءٍ يُجدِي نَفعاً في دَفعِ ما ذُكرَ، ولَقذْ أَحْسنَ<sup>(١)</sup> مَن قالَ: ولنْ يُصلحَ العطَّارُ ما أفسَدَ الدَّهرُ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) () ( قوله اليس في (ع).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الكشاف؛ للزمخشري (١/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) ﴿أُولَا ۚ لِيس في (ع) و(ل).

<sup>(</sup>٤) في (ع): اللمقام».

<sup>(</sup>٥) في (م): «الاصطلاح».

<sup>(</sup>٦) كتب تحتها في (ل): «أصاب».

#### تَعليقةٌ

ارتِفاعُ شأنِ الكَلامِ في البَلاغةِ، وانحِطاطُهُ فيها بحَسبِ مُصادَفتهِ المَقامَ بما يلِيقُ بهِ مِن الاعتِباراتِ الَّتِي تَقتضِيها، فما كانَ مُصادَفتهُ إيَّاهُ أتمَّ، فشَأنهُ في البَلاغةِ أعلَى، وأمَّا ارتِفاعهُ في الحُسنِ والقَبولِ وانحِطاطهُ في ذَلكَ: فيحسبِ اشتِمالهِ عَلى الخواصِّ والمَزايا.

فالَّذِي دَائرةُ اشتِمالهِ عَليها أوسَعُ فشَأنهُ في الحُسنِ والقَبولِ أَرْفعُ، وهَذا التَّفاوُتُ يُوجدُ في الكلامِ المُعجزِ كما يُوجدُ في غَيرهِ، بخِلافِ التَّفاوتِ الأوَّلِ؛ فإنَّهُ مَخصُوصٌ بغَيرِ المُعجزِ، ولا يُوجدُ في المعجزِ، وذَلكَ لأنَّ مَرجِعهُ إلى القُصورُ في المُتكلِّمِ؛ لعَدمِ اقتِدارهِ على إحَاطةِ جَميعِ ما يَليقُ بالمَقامِ منَ الاعتِباراتِ، ومَرجعُ التَّفاوتِ (۱) الآخرِ إلى القُصورِ في المَقامِ؛ لعَدمِ تحمَّلهِ لما يتحمَّلهُ مَقامُ كلامِ آخرَ الخَواصُ والمَزايا.

والتَّفَاوتُ بَينَ قَولِهِ تَعالى: ﴿ نَبَّتُ بَدَآ أَبِي لَهَبٍ ﴾ [المسد: ١] الآية، وقولهِ تَعالى: ﴿ وَفِيلَ يَتَأْرَضُ ٱبْلَعِي مَا آءَكِ ﴾ [مود: ٤٤] الآية، مِن قَبيلِ الثَّاني عَلى ما نبَّهُ عَليهِ مَن قَالَ: رباعيٍّ:

سخن کرجه کوینده بودجون جاحظ (۱۳) وجون منزلست کي بواد جت بيجون منزلست کي بود تبت يدا جون

قيلَ: ﴿ يَتَأَرَّضُ ٱبْلَعِي ﴾؛ يَعني: أنَّ شأنَ الكَلام أنْ يَتفاوتَ في الحُسنِ الذاتيُّ

<sup>(</sup>١) «التفاوت؛ ليس في (ل).

<sup>(</sup>۲) في (ل): ١-حافظ٤.

الرَّاجِعِ إلى البَلاغةِ، والحُسنِ العَرضيِّ الرَّاجِعِ إلى الفَصاحةِ، لا لعَجزِ في المُتكلِّمِ، ولا اللهُ البَلاغةِ، والحُسنِ العَرضيِّ الرَّاجِعِ إلى الفَصاحةِ، لا لعَجزِ في المُتكلِّمِ مَن ولا اللهِ المَذكُورَتينِ في كَلامِ مَن شَأنهُ أَعلَى مِن العَجزِ والقُصورِ، وما وُجدَ فيهِ منَ التَّفاوتِ مِن جِهةِ البَلاغةِ فهُو مِن جِهةِ الفَصورِ في المَقامِ عَلى ما نبَّهتُ عَليهِ فيما تقدَّمَ.

وما وُجدَ فيهِ مِن<sup>(۱)</sup> التَّفاوتِ مِن جِهةِ الفَصاحةِ، فإنَّما هُو لقُصورِ في اللِّسانِ، وذَلكَ أَنَّ لُغةَ العَربِ أَفصَحُ اللُّغاتِ، ومعَ هَذا قاصِرةٌ عَن إيفاءِ حقِّ كلِّ مَقامٍ بعِبارةٍ فصِيحةٍ.

فإنْ قلتَ: أليسَ في بابِ المَجازِ وُسعةٌ وفي طَريقِ الكِنايةِ فُسْحةٌ؟

قلتُ: نَعمْ، ومَعَ ذَلكَ قدْ يَضيقُ مَجالُ المَقامِ (٣) لفُقدانِ عَلاقةِ واضِحةٍ وَشيجةٍ (١) بَينَ المَعنَى المُرادِ، ومَعنَى العِبارةِ الفَصيحةِ.

والعلّامةُ السَّكَّاكيُّ؛ لعَدمِ وُقوفهِ عَلى الفَرقِ بَينَ الارتِفاعَينِ المَذكُورينِ اعتبرَ في الحبِهما ما هُو المُعتَبرُ في الآخرِ؛ حَيثُ قالَ في «المِفتاحِ»: وارتِفاعُ شأنِ الكَلامِ في بابِ الحُسنِ والقَبولِ، وكذَلكَ انحِطاطهُ في ذَلكَ بحسبِ مُصادَفةِ المَقام لما يَليقُ بهِ(٥).

وقدْ عَرفتَ أَنَّ ما هُو بحسبِ المُصادفةِ المُذكُورةِ هُو الارتِفاعُ في البَلاغةِ

<sup>(</sup>١) ﴿ لا اليس في (ع) و(م).

<sup>(</sup>٢) دمن اليس في (ل).

<sup>(</sup>٣) في (ل): «المقال».

<sup>(</sup>٤) (وشيجة ليس في (ل) و(م).

<sup>(</sup>٥) انظر: (مفتاح العلوم) للسكاكي (ص: ١٦٨).

لا(١) الارتفاعُ في الحُسنِ والقَبولِ، ولذَلكَ؛ أي: ولعَدمِ فَرقهِ بَينَ الارتفاعَينِ لزِمهُ الارتِكابُ بأحدِ المَحدُورينِ، وهُما القَولُ بعَدمِ التَّفاوتِ بينَ آياتِ القُرآنِ في بَابِ الحُسنِ والقَبولِ، والقَولُ (٢) بالقُصورِ في بَعضِها من جِهةِ المُصادفةِ لما (٣) يَليقُ بهِ، والأوَّلُ مُكابرةٌ صَريحةٌ (١)، والتَّاني ممَّا لا يَرتضِيهِ مَن لهُ عَقيدةٌ صَحِيحةٌ.

واعلمْ أنَّ عِبارةَ «حَسب» لا بدَّ مِن ذِكرِها في تَحدِيدِ الارتِفاعَينِ المَذكُورَينِ، وَوَجهُ الحَاجةِ إليها واضِحٌ، وإنْ خَفِيَ عَلى صَاحبِ «الإيضَاحِ»؛ حَيثُ أسقَطها عِندَ تَلخِيصهِ كَلامَ صَاحبِ «المِفتاحِ»، فقال: وارتِفاعُ شأنِ الكَلامِ في الحُسنِ والقَبولِ بمُطابقَتهِ للاعتِبارِ المُناسبِ وانحِطاطهِ بعدَمِها(٥)، وإسقاطه إيَّاها استَتبعَ إسقاطهُ الحُسنَ والقَبولَ والقَبولَ عَن حيِّزِ الظَّرفيَّةِ للانحِطاطِ، فلِذلكَ لمْ يَقلُ كما قالَ صَاحبُ «المِفتاحِ»: «وانحِطاطهُ في ذَلكَ»، بلُ قالَ: «وانحِطاطهُ بعَدمِها».

والشَّريفُ الفاضِلُ؛ لعَدمِ تنبُّه بِه لذَلكَ، استَدركَ عَليهِ حَيثُ قالَ فيما علَّقهُ عَلى «شَرحهِ للمِفتاحِ»: فالمُتبادِرُ مِن قَولهِ: «وانحِطاطهِ» أنَّ الانحِطاطَ في الحُسنِ والقَبولِ بعَدمِ مُطابَقتهِ لهُ، ويُفهمُ منهُ أنَّ هُناكَ حُسناً وقَبولاً في الجُملةِ مع عَدم المُطابَقةِ بالكُليةِ (١٠).

经按按

<sup>(</sup>١) في (ل): «لأن».

<sup>(</sup>٢) (١٤ والقول) ليس في (ل).

<sup>(</sup>٣) في (م): (مما) بدل (لما).

<sup>(</sup>٤) ني (ع): اصحيحةا.

<sup>(</sup>٥) انظر: االإيضاح؛ للقزويني (١/ ٤٣).

<sup>(</sup>٦) انظر: «المصباح في شرح المفتاح» للجرجاني (ص: ٩٠).

#### تَعليقةُ

اعلَمْ أَنَّ ما يَجِبُ اعتِبارهُ عَلى البَليغِ عَلى نَحُوين (١٠:

أحدُهما: ما لا دَخلَ لاختِيارهِ فيهِ، وهُو الَّذِي بَيَّنهُ (٢) صَاحبُ «المِفتاحِ " بقَولهِ: إنَّ مَقاماتِ الكَلامِ مُتفاوِتةٌ، فمَقامُ الشُّكرِ يُباينُ مَقامَ الشِّكايةِ، ومَقامُ التَّهنِيَةِ يُباينُ مَقامَ التَّعزِيةِ، ومَقامُ المَدحِ يُباينُ مَقامَ الذَّمّ، ومَقامُ التَّرغِيبِ يُباينُ مَقامَ التَّرهيب، ومَقامُ التَّعزِيةِ، ومَقامُ المَدحِ يُباينُ مَقامَ الفَرلِ، وكَذا مَقامُ الكَلامِ ابتداءً يُباينُ مَقامَ الكلامِ بِناءً الحِدِّ في جَميعِ ذَلكَ يُباينُ مَقامَ الهَزلِ، وكذا مَقامُ الكَلامِ ابتداءً يُباينُ مَقامَ الكَلامِ بِناءً على الأنكار، ومَقامُ البِناءِ على الإنكار، وكذا مَقامُ البِناءِ على الإنكار، وكذا مَقامُ البِناءِ على الشُؤالِ يُغايرُ مَقامَ البِناءِ على الإنكار، وكذا مَقامُ الكلامِ معَ الغَبيّ، ولكلِّ مِن ذَلكَ مُقتضى غَيرُ مُقتضى غَيرُ مُقتضى الآخرِ (٣).

والثّاني: ما لاختِيارِ البَليغِ نَوعُ دَخلٍ فيهِ، وهُو الَّذِي أَشَارَ إِلَيهِ صاحِبُ «المِفتاحِ» بقولهِ: ثمَّ إذا شَرعتَ في الكَلامِ، فلكلِّ كَلمةٍ معَ صاحبَتها مَقامٌ، ولكُلِّ حدَّ يَنتَهي إليهِ الكَلامُ مَقامٌ (١٠)، وذَلكَ أنَّ البَليغَ الَّذِي يُريدُ الشُّروعَ في نَظمِ الكَلامِ في مَقامٍ ما لم يَخترُ كَلمةً لا يَلزَمهُ أَنْ يُوردَ ما يُناسبُها في ذَلكَ المَقامِ، وكذا ما لمْ يأخُذُ بمَطلعٍ لا يلزَمهُ أنْ يُراعِيَ ما يُلائمهُ مِن المَقطع (٥).

أمَّا الأوَّلُ: فقَدْ طوَّلَ الشَّيخُ في «دَلاثلِ الإعجَازِ» ذيلَ المَقالِ في تَقرِيرهِ حَيثُ

<sup>(</sup>١) في (ع): التجويز، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٢) في (ل): (نبه)، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٣) انظر: «مفتاح العلوم؛ للسكاكي (ص: ١٦٨).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (ص: ١٦٨).

<sup>(</sup>٥) في (ل): (بمقطع» بدل: (من المقطع».

قال: وهَل تَجدُ أَحَداً يَقُولُ: هَذهِ اللَّفظةُ فصِيحةٌ إلَّا وهُو يُعتَبرُ مَكانَها (١) مِن النَّظمِ وحُسنِ مُلاءمةِ (٢) مَعناها (١) لمَعاني جارَاتِها (١)، وفَضلِ مُؤانستِها لأخوانها، وهلْ قَالُوا: لَفَظةٌ مُتمكنةٌ ومَقبولةٌ، وفي خِلافهِ: قَلقةٌ ونابِيةٌ ومُستكرهةٌ إلَّا وغَرضُهمْ أن يُعبِّروا (١) بالتَّمكُنِ عَن حُسنِ الاتَّفاقِ بَينَ هَذهِ وتِلكَ مِن جِهةِ مَعناهُما، وبالقَلقِ والنَّبوُ عَن سُوءِ التَّلاؤمِ، وأنَّ الأُولى لم تَلِقُ (١) بالثَّانيةِ في مَعناها، وأنَّ السَّابقة لمْ تَصلُحُ أنْ تَكُونَ لَفْقاً (١) للثَّانيةِ في موادِّها.

وهل تَشكُ \_ إذا فكَّرتَ في قولهِ تعالى: ﴿ وَقِيلَ يَتَأْرَضُ الْبَكِي مَا مَا يُوكِ يَسَمَا مُ اَقِلِي وَ وَقِيلَ يَتَأْرَضُ الْبَكِي مَا مَا يُوكِ يَسَمَا مُ اَقِلِي وَ وَقِيضَ الْمَا مُ وَقَيْنِي الْأَمْرُ وَاسْتَرَتَ عَلَى الْبَوْدِيِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴾ [مود: 13]، فيتَجلَّى لكَ مِنها الإعجازُ، ويُبهِرُكَ (١٠) الَّذِي تَراهُ وتسمعُ \_ أنّكَ لم تَجد ما وَجدت من المَزيَّةِ الظَّاهرةِ والفَضيلةِ الباهرة (١٠) إلّا لأمر يَرجعُ إلى ارتباطِ هَذهِ الكَلمِ بَعضِها ببَعضٍ، وإنْ لم يَعرض لها الحُسنُ والشَّرفُ إلّا مِن حَيثُ لاقتِ الأُولى بالثَّانيةِ، والثَّالثةَ بالرَّابعةِ وهكذا إلى أنْ تَستِقرئَها إلى آخِرِها، وأنَّ الفَضلَ نَتائجُ ما بَينِها، وحصَلَ مَن بالرَّابعةِ وهكذا إلى أنْ تَستِقرئَها إلى آخِرِها، وأنَّ الفَضلَ نَتائجُ ما بَينِها، وحصَلَ مَن

في (ل): (إمكانها)، وكتب فوقها: (مكانها).

<sup>(</sup>۲) في (م): الملازمة».

<sup>(</sup>٣) في (ل): «معناه».

<sup>(</sup>٤) في (b): «جارتها».

<sup>(</sup>٥) في (ل): (يغتروا)، وكتب فوقها: (يعبروا).

<sup>(</sup>٦) في (ل): «تلفق»، والصواب المثبت.

 <sup>(</sup>٧) من قولهم: لفقت الثوب لفقاً، من باب ضرب: ضممت إحدى الشقتين إلى الأخرى، واسم الشقة
 لفق وزان حمل، والملاءة لفقان. انظر: «المصباح المنير» للفيومي (مادة: لفق).

<sup>(</sup>A) في (م): (ويهزك).

<sup>(</sup>٩) في (ع): ٤ القاهرة ٩.

مَجمُوعِهما، إِنْ شكَّكتَ فتأمَّلْ هَل تَرى لَفظةً مِنها بِحَيثُ لو أُخذَتْ مِن بَينِ (١) أَخَواتِها وأُفرِدتْ، لأدَّتْ (١) مِن الفَصاحةِ ما تؤدِّيهِ وهِي في مَكانِها مِن الآيةِ، ﴿ وَقِيلَيْتَأْرَضُ الْبُكِي ﴾ واعتَبِرْها وَحدَها مِن غَيرِ أَنْ تَنظرَ إلى ما قَبلَها وما بَعدَها، وكذلكَ فاعتَبِرْ سَائرَ ما يَليها.

وكيفَ بالشَّكَ في ذَلكَ، ومَعلومٌ أنَّ مَبداً العَظمةِ (٣) في أنْ نُودِيتِ الأرْضُ، ثمَّ أُمرتْ، ثُمَّ [في] أنْ كانَ النِّداءُ (٤) بـ: «يا» دُونَ أخواتِها (٤٠)؛ أي: يا أيتُها الأرْضُ! ثُمَّ أمرتْ، ثُمَّ أن أتبعَ نِداء الأرْضِ وأمرَها بما إضَافةِ الماءِ إلى الكَافِ دُونَ أن يُقالَ: ابلَعِي الماءَ، ثُمَّ أن أتبعَ نِداء الأرْضِ وأمرَها بما هُو مِن شأنِها (٢) نِداءَ السَّماءِ، وأمرَها كذَلكَ بما يخُصُّها، ثُمَّ أنْ قيلَ: ﴿وَغِيضَ الْمَآهُ ﴾، هُو مِن شأنِها كلى صِيغةِ: «فُعِلَ الدَّالةِ على أنَّهُ لمْ يَغِضْ إلَّا بأمرِ آمرٍ، وقُدرةِ قادِر، ثمَّ نَجاءَ الفِعلُ على صِيغةِ: «فُعِلَ الدَّالةِ على أنَّهُ لمْ يَغِضْ إلَّا بأمرِ آمرٍ، وقُدرةِ قادِر، ثمَّ تأكِيدُ ذَلكَ وتقريرهُ بقولهِ تعالى: ﴿وَقُضِى ٱلأَمْرُ ﴾، ثُمَّ ذُكرَ ما هُو فَائدةُ هَذهِ الأُمورِ، وهُو ﴿وَاسَتُوتَ عَلَى ٱلْجُودِي ﴾، ثمَّ إضمارُ السَّفينةِ قَبلَ الذِّكرِ كما هُو شَرطُ الفَخامةِ والدِّلالةِ على عِظمِ الشَّانِ، ثمَّ مُقابلة «قيلَ» في الخَاتمةِ بـ: «قِيلَ» في الفَاتحةِ.

ثُمَّ قَالَ: وممَّا يَشهدُ لذَلكَ أَنَّكَ تَرى الكَلمةَ تَروقُكَ وتُؤنِسكَ في مَوضع، ثُمَّ تَراها بعَينِها (١٠ تُثقلُ عَليكَ وتُوحِشكَ في مَوضع آخرَ؛ كَلفظِ «الأخدَعِ» في بَيتِ الحَماسةِ: [من الطويل]

<sup>(</sup>١) في (ل): ﴿ أَيديهم الله على المنبد.

<sup>(</sup>٢) في (ل): (الأدركت)، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٣) في (ل): «مبتدأ الأرض» بدل: «مبدأ العظمة»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٤) في (ع): «ابتدأ»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٥) (أخواتها) ليس في (ع) و(م).

<sup>(</sup>٦) في (ع): اشأنه.

<sup>(</sup>٧) في (ل): (بعينك)، والصواب المثبت.

وَجعتُ مِن الإصغاءِ لَبِسَاً وأخدَعاً

تَـلفـتُ نحوَ الحيِّ حتَّى وَجدتُني

وبَيتِ البُحِتريِّ: [من الطويل]

وإنِّي وإنْ بلَّغْ تني شَرفَ الغِنى وأعتقت مِن رقَّ المَطامعِ أخدَعي

فإنَّ لها في هَذينِ المَكانينِ ما لا يَخفَى مِن الحُسنِ، ثمَّ إنَّكَ تتأمَّلُها في بَيتِ أبي تَمام: [من المنسرح]

يا دَهرُ قَوْم مِنْ أَخدَعيكَ فقد أَضجَجتَ هَذا الأنام مِن خَرْقكُ

فتَجدُ لها مِن الثَّقلِ عَلى النَّفسِ مِن التَّنغِيصِ والتَّكدِيرِ أَضعَافَ ما وَجدتَ هُناكِ مِن الرُّوحِ والخفَّةِ، ومِن الإينَاسِ والبَهجةِ.

ومِن أعجَبِ ذَلكَ لَفظةُ «الشَّيءِ» فإنَّكَ تَراهَا مَقبُولةً حَسنةً في مَوضعٍ، وضَعيفةً مُستَكرهةً في مَوضع آخرَ.

وإنْ أردْتَ أنْ تَعرفَ ذَلكَ فانظُرْ إلى قَولِ أبي حَية(١٠): [من الطويل]

إذا ما تَقاضَى المَرءَ يَومٌ ولَيلةٌ تقاضاهُ شيءٌ لا يَملُّ التَّقاضِيا

فَإِنَّكَ تعرِفُ حُسنَها ومَكانَها منَ القَبولِ، ثُمَّ انظُر إلَيها في بَيتِ المُتنبِّي: [من الطويل]

لَـو الفَلَـكُ الــدَّوارُ أبغَضـتَ سعيهُ لعوَّقـهُ شَــيءٌ عــنِ الــدَّورانِ فَالفَلـكُ الــدَّوارُ بحَسب نُبْلِها وحُسنُها فيما تقدَّمُ (٢).

وأمَّا الثَّاني: فقَدْ يَظهرُ بالتَّأمُّلِ فيما قِيلَ في قَولِهِ تَعالى: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُّ وَإِن

<sup>(</sup>١) في (ع) و(م): «أبي حنيفة»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٢) انظر: ‹دلائل الإعجاز؛ للجرجاني (ص: ٤٠ ـ ١٤).

تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ ٱلْمَزِيزُ لَلْكِيمُ ﴾ [المائلة: ١١٨]، وتَفْصِيلُ ذَلكَ أَنَّ أَبا بَكِرِ الأنبارِيَّ قالَ: قَدْ طَعنَ عَلَى القُر آنِ (١) مَن قالَ: إِنَّ قَولهُ تَعالى: ﴿إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ لَيسَ يُشاكلُ لقولهُ: ﴿وَإِنَّكَ أَنتَ الْعَفورُ الرَّحيمُ ». لقولهُ: ﴿وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ ﴾؛ لأنَّ الَّذِي يُشاكلُ المَغفِرةَ: «فإنَّكَ أَنتَ الغَفورُ الرَّحيمُ ».

ولهذا قالَ بَعضُهمْ: في الآيةِ الكريمةِ تَقدِيمٌ وتأخِيرٌ، ومَعناهُ: إنْ تُعذِّبهمْ فإنَّكَ أنتَ العَزيزُ الحكيمُ، وإنْ تَغفرُ لهُمْ فإنَّهمْ عِبادكَ.

ووَجهُ الكَلامِ عَلَى ما<sup>(۱)</sup> نسَّقهُ<sup>(۱)</sup> أُولى، وقَد قَرأ جَماعةٌ: «فإنَّكَ أنتَ الغَفورُ الرَّحيمُ»، ولَيستْ مِن المُصحَفِ، ذكرهُ القَاضِي عِياضٌ في «الشَّفا»(٤).

وقال الإمَامُ القُرطبيُّ في «تَفسِيرِه»: والجَوابُ أنّهُ لا يَحتملُ إلّا ما أنزَلهُ اللهُ تَعالى، ومَتى نُقلَ إلى الَّذي نقلهُ إليهِ ضَعُفَ مَعناه؛ فإنّه يُنفرِدُ الغَفورُ الرَّحيمُ بالشَّرطِ الثَّاني، ولا يَكونُ له (٥) بالشَّرطِ الأوَّلِ تَعلُّقٌ، وهُو عَلى ما أنزَلهُ اللهُ تَعالى، بالشَّرطِ الثَّاني ولا يَكونُ له (٥) بالشَّرطِ الأوَّلِ تَعلُقٌ، وهُو عَلى ما أنزَلهُ اللهُ تَعالى، وأجمَع عَلى قِراءتهِ المُسلِمونَ مُقِرُّونَ بالشَّرطينِ كِليهِما أوَّلِهما وآخِرِهما؛ إذ تلخيصهُ: إنْ تُعدَّبهم فأنتَ عَزيزٌ حَكيمٌ، وإنْ تَغفِرْ لهم فأنتَ العَزيدُ الحَكيمُ في الأمرينِ كِليهِما منَ التَّعذِيبِ والغُفرانَ، فكانَ العَزيذُ الحَكيمُ أليقَ بهذا المكانِ؛ لعُمومهِ وأنَّهُ يَجمعُ (١) الشَّرطينِ، ولم يَصلحِ الغَفورُ الرَّحيمُ؛ إذ لم يَحتملُ من العُموم ما احتَملهُ العَزيدُ الحَكيمُ.

<sup>(</sup>١) «القرآن» ليس في (ع).

<sup>(</sup>٢) دما، ليس في (ع) و(م).

<sup>(</sup>٣) في (ل): (يسعه).

<sup>(</sup>٤) انظر: االشفا، للقاضي عياض (ص: ٢٥٦).

<sup>(</sup>٥) (له؛ ليس في (ل).

<sup>(</sup>٦) في (ع): ايجمع على).

وما شهدَ له بتعظيم الله تعالى وعدله والبناء عليه في الآية كُلّها في الشّرطين المَذكُورَين أولى وأثبَتُ مَعنى في الآية ممّا يَصلُحُ لبَعضِ الحكلام دُونَ بَعض، إلى هُنا كلامهُ (١).

ونَحنُ نَقولُ: قولُهُ تَعالى: ﴿ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ﴾ ظاهِرهُ تَعليلٌ وبَيانٌ لاستِحقَاقهمُ العَذاب؛ حَيثُ كانُوا عِبادَالله وعَبدُوا غَيرهُ، وباطِنهُ استِعطافٌ لهمْ وطَلبُ رأفة بهم ، وقوله تَعالى: ﴿ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ لَلْكَكِدُ ﴾؛ يعنِي: لا شَين لشَانك في عَدمِ مُواخَذتهم بالعَذاب؛ لأنَّك عَزيزٌ حَكيمٌ ، فليسَ ذَلكَ بمَظِنَّة للعَجزِ والقُصورِ مِن جِهةِ العَملِ والعِلم.

وفيهِ تَلويحٌ إلى أنَّ مَغفِرةَ الكَافرِ لا تُنافِي الْحِكمةَ، ويَتضمَّنُ ذَلكَ نَفيَ الحُسنِ والقُبحِ العَقليَّينِ انتَهى.

\* \* \*

انظر: «تفسير القرطبي» (٦/ ٣٧٨ - ٣٧٩).

## تَعلِيقةُ

يَجوزُ الإضْمارُ قَبلَ الذِّكرِ إذا كانَ في سِياقهِ دِلالةٌ عَليهِ؛ كما في قُولهِ تَعالى: ﴿ اَعْدِلُواْ هُوَأَقَرَبُ لِلتَّقُونَ ﴾ [المائدة: ٨]، وكذا إذا كانَتْ في لحاقهِ؛ كما في قَولهِ تَعالى: ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَالُنَا ٱلدِّنِيا ﴾ [الانعام: ٢٩].

قالَ صاحبُ "الكشَّافِ»: هَذا ضَميرٌ مُبهمٌ (١) لا يُعلمُ ما يَعني بهِ إلَّا ما يَتلُوهُ من بِيانهِ، وأصلُهُ: إنِ الحِياةُ إلَّا حياتُنا الدُّنيا، ثمَّ وُضعَ «هِي» مَوضعَ (١) «الحياةِ»؛ لأنَّ الخَبرَ يدلُّ عَليها وبَيَّنها، انتَهى (١).

والقَومُ ـ أعنِي: أَثمة النَّحوِ وعُلماءَ المَعاني ـ تنبَّهوا للأوَّلِ، وغفلُوا عنِ النَّاني، دلَّ عَلى ذَلكَ قَولهمْ: إنَّه مِثلُ قَولِ الشَّاعرِ: [من البسيط]

جـزَى بَنـوهُ (۱) أبـا غَيـلانَ عَـن كِبرِ وحُسـنِ فعـلٍ كمـا يُجـزَى سِـنِمَّارُ شاذٌ لا يُقاسُ عَليهِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) (مبهم) ليس في (ع) و(م).

<sup>(</sup>۲) في (م): «في مقام».

<sup>(</sup>٣) انظر: الكشاف، للزمخشري (٣/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٤) في (ل): «ربه»، والصواب المثبت.

## تَعليقةُ

الإطنابُ والإيجازُ كما يَكونانِ في اللَّفظِ وذَلكَ بأنْ يَكونَ التَّعبيرُ عن المَعنَى المَقصُودِ بلَفظٍ زائدٍ عَليهِ لفَائدةٍ، أو بلفظٍ ناقِصٍ وافٍ به كذَلكَ يكُونانَ في المَعنَى، وذَلكَ بأنْ يَكونَ المَعنَى المَقصودُ مِنَ الكلامِ زائداً عَلى ما يَقتضِيهِ المَقامُ لفائدةٍ، أو ناقِصاً عنهُ (١) غَيرَ مُخلِّ بهِ.

والأوَّلانِ مِنهُما مَشهُورانِ فيما بينَ القَوم مَذكُورانِ في كُتبهم.

وأمَّا الثَّانيانِ: فممَّا خَلَتْ عنهُ الدَّفاتر، وما مسَّهُ إلَّا الخاطرُ الفَاترُ.

ومِن أمثِلةِ الإطْنابِ المَعنويِّ قَولُهُ تَعالى: ﴿ وَمَاتِلْكَ بِيَمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴾ [طه: الله فإنَّ ما في مَعنَى اليَمينِ مِن القَيدِ الخارِجِ عَن مَفهومِ اليدِ زائدٌ عَلى ما يَقتضِيْهِ المَقامُ، إلَّا أَنهُ مُناسبٌ لما سِيقَ لأجلهِ الكَلامُ، وذَلكَ أَنهُ لمَّا أُريدَ بَسطُ بِساطِ الانبِساطِ أُورَدَ ما فيهِ فَتحٌ لهذا البَابِ مِن جِهتَى الإطْنابِ.

ومِنها: قَولُهُ تَعالَى: ﴿ وَلَا غَنُطُهُ وَبِيمِينِكَ ﴾ [العنكبوت: ٤٨]، وإنَّما قَصدَ هُنا(٢) تِلكَ الزِّيادة؛ للتَّنبيهِ عَلَى أنَّ الأعمالَ الشَّريفةَ حقَّها أنْ تَكونَ باليَمينِ إلَّا إذا تعسَّر، فيَحتاجُ إلى استِعمالَ الشَّمالِ، وإنَّما قيَّدنا الأعمالَ بالشَّريفة؛ لأنَّ الأعمالَ الخسيسةَ الخبيثة (٣) كالاستِنجاءِ حقُّها أنْ تكونَ باليَسارِ.

ومِنها: قَولهُ تَعالى: ﴿ وَجِثْتُكَ مِن سَيَإِ بِنَبَّإِ يَقِينٍ ﴾ [النمل: ٢٢].

杂杂杂

<sup>(</sup>١) ()اعنه اليس في (ع).

<sup>(</sup>٢) في (ع): «هناك».

<sup>(</sup>٣) ()«الخبيثة» ليست في (ع) و(ل).

#### تُغليقةٌ

قدْ يُقدَّرُ الفِعلُ الخاصُ، ولا يَحرُجُ الظَّرْفُ('') عَن حدً المُستقرِّ عَلى ما أفضح حنهُ الفاضِلُ الشَّمُنيُّ؛ حَيثُ قالَ: النَّحْويونَ يُقدِّرونَ في الظَّرفِ المُستقرِّ فِعلاَ عَامًا إذا لم تُوجَدُ فيه ('') قَرينةُ الخُصوصِ، وأمَّا إذا وُجدتْ، فلا بدَّ مِن تقديرهِ ('')؛ لأنَّهُ أكثرُ فائِدةً، والشَّريفُ الفاضِلُ نَقلَ عَنهُ هَذهِ الفائدة في شَرحِ مِن تقديرهِ ('')؛ لأنَّهُ أكثرُ فائِدةً، والشَّريفُ الفاضِلُ نَقلَ عَنهُ هَذهِ الفائدة في شَرحِ خطبةِ «الكشَّافِ»، وارتضاها، وكأنَّهُ عَفلَ عمَّا قرَّرهُ ('') في «شَرحِ المِفتاحِ»؛ حَيثُ قالَ في شَرحِ قولهِ: "إلَيكَ الاختيار» (''): و «الاختيارُ» فاعلُ «يفوضُ»، و «إلَيكَ» فالطَرفَ ظرف لغوّ، ولا يَصححُ أن يُجعلَ «الاختيارُ» مُبتداً، و «إلَيكَ» خبراً لهُ؛ لأنَّ الظَّرفَ الواقِع خَبراً لهُ لا يَكونُ إلَّا مُستقرًا، ولا يَجوزُ أنْ يَكونَ «إلَيكَ» هُنا مُستقرًا؛ لامتِناعِ الاكتِفاءِ بتقديرِ المَعنَى العامِّ (')، أو رَجع عَنهُ.

非操作

<sup>(</sup>١) في (ع): «الفعل». ﴿

<sup>(</sup>٢) (نيه) ليس في (ع) و(ل).

<sup>(</sup>٣) **ني** (ع): (تقريره).

<sup>(</sup>٤) في (ل): «قدره».

<sup>(</sup>٥) انظر: «مفتاح العلوم» للسكاكي (ص: ٢٢٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: «المصباح في شرح المفتاح» للجرجاني (ص: ٢٤٨).

# لائحة قُدسيّةً

ليسَ المُرادُ مِن العَرشِ في قَولِهِ تَعالى: ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآهِ ﴾ [هود: ٧] تاسِعَ الأفلاكِ(١)، ومِن الماءِ أحدَ العَناصرِ؛ لما شَهدَ بذَلكَ شَهادةً لا مردَّ لها ما أخرجهُ مُسلمٌ في «صَحيحهِ» مِن قَولِه ﷺ: «كانَ اللهُ ولم يَكنْ مَعهُ شَيءٌ، وكانَ عَرشُهُ عَلى الماءِ، وكتبَ في الذِّكرِ كلَّ شَيءٍ، ثمَّ خَلقَ السَّماواتِ والأرْضَ (١)، فلا وَجهَ للاستِدلالِ بهِ عَلى إمكانِ الخَلاءِ، وأنَّ الماءَ أوَّلُ حادِثٍ (١).

非条件

# لائِحةً قُدسيَّةً(١)

عَرشهُ تَعالى عِبارةٌ عَن قَيومِيَّتهِ بِناءً عَلى أَنَّ سَريرَ الملكِ (٥) مَظهرُ سُلطانهِ، والماءُ إشارةٌ إلى صِفةِ الحَياةِ باعتِبارِ أَنَّ منهُ كلَّ شَيءٍ حيّ، فمَعنَى: ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءَ ﴾: وكانَ تَعالى حيًّا قَيُّومَاً.

وفي لفظةِ ﴿ عَلَى ﴾ تَنبيهٌ عَلى تَرتُّبِ أحدِهِما عَلى الآخرِ (١٠)، فتَدبُّرْ.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَا وَجْهَهُ ﴾ [القصص: ٨٨]، أرادَ الهَلاكَ في الحالِ لا الفَناءَ في المآل، ولهذا قالَ تَعالَى: ﴿ هَالِكُ ﴾، ولمْ يَقلْ: يَهلكُ؛ يَعني: أنَّ كلَّ شَيءٍ

<sup>(1)</sup> كتب فوقها في (ل): «الفلك التاسع».

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث أخرجه البخاري (٣١٩١)، ولم نقف عليه في اصحيح مسلما.

<sup>(</sup>٣) هذه اللائحة بتمامها سقطت من (ع).

<sup>(</sup>٤) في (م): اسانحة حدسية).

<sup>(</sup>٥) في (م): ‹ملكه».

<sup>(</sup>٦) دعلى الآخر؛ ليس في (ع).

لَيسَ بِمَوجُودٍ في حدَّ نَفسهِ إلَّا ذات الواجِبِ تَعالى؛ بِناءٌ عَلى أنَّ وُجودَ المُمكنِ مُستَفادٌ مِن الغَيرِ، فلا وُجودَ فيهِ معَ قَطعِ النَّظرِ عَن الغَيرِ، بخِلافِ وُجودِ الواجِبِ تَعالى؛ فإنَّهُ مِن ذاتهِ بلْ عَينُ ذاتهِ.

هَذَا هُو الوَجهُ في تَفسيرِ الآيةِ المَذكُورةِ، وأمَّا الَّذِي ذَهبَ إليهُ بَعضُ الأفاضِلِ مِن أنَّ المُعنَى أنَّ الوُجودَ الإمكانيَّ بالنَّظرِ إلى الوُجودِ الواجِبيِّ بمَنزلةِ العَدمِ: ففيهِ صَرفُ الكَلامِ عَن الحَقيقةِ (١) إلى المَجازِ معَ عَدم التَّعذُّرِ في المَعنَى الحَقيقيِّ.

سَمعَ بَعضُ العارِفينَ قَولهُ ﷺ: «كانَ اللهُ ولمْ يكُنْ (") مَعهُ شيءٌ ، فقالَ: وهُو الآنَ عَلَى ما كانَ، وظاهِرهُ يُخالِفُ ما دلَّ عَليهِ قولهُ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ مِن إثباتِ الكونِ لغَيرهِ (") تَعالى في الحالِ، ولا مُخالَفة في الحقيقة؛ لأنهُ أرادَ الكونَ الذاتيّ، ومُرادهُ ﷺ مُطلَقُ الكونِ الشَّاملِ لما بالغيرِ (١).

Ψ

<sup>(</sup>١) (عن الحقيقة) ليس في (ع) و(م).

<sup>(</sup>۲) (ولم يكن) ليس في (ل).

<sup>(</sup>٣) في (ع): «بغيره».

<sup>(</sup>٤) في (ع) هنا زيادة، وهي: «وفي عِبارةِ ﴿مَعَ ﴾؛ يَعني: في قَولِهِ تَعالى: ﴿أَيْتَأَنْ بَكُوْنَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴾ [الحجر: ٣١] إشَارةٌ إلى ما قدَّمناهُ مِن الإرْشادِ إلى تَناولِ الأمرِ بالسَّجودِ إبليسَ دِلالةً، حَيثُ دلَّتْ عَلَى أَنَّ إبلِيسَ كَانَ في حيِّزِ التَّابِعِينَ للمَامُورِينَ بالسَّجودِ، فافْهمْ، واللهُ وليُّ الرَّشادِ.

نُهِي نَبِينًا عنِ الامتِراءِ معَ أنهُ غَيرُ مُتوقِّعٍ فيه؛ للمُبالغةِ في حقِّ مَن يُتوقَّعُ مِنه ذَلكَ، وعَدمُ التَّوقُّعِ منهُ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ لا يُنافي نَهيهُ؛ دلَّ عَلى ذَلكَ قَولهُ تَعالى في حقِّ نُوحٍ صَلواتُ اللهِ وسَلامهُ عَليهِ: ﴿ إِنَّ الْحَبَهِ الصَّلامُ عَلَيهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ، ﴿ إِنِّ آعِظُكُ أَن تَكُونَ مِن الْجَهِلِينَ ﴾ [هود: ٤٦]؛ فإنَّ الجَهلَ غَيرُ مُتوقَّعٍ مِن نُوحٍ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ، ومع ذَلكَ وقعَ التَّحذِيرُ عَنهُ.

والحقُّ أنَّ العِصمةَ لا تَرفعُ النَّهيَ، قالَ صاحِبُ «التَّيسِيرِ»: يجوزُ أنْ يَكونَ الخِطابُ لهُ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ ـ وإنْ كانَ مَعصُوماً ـ؛ لأنَّ العِصمةَ لا تَرفعُ النَّهيَ، فالاستِدلِالُ بها بعِصمَتهِ عَليهِ الصَّلاةُ =

# لائحةً قُدسيَّةً(١)

المُزيِّنُ في الحَقيقةِ هُو الشَّيطانُ؛ لأنَّ التَّزيينَ صِفةٌ (٢) تَقومُ بهِ.

قالَ الفاضِلُ التَّفتازانيُّ في «شَرِحِ الكشَّافِ»: الفِعلُ إنَّما يُسندُ حَقيقةً إلى مَن قامَ بِهِ، لا لمَنْ (٢) خَلقهُ وأو جَدهُ، واللهُ سُبحانهُ وتَعالى عِندَنا خَالقٌ للأفعَالِ لا محلُّ لها(١)؛ فالكافِرُ والجالِسُ إنَّما يَصحُّ حَقيقةً لمنْ قامَ بهِ الكُفرُ والجُلوسُ، لا لمنْ (٥) خَلقَهما؛ كالأسوَدِ والأبيضِ لما قامَ بهِ السَّوادُ والبَياضُ، وإنْ كانَ بخَلقِ الله تَعالى، فقِراءةُ:

والسَّلامُ عَن الامتِراءِ عَلى أَنَّ المُرادَ بِهِ لَبسَ نَهِيهُ كما وَردَ في كَلامِ الإِمَامِ البَيضَاويُّ؛ حَبثُ قالَ في التَّفِيدِهِ؛ ولَيسَ المُرادُ بِهِ نَهيهُ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ عَنِ الشَّكُ فيه؛ لأنَّهُ غَيرُ مُتوقِّعِ منهُ، ولَيسَ بقَصدِ واختِيارِ بقصدِ واختِيارِ لَيسَ بتامٌ كما لا يَخفَى عَلى ذَوي الأفهَامِ، ثُمَّ إِنَّ مُوجبَ قُولهِ: (ولَيسَ بقَصدِ واختِيارِ أَنْ لا يَكونَ النَّهيُ مُراداً أصلاً، سَواءٌ كانَ نَهيهُ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ، أو نهي أُمتهِ.

والتَّأُويلُ الَّذِي أَشَارَ إِلَيهِ بِقَولِهِ: ﴿ أَوْ ﴾ أَمُ الأَمةِ باكتِسَابِ المَعَارِفِ المُزيحَةِ للشَّكَ عَلَى الوَجهِ الأَبلَغِ لهَدمِ أَصلِ الاستِدلالِ كما لا يَخفَى عَلَى مَن تأمَّلُ في المَقَالِ.

والتَّحَقِيقُ أَنَّ الشَّكَّ لا يَكُونُ بِقَصدٍ واختِيارٍ؛ فالنَّهيُ المَذكُورُ للحثُّ عَلى مُحافظةِ الأسبَابِ المُزيلةِ، والتَّحذيرُ عَن الغَفلةِ عَنها، والرَّسولُ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ أحقُّ بهما مِن أُمَّتهِ.

ولقدْ أَحسنَ مَن قالَ: إنَّ اللهَ تَعالى يُحذُّرُ نَبيهُ مِن اتَّباعِ الهَوى أكثرَ مما يُحذَّرُ غَيرهُ لأنَّ المَنزلةَ الرَّفيعةَ إلى تَجدِيدِ الإنْذارِ احوَجُ حِفظاً لمَنزلَتهِ، وصِيانةً لمَكانَتهِ.

وقدْ قيلَ: حتَّ المِرآةِ المَجلوَّةِ أنْ يَكونَ تَعهُّدُها أكثرَ إذا كانَ القَليلُ مِن الصَّدا عَليها أظهرَ، فتدبَّرُ».

- (١) في (م): (سانحة)، وفي (ل): (حدسية).
  - (٢) دصفة ليس في (ع).
- (٣) في (ل) و(م): «لا إلى من» بدل: «لا لمن».
  - (٤) في (م): (لا محالة) بدل: (لا محل لها).
- (٥) قوله: «خلقه وأوجده...» إلى هنا ليس في (ع).

«زيَّنَ»(١)؛ يعنِي في قولِهِ تَعالى: ﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا ﴾ [البقرة: ٢١٢] عَلى البِناءِ للفاعِلِ بالإسنَادِ المَجازِيِّ؛ فإنَّهُ تَعالى هُو المُمكِّنُ للشَّيطانِ مِن التَّزيينِ.

ومَن قالَ - القائلُ هُو الإمَامُ البَيضاويُّ في «تَفسِيرهِ» -: والمُزيِّنُ عَلى الحَقيقةِ هُو اللهُ تَعالى المُدَّعى، وما الحَقيقةِ هُو اللهُ تَعالى المُدَّعى، وما أصابَ في الدَّليلِ.

أمَّا عَدمُ إِصَابِتهِ في المُدَّعى؛ فلِما عَرفتَ أنَّ الفاعِلَ الحَقيقيَّ لصِفةٍ ما يَقومُ بهِ (٣) تِلكَ الصِّفةُ؛ فإنَّ الفاعِلَ الحَقيقيَّ للكِتابةِ هُو الكاتِبُ لا خالِقُ الكِتابةِ.

ثمَّ إِنَّهُ لَمْ يُصِبُ في إطلاقِ المُزيِّنِ عَلَى الله تَعالَى؛ لعَدم وُرودِ الإذنِ بهِ.

وأمَّا عَدمُ إِصَابِتهِ في الدَّليلِ؛ فلأنَّ مَبناهُ عَلى عَدمِ الفَرقِ بَينَ مُصطلحِ أهلِ النَّحوِ، ومُصطلح أهلِ النَّعوِ المَّالِ في الفاعلِ عَلى ما نبَّهَ عَليهِ بقَولهِ؛ حَيثُ لم يُفرَّ فَ بينَ الفاعلِ النَّعويِّ الَّذِي عَن مَذا المَقامِ، كما النَّحويِّ الَّذِي كَلامُنا فيهِ، والفاعلِ الكلاميِّ الَّذِي هُو<sup>(۱)</sup> بمَعزلٍ عَن هَذا المَقامِ، كما لا يَخفَى عَلى ذَوي الأفهامِ، واللهُ العلَّمُ (۱).

安存存

<sup>(</sup>۱) هي قراءة حميد ومجاهد، وأبي حيوة، وابن مقسم، وابن أبي عبلة، والحسن حيث وقع، وهو الاختيار بمعنى زين الله. انظر: «الكامل في القراءات» لأبي القاسم الهذلي اليشكري (صن: ٥٠٣).

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير البيضاوي» (۱/ ۱۳۵).

<sup>(</sup>٣) دبه اليس في (ع).

<sup>(</sup>٤) (هو؟ ليس في (ل) و(م).

<sup>(</sup>٥) ﴿وَاللهُ الْعَلَامِ النَّهِ فِي (ع).

# لائحةٌ(١) قُدسيَّةٌ(١)

مَساقُ قولهِ تَعالى: ﴿وَرَرَّكُهُمْ فِ ظُلْمَنت لِلَّيْسِرُونَ ﴾ [البقرة: ١٧] يَقتضِي وُجودَ المُبْصرِ (٣) في الظُلمةِ، وإنْ بلغَتِ الغاية؛ إذْ لولا وُجودُهُ فيها، لكانَ الإخبَارُ عَن عَدمِ الإبْصارِ إخبَاراً عَن عَدمِ (١) رُؤيةِ المَعدُومِ فيها، ولا وَجه لهُ، وقدْ تقرَّرَ في مَوضِعهِ مِن كُتبِ الحِكمةِ والكلامِ أنَّ المبصرَ (٥) هُو اللَّونُ والضَّوءُ، وإنَّما يُبصرُ الحِسمُ بواسِطتِهما، فالظُّلمةُ إنَّما تَمنعُ الإبْصارَ دُونَ المُبصرِ، فظَهرَ بما تقرَّرَ أنَّ اللّه وَه مُنهُ بوالِ النُّورِ كما سبق اللَّونَ مَوجُودٌ في الظُّلمةِ الشَّديدةِ البالِغةِ غايتَها لا يَزولُ بزَوالِ النُّورِ كما سبق إليه وَه مُنهُ ابن سِينا.

杂 恭 荣

<sup>(</sup>١) في (م): اسانحة»،

<sup>(</sup>٢) في (ل): «حدسية».

<sup>(</sup>٣) في (ع): «البصر»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٤) «الإبصار إخباراً عن عدم» ليس في (ل) و(م).

<sup>(</sup>٥) في (ل): «البصر».

<sup>(</sup>٦) في (ع): ٤كما ذهب وهم٩.

## تَغلِيقَةُ

قدْ ثَبَتَ أَنَّ كُلَّ ما يَقتضِي العَدمَ لا يَقبلُ الوُجودُ (١٠)، وأمَّا عَكسه وهُو أنَّ كَلَّ ما لا يَقبلُ الوُجودَ يَقتضِي العَدمَ فَلَمْ يَثبتْ بعدُ، لا بشَهادةِ البَديهيَّةِ، ولا بقِيامِ البُرهانِ عليه، بلِ الظَّاهرُ ثُبوتُ خِلافهِ؛ فإنَّ رابعَ الأقسَامِ في التَّقسِيمِ المَشهُورِ للمَفهُومِ إلى عليه، بلِ الظَّاهرُ ثُبوتُ خِلافهِ؛ فإنَّ رابعَ الأقسَامِ في التَّقسِيمِ المَشهُورِ للمَفهُومِ إلى الواجِبِ بالذَّاتِ، والمُمتنعِ بالذَّاتِ، والمُمكن بالذَّاتِ وهُو ما لا يَقتضِي (١٠ ذاتهُ وُجودَهُ وعَدمَهُ (١٠) مَعا لا يَقبلُ الوُجودَ، وذلكَ ظاهرٌ، ولا يَقتضِي العَدمَ؛ إذ لا حظَّ لهُ مِن النَّبوتِ في نَفسِ الأمرِ، والاقتِضاءُ في نَفسِ الأمرِ فَرعُ النُّبوتِ فيهِ، فمَن وَهمَ أنَّ هذا التَّقسِيمَ (١٠) داخلٌ في حدِّ المُمتنعِ بالذَّاتِ فقدْ وَهمَ.

杂华华

<sup>(</sup>١) في (ل): «أن كل ما يقبل العدم يقتضي الوجود» بدل: «أن كل ما يقتضي العدم لا يقبل الوجود».

<sup>(</sup>٢) في (م): «يقتضى» بدل (لا يقتضى».

<sup>(</sup>٣) (وعدمه) ليس في (ل).

<sup>(</sup>٤) في (ل): «القسم».

## تغليقة

بعضُ ما لا يَقتضِي الوُجودَ ولا العَدمَ يَجوزُ (١) أَنْ لا يَقبلَ (١) الوُجودَ؛ لعَدمِ حظِّهِ مِن الثَّبوتِ في نَفسِ الأمرِ؛ فإنَّ قَبولَ الوُجودِ في الخَارجِ فَرعُ الثَّبوتِ في نَفسِ الأمرِ؛ كَشَريكِ البَارِي تَعالى عَن ذَلكَ (٣)؛ فإنَّهُ لا يُمكِنُ أَنْ يُوجدَ في نَفسِ الأمرِ، وإلَّا؛ يَلزمُ أَنْ يَوجدَ في نَفسِ الأمرِ، وإلَّا؛ يَلزمُ أَنْ يَكونَ واجِباً بحُكمِ الشَّركةِ في حَقيقةِ الواجِبِ، وقدْ دلَّ البُرهانُ عَلى امتِناعهِ، فيَلزمُ وُجوبهُ وامتِناعهُ مَعاً، هَذَا خُلْفٌ، وبُطلانُ اللَّازِمِ مَلزُومٌ؛ لِبُطلانِ المَلزُومِ.

فإنْ قُلتَ: فما وَجهُ قولهِم: شَريكُ البارِي مُمتنِعٌ؟

قلتُ: ستَقفُ عَلى وَجههِ في مَوضعِهِ، فالمُمكنُ الخارِجُ عنِ التَّقسِيمِ؛ أي: تَقسيم المَفهومِ المَشهورِ لا يَلزمهُ قَبولُ الوُجودِ وإنْ تَساوى نِسبتُهُ إلى الطَّرفينِ، ومِن هاهُنا تبيَّنَ الاختِلالُ(١) في ذَلكَ التَّقسِيمِ.

\* تَذْنِيبٌ: فالصَّوابُ \_ تَفْرِيعٌ عَلَى ما تَقَدَّمَ في التَّقْسِيمِ \_ أَنْ يُقَالَ: المَفْهُومُ معَ قَطَعِ النَّظِرِ عَن الغَيرِ إمَّا أَنْ يَقْتَضِيَ الوُجودَ أو لا، والأوَّلُ: الواجِبُ لذاتهِ، والثَّاني: إمَّا أَنْ لا وَالأَوَّلُ: المُمتنع (١) لذاته (٧)، والثَّاني: [الممكن] الَّذِي لا حظَّ لهُ مِن الوُجودِ في نَفسِ الأمر، واللهُ أعلَمُ.

<sup>(</sup>١) في (ل): (لجواز)، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٢) في (ع): «يقبله».

<sup>(</sup>٣) اتعالى عن ذلك ليس في (ل) و(م).

<sup>(</sup>٤) في (ل): «الاختلاف».

<sup>(</sup>٥) (٥) ولاء ليس في (ل) و(م).

<sup>(</sup>٦) في (ع) و(م): «الممكن».

 <sup>(</sup>٧) في (م) زيادة: «والثاني: إما أن يقتضي عدمه أو لا، والأول الممتنع لذاته».

10 10 552

. . . .

n de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de l La companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de

and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o



وادور بالمراق بالمراق الاور بعد بعاد والما المراقط المراقط برائ برا المراقط المراقط المراقط المراقط المراقط المراقط بالمراقط بالمراقط المراقط 
## مكتبة بغدادي وهبي (ب)

الله و المعلمة و المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة الم

مكتبة خالد أفندي (خ)



الحَمْدُ لله الَّذِي ثَقَّلَ مِيزانَ الصَّابِرِينَ بِجَزِيلِ الحَسَنات، وأَوْفَى لَهُمْ أَجْرَهُم غيرَ مَنْقُوصٍ، وشرعَ لهم أَبُوابَ الجَنَّات، وَجعلَهُم مِنَ المُرْتَقِين فِي الدَّرَجَات معَ الصَّالحِين وأُولِي الطَّاعَات.

وأشهدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا الله وحدَهُ لا شريكَ لهُ، شَهادةً تُنْجِي قائلَها من الوَيْ لا سَريكَ لهُ، شَهادة تُنْجِي قائلَها من الوَيْ لات، وأشهدُ أنَّ سيدنا مُحمَّداً عبدُه ورسولُه المؤيَّدُ بالمُعْجزَات، والرَّحمةُ المُهْدَاة، ﷺ وعلى آلِه وصَحْبِه ذوي الفَضْل والمَكْرُمَات.

### أمَّا بعدُ:

فإنَّ مَقَامَ الصَّبْرِ مَقَامٌ رَفِيع، وشَاأَنُ كُلِّ مُتَّبِعٍ ومُطِيع، بهِ يُمَحِّصُ اللهُ المُؤْمِنين، وهو مقامُ الأنبياء والطَّالحِين، قال تعالى: ﴿إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِراً يَعْمَ الْعَبَدُ إِنَّهُ وَهُو مِقَامُ الأنبياءِ والطَّالحِين، قال تعالى: ﴿إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِراً يَعْمَ الْعَبَدُ إِنَّهُ وَهُ وَهُ وَهُ مِنْ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وهـنِه رِسالةٌ يُبيّنُ فيها العالم الألمعيّ، والفَقِيهُ اللَّوْدَعيُّ ابنُ كَمال باشَا حَقِيقة الطَّبْر وأنواعَهُ، ويذكرُ أنَّهُ نَوْعان جِسْمانيٌّ ونَفْسيٌّ، ويوضِّحُ ما يندرجُ تحتَهُما بعبارةٍ مُخْتصرةٍ وجَزالةٍ مُعْتبرةٍ، وطريقةٍ مُبْتكرة، مع فوائد جَمَّة، وفرائد مُهمَّة.

• •

and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o

هذا؛ وقدُ وقَّقني اللهُ عزَّ وجلَّ للوُقوفِ على نُسَختين خطِّيتين لهذِه الرِّسالةِ، وهما النسخِهُ المحفوظة في المحفوظة في مكتبةِ بغدادي وهبي ورمزها (ب)، والنُسْخة المحفوظة في مكتبةِ خالد أفندي ورمزها (خ)، فلَهُ الحَمْدُ والمِنَّة.

واللهَ أسألُ أنْ يكتبَ لها القَبُول، إنَّهُ خيرُ مأمُولٍ، وأكرمُ مَسْؤُول، والحمدُ لله الَّذي تتمُّ بنعمتِه الصَّالحات.

المحقق

\* \* \*



الحمدُ لوليِّهِ، والصَّلاةُ عَلى نَبيِّهِ. وبعدُ:

فهَذه رسالةٌ مَعمولةٌ في تَحقيقِ الصَّبرِ(١).

قدْ مدحَ اللهُ تعالى الصَّبرَ في مَواضعَ مِن كِتابهِ العَزيزِ، وأمرَبهِ وأثنَى عَلى مَن صبَرَ، وكفَى في ذَلكَ قولهُ تَعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّيرِينَ ﴾ [البقرة: ١٥٣] لمن اعتبرَ.

وقد ورد في الخَبرِ عَن خيرِ البَشرِ أَنَّهُ قالَ: «النَّصرُ معَ الصَّبرِ لَنَّ الشَّاعرُ: شعر [من الطويل]

أرى الصَّبرَ مَحموداً وعَنهُ مَذاهبُ فَكَيفَ إذا له يكُنْ عنهُ مَذهبُ أُرى الصَّبرَ مَحموداً وعَنهُ مَذاهبُ (١) هُو المهرَبُ المُنجِي لمنْ أحدَقتْ بهِ (٣) مكارهُ دهرٍ لَيسَ عَنهنَّ مَهربُ (١)

أصلُ الصَّبرِ: حَبسُ النَّفسِ عَلى الشرِّ، ولذَّلكَ: قُتلَ فُلانٌ صَبراً، ولا يلزمُ أنْ

<sup>(</sup>١) من قوله: «باسمه سبحانه» إلى هنا ليس في (خ).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسنده (٢٨٠٣)، من حديث ابن عباس رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٣) في حاشية (خ): «حَدَّقوا به: أطافوا؛ كأَحْدقوا واحدودقوا، والشيء: نظرَ إليه، والحدق محركة الباذنجان، والتَّحديقُ: شدَّةُ النَّظر».

<sup>(</sup>٤) البيتان لابن الرومي، وهما في «ديوانه» (ص: ١٤٧).

يكُونَ ذلكَ الشرُّ مُهلِكاً كما أوهَمهُ مَن قالَ: إنَّ الصَّبرَ في حالِ الاختِيارِ إلقاءُ النَّفسِ في التَّهْلُكةِ.

والحمد: هو الوَصفُ بالجَميلِ عَلى جهةِ التَّعظيمِ والتَّبجيلِ، ولا اختِصاصَ لهُ بالاختِيارِ(١) كما صرَّحَ بهِ الإمامُ المَرزوقيُّ حيثُ قالَ في شرحِ قولِ «الحَماسةِ»:

إنِّي حَمِدتُ بني شَيبانَ إذ خمدُّتُ (٢) نيسرانُ قومِسي وفيهمْ شبَّتِ النارُ

الحمدُ: هُو الثَّناءُ عَلى الرَّجلِ بما فيهِ مِن الخِصالِ المُرتضاةِ، وبهذا المعنَى فارقَ الشُّكرَ؛ لأنَّ الشُّكرَ لا يكُونُ إلَّا عَلى صَنيعةٍ، انتَهى(٢).

ويُرادفهُ المدحُ عَلَى ما أفصَحَ عنهُ الجَوهريُّ حيثُ قالَ: الحمدُ نقيضُ الذَّمُّ (١)، ثمَّ قالَ: والذَّمُّ نَقيضُ المدحِ (٥)، وقد فُسِّرَ المدحُ بالثَّناءِ الحسنِ.

فَقُولُهُ<sup>(1)</sup>: «مَحمُوداً» بِمَعنى «مَمدُوحاً»، وكونُ الصبِر مَمدُوحاً عَلى حَقيقتهِ، ولَيسَ بكِنايةٍ عَن وُجوبِ الذَّهابِ إليهِ كما تُوهِّمَ.

والمَذَاهِبُ: مَواضعُ الذَّهابِ، وطرُقُ التَّقصِّي والنَّجاةِ، والجُملةُ الاسميَّةُ في مَوقعِ الحالِ مِن المَكروهِ المُعتبرِ في مَفهومِ الصَّبرِ، والضَّميرُ لهُ، لا للصَّبرِ كما تُوهِّمَ؛ لأنَّ المَذهبَ عنهُ غيرُ مُتعدِّدٍ بخِلافِ المَكروهِ المَذكُورِ.

<sup>(</sup>١) في (خ): ابالاختياري.

<sup>(</sup>٢) فئي (ب): احمدت،

<sup>(</sup>٣) انظر: «شرح الحماسة؛ للمرزوقي (ص: ٢١٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الصحاح» للجوهري (٢/ ٢٦٤) (مادة: حمد).

<sup>(</sup>٥) انظر: (الصحاح) للجوهري (٥/ ١٩٢٥) (مادة: ذمم).

<sup>(</sup>٦) أي قول ابن الرومي السابق: أرى الصبر محموداً... إلخ.

قولة: «فكيفَ» متعلِّقٌ بمَحذوفٍ؛ أي: فكيفَ لا يُحمدُ الصَّبرُ إذا ما لم يكنُ عنهُ؛ أي: عَن المَكروهِ المَذكُورِ مَذهبٌ مخلِّصٌ؛ إذ حِينئذٍ لا يغيَّرُ الجزعُ والقَلقُ سِوى النَّصبِ النَّفسانيِّ والتَّعبِ الجِسمانيِّ، فلا هُجنةَ في الكلامِ، ولا حَاجةَ إلى صَرْفهِ عَن الظَّاهرِ المُتبادرِ كما سبقَ إلى بعضِ الأوْهام.

والمُرادُ مِن المَهربِ الملجَأ، وإنّما عبر عنه به؛ للمُشاكلةِ بما ذُكرَ في المصراعِ الثّاني من الهَرب.

ومَن غَفلَ عنْ هَذا تَعسَّفَ في الجَوابِ، وانصَرفَ عَن سَنَنِ الصَّوابِ.

ومِن النُّصوصِ الوارِدةِ في أمرِ الصَّبرِ قولُهُ تَعالى: ﴿ فَآمَ بِرَكُمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ النَّسِلِ ﴾ [الأحقاف: ٣٥] لم يأمُرهُ عليهِ السَّلامُ بالصَّبرِ الشَّبيهِ بصَبرهمْ، بلُ بالصَّبرِ الأقوى والأتم مِن صَبرهمْ؛ وذلكَ أنَّ أداةَ التَّمثيلِ إذا استُعيرتْ للتَّعليلِ و(ما) كافَّةٌ؛ يعنِي: أنتَ مِن أُولِي العَزمِ من الرُّسلِ (١) وحقُهم الصَّبرُ فاصبِرْ لذَلكَ، هَذا مَدلُولهُ عِبارةً.

والَّذِي دَلَّ عَلِيهِ إِشَارةً: هُو أَنَّ باعِثَ صَبرِهمْ كُونُهم أُولِي العَزْمِ، وأَنتَ في هذا أَكملُ وأفضَلُ؛ فحقُّكَ أَنْ تكونَ أنتَ أشدَّهمْ صَبراً، وأكملَهمْ تحمُّلاً لمشاقً تَبليغ الرِّسالةِ، كيف وأنتَ مَبعوثٌ إلى عامَّةِ البَشرِ، وهمْ كانوا مَبعوثينَ إلى أقوامٍ مَخصُوصينَ.

واعلم أنَّ الصَّبرَ ضَربانِ: جِسمانيٌّ ونَفسانيٌّ:

والصَّبرُ الحِسمانيُّ: هُو تحمُّلُ المشاقَّ بقَدرِ القوَّةِ البَدنيةِ، ونهايَتهُ مَعلومةٌ وأكثَرهُ لذَوي الجُسومِ الخَشنةِ، وليسَ ذَلكَ بفَضيلةٍ تامَّةٍ، ولهذا قالَ الشَّاعرُ: [من الكامل]

<sup>(</sup>١) دمن الرسل؛ ليس في (ب).

والصَّبِرُ بِالأرواحِ يُعرَفُ فضلُهُ صَبِرُ المُلوكِ ولَيسَ بالأجسَام

وذَلكَ في الفِعلِ؛ كالمشي ورَفعِ الحَجرِ، وفي الانفِعالِ؛ كالصَّبرِ عَلى المَرضِ، واحتِمالِ الضَّربِ والقَطع.

والصَّبرُ النَّفسانيُّ - وبهِ يتعلَّقُ الفَضيلةُ - قسمانِ: صبرٌ عَن تَناولِ المُسْتَهى، ويُقالُ لهُ: العفَّةُ (۱)، وصبرٌ عَلى تحمُّلِ المَكروهِ، وذَلكَ يَختلفُ أسماؤهُ بحسبِ اختِلافِ مَواقعهِ، فإنْ كانَ ذَلكَ في نُزولِ مُصيبةٍ، فلمْ يتعدَّ بهِ اسمَ الصَّبرِ، ويُضادُّهُ الجزعُ والقَلقُ والحَزنُ، وإن كانَ في احتِمالِ غِنى، فقدْ سمّي ضَبطَ النَّفسِ، ويُضادُّهُ الرَّقاعةُ والبَطرُ، وإنْ كانَ في مُحاربةٍ، فيسمَّى شَجاعةً، ويضادُّه الجُبنُ.

سئلَ بَعضُهمْ: ما الشَّجاعةُ؟ فقالَ: صَبرُ ساعةٍ، وقيلَ: إذا ابتُليتَ بالبَياتِ فعَليكَ بالنَّباتِ.

وفي الخبرِ عَن خيرِ البَشرِ: «الصَّبرُ عندَ الصَّدمةِ الأُولى»(٢).

وإنْ كانَ في إمسَاكِ النَّفسِ عَن قضاءِ وَطرِ الغَضبِ، فسُمِّي حِلماً، ويُضادُّهُ التَّذمُّر، وإنْ كانَ في نائبةٍ مُضْجِرةٍ، فسُمِّي سعةَ الصَّدرِ، ويُضادُّهُ ضِيقُ الصَّدرُ والضَّجرُ والتَبرُّمُ.

وإنْ كانَ في إمسَاكِ كلامٍ في الضَّميرِ، فسمِّي كِتمانَ السِّرِ، ويُضادهُ الإفشَاءُ. وإنْ كانَ عَن فُضولاتِ العَيشِ فسُمِّي قناعةً، ويضادُّهُ الحِرْصُ والشَّرهُ.

 <sup>(</sup>١) في (خ): «الفقه».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٢٨٣)، ومسلم (٩٢٦)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

فالصَّبرُ يعمُّ الكلَّ، قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ وَالصَّبِرِينَ فِي الْبَأْسَآءِ وَالظَّرَّآءِ وَحِينَ الْبَأْسُ أُولَئِهِ كَ الْتَصْرَبِينَ فِي الْبَأْسَآءِ وَالظَّرَاءَ وَالظَّرَاءِ وَالْفَرَ اللهُ عَمُ الْمُنْقُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٧]، فذكرَ أنَّهمْ يَصبِرونَ في البَأْسَاء؛ أي: في الفَقرِ والظَّراء؛ أي: في المُصيبةِ، وحينَ البأسِ؛ أي: المُحاربةِ.

ولمَّاكانَ جَميعُ المحامِدِ ضَربينِ: ترك الشَّرِّ، ويعبَّرُ عنهُ بالصَّبرِ، وفعلُ الخَيرِ يعبَّرُ عنهُ بالصَّبرِ، وفعلُ الخَيرِ يعبَّرُ عنهُ بالشَّكرِ، صارَ الصَّبرُ الَّذِي هُو تَركُ الشرِّ نِصفَ الآثارِ المُترتَّبةِ عَلى الإيمانِ الحَقيقيِّ.

ومِن هُنا(۱) انكشفَ وَجهُ قولهِ عَليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: «الصَّرُ نِصفُ الإيمانِ»(۲)(۲).

\*\*

<sup>(</sup>١) في (خ): دههناه.

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (٩٧١٦)، وفي «الزهد الكبير» (٩٨٤)، والشهاب القضاعي في «مسند الشهاب» (١٥٨) وغيرهم، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً. وإسناده ضعيف كما قال الحافظ في «تغليق التعليق» (٢/ ٢٣\_٤٤)، والصواب وقفه على ابن مسعود رضي الله عنه، كما رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (٤٤٥٨)، والحاكم في «المستدرك» رغيرهما.

 <sup>(</sup>٣) في خاتمة النسخة (ب): (تم ما وجد بعون الله تعالى وحسن توفيقه).

14 14 ٠

.

• ;

3-6



Single State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of th

ا بين برسه مع في الهدنائي مد تو الآخر به الكيتنا و من ا به الملحنة المرق الذيون والمدة منتوا في تو عراق المراق ا

سده به سیس مزاوع براسد سا اس از ایجه ا اگر تا و اصر بر ایجه اس او قرار اس از ایجه ا ای اس می ای ایس برای و قرار اس به و این ای ایس ای ایس به این اس می و از مهدر از از ایس ای ایس به این استر و از از ای ایس بر استر از از اس به ایس به این استر و از از ای ایس بر استر از از ار اس به ایس به ایس ایس و به و زاد کم و قبا از ان ار اس به ایس به ایس به ایس و به استر ایس و ایس ایس به ایس به ایس به ایس و به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس به ایس

مكتبة بغدادي وهبي (ب)

مكتبة أيا صوفيا (ص)

مرخانه مركاره الطلح الهام المحافظة على المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة

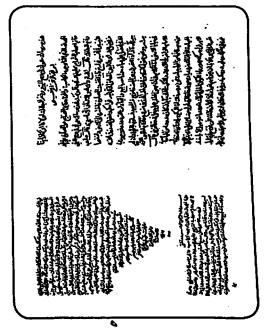

مكتبة لا له لي (ل)

مكتبة عاطف أفندي (ع) (ط)



الحمد لله ربِّ العالَمين، والصَّلاة والسَّلام على عبدِه ورسوله سيِّدنا محمدِ المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيِّبين الطاهرين، وصَحبِه الغُرِّ المَيامين، ومن سار على نَهجِه واهتدى بهديِه إلى يوم الدِّين.

يحثُّ الإسلام على النشاط والهِمّة، والحرص على جميع ما ينفع الإنسانَ في دينه ودُنياه وآخرته، ويُحذِّر من الكسل والتراخي والغفلة، والقعود عن السعي في مصالح الدارين، فقال عزَّ وجل: ﴿سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِكُمْ ﴾ [الحديد: ٢١]، وقال تعالى: ﴿وَسَادِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِحُمْ وَجَنَّةٍ عَهْ السَّمَوَ ثُوا لأَرْضُ أُعِدَّتُ وَقَال تعالى: ﴿وَسَادِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِحُمْ وَجَنَّةٍ عَهْ السَّمَوَ ثُوا لأَرْضُ أُعِدَّتُ وَقَال تعالى: ﴿وَاللهُ مَعْفِرَةٍ مِّن رَّبِحُمْ وَجَنَّةٍ عَهْ السَّمَوَ وَاللهُ أَلْكَمُونَ وَاللهُ اللهُ قال ﷺ: «احرِص على ما يَنفعُك، واستَعِن بالله ولا تَعجز»(١)، وكان من دعائه ﷺ: «اللَّهمَّ إني أَسالُك النَّباتَ في الأمر، والعَزيمةَ على الرُّشُد»(٢)، وكان يُعلِّم أصحابَه أنَّ: «الله تعالى يُحبُّ مَعاليَ الأُمور، ويَكرهُ سَفْسافَها»(٢)

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٦٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنَّف» (٢٩٣٥٨)، وأحمد في «المسند» (١٧١١٤)، والنَّسائي في «السنن» (١٣٠٤) وغيرهم بطُرق يقوِّي بعضُها بعضًا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط؛ (٢٩٤٠) وابن عدي في «الكامل؛ (٣: ٤١٥) بسند =

والأخذ بالأسباب من شِيم المُرسَلين والمُهتَدين، فها هو نوح عليه السلام أمرَه ربُّه تبارك وتعالى بإعداد سفينة عملاقة لحَمل الأحياء من كلِّ زوجَينِ اثنين ومَن آمن من البشر، ولو شاء الله أن ينجِّيه لنجّاه، ولكنه أرشده إلى الأخذ بالأسباب؛ وها هو موسى عليه السلام أمرَه ربُّ العزة أن يضرِبَ البحر بعصاه، وهل تَشقُّ العصا البحر؟! ولكنها الأسبابُ، وكذا ضَرْبُه الحَجَرَ بالعصا لتنفجر منه اثنتا عشرة عَينًا؛ وها هي مريم عليها السلام أمرَها ذو الجلال تبارك وتعالى وهي في المَخاض بهزَّ جِذع النخلة لتُسقِط عليها رُطبًا جَنِيًّا، ومعلوم أن المرأة أضعفُ ما تكون قوة في تلك الحال، وأن لو هزَّ جذع النخلة عشَرةُ رجال ما طَمِعوا بنيل ثمرة واحدة! ولو شاء الباري لأحنى الجذع من غير هزِّه، ولكنها الأسباب؛ وها هو ذا نبينا محمد على جاهَدَ الكُفّار والمشركين، وحَفَر الخندق حول المدينة، ومشى في الأسواق لتحصيل الأرزاق؛ وكان الصحابة رضي الله عنهم يتَّجِرون ويَعمَلون في نَخيلهم، والقدوةُ بهم.

فلا بد إذًا من الأمرين: الأخذِ بالأسباب، ثم تفويضِ الأمر إلى الله سبحانه مسبّبِ

ضعيف، وله شواهد تقويه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٨٢٣)، ومسلم (٢٧٠٦).

الأسباب؛ وانفرادُ واحدِ منهما عن الآخر خَطاً، إذ الأخذُ بالأسباب دون التفويض يُناقض الإيمانَ، والتفويضُ وحدَه دون الأخذ بالأسباب تعطيلٌ لقانون الله تعالى، وعدمُ امتثالِ لأمرِه بالسعي والعمل!!

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيميّة عن بعض السَّلَف قولَه: «الإلتفاتُ إلى الأسباب شِركٌ في التوحيد، ومَحوُ الأسباب أن تكون أسبابًا نَقصٌ في العقل، والإعراضُ عن الأسباب بالكُلِّية قَدحٌ في الشَّرع، وإنَّما التوكُّل المأمور به ما يَجتَمِع فيه مُقتضَى التوحيد والعقل والشَّرع»(١).

كما أنَّ العاقل لا يرضى لنفسه أن بكون كلَّا على غيره، أو أن بكون إمَّعة يَستَجدي الرِّزق من فلان أو علّان، وهو يقرأ ويسمع قول الله تعالى: ﴿ فَالْمَشُوافِي مَنَاكِيما وَكُمُوانِين رَزْقِهِ \* [الملك: 10]، وقولَه تعالى: ﴿ فَإِذَا تُضِيَتِ الصَّلَوٰةُ فَانتَشِرُوافِي الْأَرْضِ وَابْغَوُانِين فَضَلِ اللهِ ﴾ [الجمعة: 10]، وقولَه تعالى: ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيْرَى اللهُ مَمَلُوا فَسَيْرَى اللهُ مَمَلَ المَوسِول فَي المصطفى عليه الصلاة والسلام: (ما أكل أحدٌ طعامًا قطُّ خيرًا التوبة: 100)، وقولَ المصطفى عليه الصلاة والسلام: (ما أكل أحدٌ طعامًا قطُّ خيرًا من أن يأكُل مِن عَمَل يَدِه \* (1)، فليس طَلَبُ المعيشة بالتمني ولكن بالعَمَل، وعجزُ المرء وكَسَلُه سببُ البلاء والتخلُّف والتأخُّر؛ والإنسان إذا رَكَن إلى الراحة والدَّعة والخُمول هان على نفسِه وعلى الآخرين، وإنَّ السماء لا تُمطِر ذهبًا ولا فِضّة، ولكن يَرزُق اللهُ الناسَ بعضَهم من بعض (٣).

<sup>(</sup>١) «التحفة العراقية في الأعمال القلبية» (ص٥٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٠٧٢).

<sup>(</sup>٣) راجع: «شرح مسلم» للنووي (٣/ ٩١)، و فتح الباري، لابن حجر (١١/ ٣٠٥)، و الفتاوى الكبرى، لابن تيمية (١/ ١٠٩).

وهذه رسالة للعلّامة ابن كمال باشا يوضّح في عُجالة وجيزة لطيفة فضيلة السعي، وأنه ممدوح مبروك، والبطالة مذمومة ممقوتة؛ ويرى أنَّ تَفَشَّيَ البطالة وانتشار الكسل يُؤدِّيان إلى شلل الحياة، ويدفع بالمجتمع إلى التَّخلُّف الحضاري، ويضيف: «مَن تَعطَّلَ وتَبطَّلَ فقد انسَلخَ مِن الإنسانيّة، بل مِن الحَيَوانيّة، وصار مِن جِنس المَوتَى»، مُقرِّرًا بذلك ضرورة التحمُّس للعمل، وتَحَمُّلِ الإنسان مسؤوليّاته الكاملة برغبة وجِدِّيةٍ وتَفانٍ؛ وقد استقى معظمَ مادَّتها من مباحث الصناعات والمكاسب لكتاب «الذريعة إلى مكارم الشريعة» للراغب الأصفهاني رحمه الله.

ثم أتبعَها بكلمات في ذمِّ بعض المسالك الصوفية التي تَركنُ إلى الدَّعة والبطالة، متعقِّبًا فتوى بعض الفقهاء أنَّ مِن الإشراك قولَ القائل: «الرِّزقُ من الله تعالى، ولكرَّ الحركة من العبد مطلوبة»، محرِّرًا مفهوم التوكُّل الوارد في نصوص الشريعة، مبيًّا أنَّ حقيقته: «إسقاطُ الأسبابِ عن حيِّز الإعتدادِ بها والاعتِمادِ عليهَا، والإستِظهارُ بادِّخارِ النَّخاثِ؛ لا إسقاطُها عن حيِّز الإمدادِ على الوَجهِ المُعتادِ».

وختم الرسالة بالكلام على مشروعية إهداء الثواب وحصول الانتفاع بعمل الغير، صلاة كان أو صِيامًا، أو حَجًّا، أو صَدَقة، أو قِراءة، أو غَيرَ ذلك.. موردًا طائفة من النصوص الدالة على صِحَّته، مصحِّحًا ما قد يَتبادَرُ إلى الفهم من معنى قوله تعالى: ﴿ وَأَن لِيْسَ لِلْإِسْكَانَ إِلَا مَاسَعَىٰ ﴾ [النجم: ٣٩]، على وَجهٍ يَنحُلُّ به الإشكال، ويضَمحِلُّ به القِيلُ والقالُ.

والرسالةُ ثابتةُ النسبةِ إلى ابن كمال باشا، نسَبها إليه حاجي خليفة في «كشف الظنون» (١/ ١٤٢)، وكذا

في «إيضاح المكنون» (٣/ ٣١٨)، وجميل بك في «عقود الجوهر» (١/ ٢٣٣)، وبروكلمان في «تاريخ الأدب» برقم (٩٥)، وذكرها الدكتور محمود فجّال ضمن جريدة مصنّفاته برقم (١٠٣) (١٠).

ونُسَخُ الرسالة الخطِّيّةُ المنسوبةُ إليه شائعة مُتوزّعة في عدد من مكتبات المخطوطات التركية وغيرها.

وقد اعتمدتُ في تحقيقها على خمسِ نسخ خطيَّة هي: الأولى: نسخة مكتبة «عاطف أفندي» «عاطف أفندي» ورمزت لها بـ (ع)، والثانية: نسخة ثانية من مكتبة «عاطف أفندي» أيضًا ورمزت لها بـ (ط)، والثالثة: نسخة مكتبة «بغدادي وهبي» ورمزت لها بـ (ب)، والرابعة: نسخة مكتبة «أياصوفيا» ورمزت لها بـ (ص)، والخامسة: نسخة مكتبة «لا له لى» رمزت لها بـ (ل).

## والحمدُ لله ربِّ العالمين

المحقق

法法法

<sup>(</sup>١) انظر: «ابن كمال باشا: حياته ومؤلّفاته» لمحمود فجّال، مقال بمجلّة (عالم الكتب)، المجلد (١٠) العدد (٣)، محرم: ١٤١٠هـ.

s dans see

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon



الحَمدُ اللهِ الَّذِي علَّمنا وُجوهَ المَكاسِب، وأَلهَمَنا دَقائقَ الصَّنائعِ(١)؛ والصَّلاةُ على مُحمَّدِ خاتَمِ أصحابِ الشَّرائعِ، عليهم السَّلام؛ وعلى آله الكِرامِ، وصَحبهِ العِظامِ. وبَعدُ، فهذه رسالةٌ مَعمُولةٌ في: «مَدح السَّعي وذَمِّ البَطالة».

#### [مشروعية طلب الرّزق]

قال الله تعالى: ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ ﴾ [النجم: ٣٩].

وقال صاحِبُ «التَّيسيرِ» (٢) في تفسيرِ قَولِه تعالى: ﴿ فَإِذَا قَضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُواْفِ ٱللهِ الْآخِرِ وَالْمَعَاشَ الَّذِي فَيه قِوامُكم، وفَضلُ اللهِ الْآخِرِ وَالْمَعَاشَ الَّذِي فَيه قِوامُكم، وفَضلُ اللهِ رِزقُ اللهِ الَّذِي تَفضَّلَ بهِ على عِبادهِ (١٠)، وأباحَه بالبَيعِ والتَّجاراتِ المَشروعة (٥٠).

<sup>(</sup>۱) (ب): قباسمه سبحانه».

<sup>(</sup>٢) زاد في (ب): ﴿والمطالب،

<sup>(</sup>٣) «التيسير في التفسير» لعمر بن محمد النسفي (ت: ٥٣٧ه)، مخطوط بجامعة الملك معود: (ق٢٠٤و). وللفائدة: تحتّ هذا العنوان عدّة كتب، أهمُّها: كتاب النسفي هذا، وتفسير القشيري: عبد الكريم بن هوازن القُشيري (ت: ٦٥٤ه)، ويسمَّى: «التفسير الكبير». انظر: (كشف الظنون» (١/ ١٩٥)، وهدية العارفين» (١/ ٧٨٣).

<sup>(</sup>٤) (ص): ﴿ رِزْقُ اللهِ تَفضَّلَ على عِبادهِ ١

<sup>(</sup>٥) في هامش (ل): (وفي الحديث: «ابتغوا من فضل الله: ليس بطّلَب الدنيّا، وإنما هو عيادة المرضى \_

وعن سَعيدِ بنِ جُبَيرِ رضي الله عنه قال: إذا انصَرفْتَ مِن الجُمُعةِ فاخرُجْ (١) مِن المَسجِد، فساوِمْ بالشَّيءِ وإن لم تَشتَره (٢).

ونحن نَقول: لا خِلافَ في أنَّ طَلبَ الرِّزقِ مَشرُوعٌ، قال عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: «اطلُبوا الرِّزقَ في خَبايا الأرض»(٣)،.....

- وحضور الجِنازة وزيارة أخ في الله تفسير القاضي في سورة الجمعة . والحديث أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۲۳/ ۳۸۰) من حديث أنس مرفوعًا، وابن مردويه كما في «الدر المنثور» (۸/ ١٦٥) من حديث ابن عباس موقوفًا؛ وفي إسناد أنس (أبو خلف الأعمى) خادم أنس: متروك. انظر «التقريب» لابن حجر (۸/ ۸۰). والقاضى: هو البيضاوي. انظر «تفسيره» (٥/ ٢١٢).
  - (١) (ل): «فإذا خرجت».
- (۲) أخرجه ابن المنذر كما في «الدر المنثور» للسيوطي (٨/ ١٦٤). قلت: وهو دليل من رأى من الأصوليّين أن «الأمر» قدياتي للنّدب، وانظر: «كشف الأسرار» لعبد العزيز البخاري (١/ ١٢٢)؛ وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنّفه» (٥٦١) عن مجاهد وعطاء في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا فَعَنِيبَ الْمُسَلَّوْةُ فَأَنتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ قالا: ﴿ إِن شاء فَعل، وإن شاء لم يَفعَل »؛ كما أخرج (٥٥٠) عن الضحّاك قوله: «هو إذن من الله، فإذا فرَغ: فإن شاء خرج، وإن شاء قَعَد في المسجد»، وهذه الآثار يقوي بعضُها بعضًا.
- (٣) حديث صحيح. أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (٤٣٨٤)، والطبراني في «الأوسط» (٨٩٥)، والبيهقي في «الشعب» (١١٧٨) وغيرهم؛ ومدار أسانيدهم على هشام بن عبد الله، وهو ضعيف. انظر: «المجروحين» لابن حبان (١١٥٨)، و«العلل المتناهية» لابن الجوزي(٩٩٢). وقال البيهقي: «إن صحّ فإنما أراد به الحَرثَ وإثارةَ الأرض للزَّرع».

قلت: لكنه ورد من طريق آخر، فقد أخرجه أبو نُعيم في «أخبار أصبهان» (٢/ ٢١٣) بسند صحيح من طريق محمد بن أحمد بن راشد، عن أبي السائب سَلْم بن جُنادة، عن أبي أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، مرفوعًا.

والحديث أورده في السلسلة الضعيفة، (٢٤٨٩)، وذكر أن في إسناده المحمد بن أحمد ابن راشد، وقال: الم أر من وثّقه، وقبلَه لم يَهتدِ إليه الهيثميُّ في المجمع الزوائد، (٣٢٩٣) قلت: بل وثّقه =

إنَّما الكَلامُ(١) في أنَّ بَعضَ الطَّلَبِ هل يَدخلُ في حَدِّ(١) الفَرضِ أم لا؟(١)

قال الإمامُ الرّاغبُ (٤) في «الذّريعة»: التّكسُّبُ في الدُّنيا وإن كان مَعدُودًا مِن المُباحاتِ مِن وَجهٍ، وذلك أنَّه إذا (٢) لم يَكُن مِن المُباحاتِ مِن وَجهٍ، وذلك أنَّه إذا (٢) لم يَكُن للإنسانِ الإستِقلالُ بالعِبادةِ إلّا بإزالةِ ضَروريّاتِ حَياتِه، فإزالَتُها واجِبةٌ، لأنَّ كلَّ

وقد انتهى الأصوليُّون إلى أن صيغة الأمر تدلُّ على طلب الفعل، لكن هذا على غير الدوام، فقد تُرد لغيره كالتهديد والإنذار، والتمنِّي والتهكُّم؛ كما أنها عندما تكون للطلب تتفاوتُ دَلالتُها بين الوجوبِ والنَّدب والإرشاد؛ وبيانُ ذلك: أنَّ صيغة (افعل) إذا وردت مطلَقة خالية عن القرينة، فقد اختلفوا في دَلالتها على الحُكم الشرعي: فذهب جمهور الأصوليَّين إلى أنها تدلُّ على الوجوب، فيجبُ امتثال الأمر دون انتظارِ القرائن التي تُعيَّن كونَه للوجوب أو الندب أو غيرهما، لأنها هي الدَّلالةُ الأصلية، فصيغة الأمر عندهم: (حقيقة في الوجوب، مجاز فيما عداه)؛ وذهب المعتزلة وبعض الفقهاء إلى أنها تدلُّ على الندب بحَسَب الأصل ما لم تقترن بما يدلُّ على الوجوب؛ وذهب الغزاليُّ إلى رأي ثالث يرى عدم تعيين الوجوب أو الندب حتى تدلُّ القرائنُ على ترجيح أيَّ منهما. انظر: «أصول السرخسي» (١٦/١)، و«الإحكام، للآمدي (٢/ ١٤٤)، و«المستصفى» للغزّ الي

<sup>=</sup> غاية التوثيق غيرُ واحد من أهل العلم، قال أبو الشيخ: «كان محدِّثًا وأبوه محدِّث»، وقال الذهبي: «الإمام الحافظ المصنَّف»، وقال ابن عبد الهادي: «الحافظ الرَّحّال». انظر: «طبقات المحدَّثين بأصبهان» (٢٦٧)، و«السَّير» (٢٢٠)، و«طبقات علماء الحديث» (٧٦٧).

<sup>(</sup>١) (ب): دالخلاف،

<sup>(</sup>٢) (ص): اهل يدخل تحته.

<sup>(</sup>٣) (أم لا) من (ب) فقط.

<sup>(</sup>٤) هو أبو القاسم الحسين بن محمد الأصفهاني، الملقّب بالراغب، لُغويٌّ وفقيه، توفي سنة (٢٠٥ه). ترجمته في: «السَّير» للذهبي (١٨/ ١٢٠)، و (بغية الوعاة اللسيوطي (٢/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٥) جميع النُّسخ: (فإنها)، والتصويب من (الذريعة).

<sup>(</sup>٦) كذا في جميع النُّسخ، وفي (الذريعة): (لمَّا).

ما لا يَتِمُّ الواجِبُ إلّا به فواجِبٌ كُوجُوبِه؛ وإذا لم يَكُن له إلى إزالةِ ضَروريّاتِه سَبيلٌ إلّا بأُخ فِر(۱) تَعَبِ مِن النّاسِ فلا بُدَّ أن يُعوِّضَهم تَعَبّا له (۲)، وإلّا كان ظالِمًا؛ فمَن تَوسَّعَ في تَناوُلِ عَمَلِ غيرِه في مَأْكَلِه ومَلبَسِه ومَسكَنِه وغيرِ ذلك، فلا بُدَّ أن يَعمَلَ لهم، قَصَدُوا إفادَتَه أو أن يَعمَلَ لهم، قَصَدُوا إفادَتَه أو لم يقصِدُوها.

ومَن أَخَذَ مِنهِمُ الْمَنافِعَ ولَم يُعطِهم نَفعًا، فإنَّه لَم يَأْتَهِر للهِ تَعالَى في قَوله عزَّ وجَلَّ وحَسَلَ: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِرِّ وَٱلنَّقَوَىٰ ﴾ [المائدة: ٢]، ولم يَدخُل في عُمومٍ قَول ه تَعالى: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعَثُمُ آوْلِيَا ﴾ [التوبة: ٧١].

张 袋 长

.

<sup>(</sup>١) في هامش (ب): ﴿ إِلَّا بِأَحْفَّ ﴾ منسوبًا إلى نسخةً.

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع النُّسخ، وفي «الذريعة»: «من عمله».

# [ذمُّ المسالك التي تركُّن إلى البطالة]

ولهذا ذُمَّ مَن يدَّعِي التَّصوُّفَ فيتَعَطَّلُ عنِ المَكاسِبِ، ولا يَكُونُ له عِلمٌ يُؤخَذُ مِنه، ولا عَمَلٌ صالحٌ في الدِّينِ يُقتَدَى (١) به، بل يَجعَلُ هَمَّه غاذِيةَ بَطنِه وفَرجِه؛ فإنَّه يَأخُذُ مَنافعَ النَّاسِ ويُضيِّقُ عليهم مَعاشَهم (١)، ولا يَرُدُّ إليهم نَفْعًا، فلا طائلَ (١) في أمثالِهم إلّا أن يُكدِّروا الماءَ ويُغلُوا الأسعارَ ١، انتهى (١).

وقال الجُنيدُ رَحِمه الله(٥): إذا رَأيتَ الفَقيرَ يَطلُبُ السَّماعَ فاعلَمْ أنَّ فيه بَقيةً مِن البَطالة، واللهُ لا يُحبُّ الرَّجلَ البَطَّالَ(٢).

<sup>(</sup>۱) في (ب): ايُهتدى، وكُتب تحتها: ايُقتدى،

<sup>(</sup>٢) في هامش (ب): امعايشهما.

<sup>(</sup>٣) في (ب): اخير،

<sup>(</sup>٤) «الذريعة إلى مكارم الشريعة» للراغب الأصفهاني (ص ٢٦٨). ومن أمثلة ما تحرَّف في مطبوعتها: «عارية بطنه» و «يكدِّروا المشارع»!

<sup>(</sup>٥) هو الجنيد بن محمد بن الجنيد، أبو القاسم البغدادي الخزاز، حَلاَّه ابنُ الأثير بقوله: إمام الدنيا في زمانه. توفي سنة (٩٧ هـ). ترجمته في: «طبقات الصوفية» للسُّلمي (٢١)، و (وفيات الأعيان، لابن خَلِّكان (١/ ٣٧٣)، و (الكامل، لابن الأثير (٦/ ٦١١).

<sup>(</sup>٦) انظر: (عوارف المعارف) للسهروردي (٢/ ١٩). والسماع: هو ما تُحِسُّه الأذن وتسمعه من ذكر وأشعار. وعرَّفه الكلاباذي في «التعرف لمذهب أهل التصوف» (ص١٧٨): «استجمام من تعب الوقت، وتنفس لأرباب الأحوال، واستحضار الأسرار لذوي الأشغال». وأضحي عند المتأخّرين: النَّغَم والتطريبَ بإنشاد قصائد المدح والغزّل لقصد إصلاح القلوب واستجلاب الأحوال، أو للاحتراف والارتزاق واكتساب الجاه؛ ويكون أحيانًا بالله ووَتَرٍ، وأحيانًا نغمًا موزونًا مجرَّدًا عنها. وانظر: «معجم اصطلاحات الصوفية» للكاشاني (ص٣٠٣)، و«موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي» لرفيق العجم (ص٤٧٧).

فإنَّ مَن تَعطَّلَ وتَبطَّلَ فقد انسَلخَ مِن الإنسانية، بل مِن الحَيوانية، وصار مِن جِنس المَوتَى؛ وذلك أنَّه خُصَّ الإنسَانُ بالقُوى الثَّلاثِ ليسعَى في فَضِيلتِها: فإنَّ فَضِيلةَ القُوّةِ الشَّهوانيّةِ تُطالِبُه بالمَكاسِبِ الَّتي تُنمِيه، وفَضيلةَ القُوّةِ الغَضَبيّةِ تُطالِبُه بالمُجاهَداتِ الَّتِي تَحمِيه، وفَضيلةَ القُوّةِ الفِكريّةِ تُطالِبُه بالعُلومِ الَّتي تَهدِيه (١)؛ فحقُّه بالمُجاهَداتِ الَّتِي تَحمِيه، وفَضيلةَ القُوّةِ الفِكريّةِ تُطالِبُه بالعُلومِ الَّتي تَهدِيه (١)؛ فحقُّه أن يَتأمَّلَ قُوْتَه ويَسبُرُ (٢) قَدْرَ ما يُطيقُه (١)، فيسعَى بحَسبِه لِما يُفيدُه السَّعادة، ويَتَحقَّقُ أن اضطِرابَه سَببُ وُصولِه مِن الذُّلِّ إلى العِزِّ، ومِن الفقرِ إلى الغِنَى، ومِن الضَّعة إلى الرِّفعة، ومِن الخُمولِ إلى النَّاهة (١).

قال بُزُرْجُمْهِرُ (٥): مَن تخلَّقَ بالكسل فلْيَنسَلَّ عن سَعادةِ الدّارَينِ.

وكانَ النَّبِيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ يَتعوَّذُ بالله مِن الكَسَل؛ ويَقول: «رَحِمَ اللهُ امرَأَ أَرَى مِن نَفسِهِ تَجلُّدًا»(١).

<sup>(</sup>١) في هامش (ب): «تهويه».

<sup>(</sup>٢) (ب): افيه ويتسير ابدَلَ اقوته ويسيرا.

 <sup>(</sup>٣) في عموم النُسخ: «ويَسيرَ قدرَ ما يُطبقه»، والمثبَت من «الذريعة» وهو ألبق بالسياق، وفي (ل):
 «ويسير قدر ما تُطبعه»، وأشار في الهامش إلى أنَّ «يَسبُر» نسخة.

<sup>(</sup>٤) ملخَّصًا من «الذريعة» للراغب (ص٢٦٩).

 <sup>(</sup>٦) لا أصل له بهذا اللفظ، والمقصود ما ورد في حديث عمرة القضاء الذي أخرجه ابن جرير في
 «تاريخه» (٣/ ٢٣)\_وأصله في «الصحيحين»\_قال النبي ﷺ: «رَحِم اللهُ امرًا أراهم اليومَ مِن نفسِه =

وكانَ أبو مُسلمِ الخُراسانيُ (١) في مَبادئِ خُروجهِ يُنشدُ هَذا البَيتَ: [البسيط] في لا أؤخِّرُ شُعْلَ اليَومِ عن كَسَلِ إلى غيدُ، إنَّ يَومَ العاجِزين غَيدُ

وممّا أدرَكتْه أبصارُ البَصائرِ، وأهدَته ألسِنةُ الأوائِلِ، إلى أسماعِ الأواخِر، وحَمَلتْه بُطونُ الدَّفاترِ، مِن نُطَفِ مِياهِ المَحابرِ، أنَّه لم يَكُن في مُلوكِ الأُمَمِ ومُقدَّميها مَن مَلاَ القُلوبَ لرَعيَّته (٢) فرَقًا ووَجَلاً، وكَشَف عن وَجهِ وِلاَيتِه صَدَأَ الغَفلةِ وجَلاً، مِثلَ أردَشيرَ بنِ بابِكَ السّاسانيِّ (٣) الَّذي كان ممَّن يُضرَبُ به المَثَلُ.

ومِن كَلامه المَنظُومِ على أحسَنِ النَّظامِ، المُناسِب لهذا المَقامِ: شَهدُ الجَهدِ أُحلَى مِن الكَسَلِ الحَسلِ الكَسَلِ الكَسَلِ الكَسَلِ الكَسَلِ الكَسَلِ الكَسَلِ الكَسَلِ الكَسَلِ

<sup>=</sup> قُوَّةً، وفي إسناده شيخ الطبري ابنُ حُميد وهو ضعيف، والحسن بن عُمارة متروك كما قال أحمد ومسلم وأبو حاتم والدارقطني، انظر: «ميزان الاعتدال؛ للذهبي (٧٤٥٣) و(١٩١٨)؛ كما رواه ابن هشام في «سيرته» (٢/ ٣٧١) من طريق ابن إسحاق قال: «حدَّثني من لا أتَّهم، عن ابن عباس...، وفي إسناده مبهم.

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن بن مسلم الخراساني، صاحب الدعوة العباسية في خراسان ومؤسس دولتها، وكان فاتكًا شجاعًا، ذا رأي وعقل، وتدبير وحزم، راوية للشعر، حتى قال فيه المأمون: «أجلّ ملوك الأرض ثلاثة: الإسكندر، وأزدشير، وأبو مسلم الخراساني، قتله أبو جعفر المنصور بالمدائن سنة (١٣٧٠ه). ترجمته في: «تاريخ بغداد» للخطيب (٥٣٠٥)، و«وفيات الأعيان» لابن خَلّكان (٣٧٢).

<sup>(</sup>٢) (ب): قملاً قلوب الرعية، وأشار في الهامش أنَّ المثبَّت من نسخة.

<sup>(</sup>٣) أول ملوك الفرس الساسانيّين، ولد بإصطخر أواخرَ القرن الثاني، واستولى على فارس وخواسان والعراق، وأقر له الملوك بالطّاعة، وكان من أهل العقل والمعرفة والدهاء، وتصفه المصادر العربية والفارسية بالحكيم والقوي، توفي سنة (٢٤١م). ترجمته في: قتاريخ الأمم والملوك للطبري (٢/ ٣٧)، وقمروج الذهب المسعودي (١/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٤) ذكرها المُناوي في «التيسير»: (١/ ٢١٤).

الشَّبيهِ بالعَسلِ(') في مَيلِ النَّفسِ إليه والتِذاذِه به، فالأوَّلُ في المآل وإضافتُه لمُلابَسَةِ (') السَّبَية، والثَّاني في الحال وإضافتُه مِن قَبيلِ إضافةِ المُشبَّه به إلى المُشبَّه، كلُجَينِ الماءِ.

وممّا نُسِج<sup>(٣)</sup> على هذا المِنوالِ، مِن أحاسِنِ المَقالِ، قَولُ مَن قال: راحَتي في جِراحةِ راحَتي (١٠).

واعلَمْ أَنَّ البَطَالَةَ تُبطِلُ الهَيئاتِ الإنسانيَّة، فإنَّ كلَّ هَيئةٍ بل كلَّ عُضوٍ تُرِكَ استِعمالُه يَبْطُلُ، كالعَينِ إذا غُمِّضَتْ، واليَدِ إذا عُطِّلَتْ؛ ولذلك وُضِعَتِ الرِّياضاتُ في كلِّ شَيءٍ؛ ولَمّا جَعلَ اللهُ تَعالى للحَيوانِ قوّةَ التَّحرُّكِ، لم يَجعل له رِزقًا إلّا بسَعْي مّا منه (٥٠)، لئلا يَتَعطَّلَ فائدةُ ما جَعَل له مِن قُوّةِ التَّحرُّكِ؛ ولَمّا جَعَل للإنسانِ قوّةَ الفِكرةِ (١٠)، منه كلِّ نِعمةٍ أَنعَمها عليه جانِبًا يُصلِحُه هو بفِكرتِه، لئلَّا تَبطُّلَ فائدةُ الفِكرةِ، فيكونَ وُجودُها عَبَثًا.

<sup>(</sup>١) (ب): «العسل الشبيه بالكسل» وأشار بين السطور إلى الصيغة الأخرى، وصحَّحها من نسخة.

<sup>(</sup>٢) (ص): الملابسته).

<sup>(</sup>٣) (ط): «يُنسَج».

<sup>(</sup>٤) وما أجملَ قولَ ابنِ القيِّم رحمه الله: «وقد أجمع عقلاء كلَّ أُمّة على أن النعيم لا يُدرَك بالنعيم، وأن مَن آثر الراحة فاتّته الراحة، وأن بحسب ركوب الأهوال واحتمال المَشاقُ تكون الفرحةُ واللَّذة، فلا فرحة لمن لا همَّ له، ولا لَذَّة لمن لا صَبرَ له، ولا نعيمَ لمن لا شقاءَ له، ولا راحة لمن لا تَعَب له؛ بل إذا تَعِب العبدُ قليلًا، استراح طويلًا، وإذا تحمَّل مَشقةَ الصبر ساعةً، قادَه لحياة الأبد، وكلُّ ما فيه أملُ النعيم المُقيم، فهو صبرُ ساعة، والله المُستعان، ولا قوة إلا بالله، وكلَّما كانت النُّفوسُ أشرف والهِمّةُ أعلى، كان تَعَبُ البدَن أوفَر، وحظُّه من الراحة أقلَّ، قمفتاح دار السعادة» (٢/ ١٥).

<sup>(</sup>٥) (ب): ایسعی منه؛ و(ص): اما سعی منه؛

 <sup>(</sup>٦) (ب) و(ص) و(ل) و(ع): اللإنسان الفكرة».

وتأمَّلُ حالَ<sup>(۱)</sup> مَريمَ عليها السَّلامُ، وقد جُعِلَ لها مِن الرُّطَبِ ما كَفاها مُؤْنةَ الطَّلَبِ، وفيه أعظَمُ مُعجِزةٍ، فإنَّه لم يُخلِها مِن أن أمرَها بهَزِّها، فقال الله تَعالى: ﴿وَهُزِىۤ إِلَيْكِ بِعِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُنْقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيَّا ﴾ [مريم: ٢٥].

وقد أَخذَ بَعضُهم مِنه إشارةً إلى أنَّ الرِّزقَ مِن الله تَعالى، ولكنَّه مُسَبَّبٌ تَسْبيبًا (٢) عاديًّا بالطَلَبِ مِن العَبدِ، ومباشَرةِ (٦) أسبابِه، فقال (٤): [الطويل]

أله تر أنَّ الله قسالَ له مريم: وهزِّي إليكِ الجِذعَ تساقَطِ الرُّطَبْ

ولو شاءَ أَجنَى (٥) الجِذعَ مِن غَيرِ هَزِّهِ إِلَيها، ولكِنْ كُلُّ شَيء له سَببْ

وعن أبي الأسودِ الدُّؤَليِّ(٦): [الوافر]

ولكِسن ألسِق دَلْسَوَك فسي السدِّلاءِ

وليـس الـرِّزقُ عـن طَلَـبٍ حَثيثٍ

<sup>(</sup>١) (ب) و(ط): (في حال).

<sup>(</sup>٢) (ص): «تسبيا».

<sup>(</sup>٣) (ص): ﴿وبِفكرةُ ٩.

<sup>(</sup>٤) البيتان في «التمثيل والمحاضرة» للثعالبي (ص٢٦٩)، و«بهجة المجالس» لابن عبد البر (١/ ١٤٢) غيرَ منسوبَين؛ ونسبَهما المُستعصِمي في «الدر الفريد» (٤/ ١٦٠) إلى البَندَنيجي.

<sup>(</sup>٥) (ب): اأحنى،

<sup>(</sup>٦) ظالمُ بن عمرو بن سفيان، الدؤلي الكناني، واضع علم النحو، وأوَّل من نَقَط المصاحفَ في قولٍ؛ ولد قبل الهجرة بسنة، وهو من سادات التابعين، روى له البخاري ومسلم، وكان علويَّ الرأي؛ توفي سنة (٦٩هـ). ترجمته في: «طبقات النحويين واللغويين» للزبيدي (ص٢١)، و (وفَيات الأعيان، لابن خَلُكان (٥٣٥)، و (تقريب النهذيب» لابن حجر (٧٩٤).

و البيتان في «ديوانه» (ص١٦٠)، و «المذكر والمؤنث» لابن الأنباري (١/ ٤٦٦). والحَمَّاة: الطين الأسود.

تَج يءُ بمِلئِها (١) طَورًا وطَورًا تَج يءُ (٢) بحَمْاً وقَليل ماء

وقد وَردَ في الخَبَرِ عن خَيرِ البَشَرِ أَنَّه قال: «إنَّ الله تعالى يَقول: يا عبدي! حَرِّك يَدَك أُنزِلْ علَيك الرِّزقَ»(٣)، وكونُ حَركةِ العَبدِ(٤) مِن الله تعالى لا يُنافي طَلَبَها مِنه (٥)، كَيفَ وهو مَأْمُورٌ بها؟! وحَقيقةُ الأمرِ الطَّلبُ على ما حُقِّقَ في مَوضِعه (١).

ومِن هنا اتَّضحَ وَجهُ الإشكالِ في جَوابِ المَسألةِ القائلةِ: لو قال رَجلُ: (الرِّزقُ مِن الله تعالى، ولكِن أَزْ بَنْدَه جُنْبِش خواهَد) (٧)، هذا شِركٌ، وتَعلِيلُه الَّذي ذَكره صاحِبُ «الخُلاصةِ» (٨) بقَولِه: لأنَّ حَرَكة العَبدِ أيضًا مِن الله تعالى (٩)، لا يُقالُ: إنَّما قال هذا

<sup>(</sup>١) غالب النُّسخ: «بمِثلِها»، والمثبَّت من (ب) والمصادر.

<sup>(</sup>٢) (ب) و(ط): (يجيء) في الموضعين.

<sup>(</sup>٣) ليس بحديث، وقد أورده الماوردي في كتابه «أدب الدنيا والدين» (ص١٣١) من قول سفيان الثوري قال: «مكتوب في التوراة: يا ابن آدم. ، حرَّك يدَك يُسبَّبُ لك رزقُك».

<sup>(</sup>٤) (طُ): «اليد».

<sup>(</sup>٥) (منه): ليست في (ص).

<sup>(</sup>٦) راجع أوَّلَ هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٧) ترجمتها: (الحركة من العبد مطلوبة)، وانظر هذا الحكمَ أيضًا في «الفتاوى الهندية» (٢/ ٢٨١).

<sup>(</sup>۸) صاحب الخلاصة: هو طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري، المتوفى سنة (۵۶۲ه)، شيخ الحنفية بما وراء النهر، من أعلام المجتهدين في المسائل، له: «خلاصة الفتاوى»، و«خزانة الواقعات»، و«نصاب الفقه». ترجمته في: «الجواهر المضية» للقرشي (۲۹۳)، و«تاج التراجم» لابن قطلوبغا (۱۱۷)، و «الفوائد البهية» للكنوي (۸٤)، وانظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة (۱/ لابن قطلوبغا (۱۱۷)؛ لكنة نقل فيه (۱/ ۲۲۸) عند التعريف بـ «التتارخانية» عن مصنفها أن اسم «الخلاصة» يُطلَق على كتاب آخر هو: «شرح التهذيب»، وأنه متى أُطلق «الخلاصة» فالمراد بها «شرح التهذيب»، وأما المشهورة فتُقيَّد بالفتاوى. قلتُ: والصواب ما قدَّمنا، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٩) «خلاصة الفتاوى» (ق٢٦٥و) من النسخة الخطية المحفوظة بالمكتبة الأزهرية برقم =

شِركٌ، لأنَّ القَولَ باستِعانةِ اللهِ تعالى بالعَبدِ المَفهُومَ مِن الكَلامِ المَرقُومِ: تَشرِيكُه لله تعالى في الخَلقِ المَنقُ أنَّ له مَحمَلًا آخَرَ لا خَللَ فيه أَصلًا، والأصلُ فيما سَبقَ أنَّ له مَحمَلًا آخَرَ لا خَللَ فيه أَصلًا، والأصلُ فيما له وُجوهٌ أحدُها إلى الصَّواب: ألا يُقدَمَ على التَّخطِيْةِ فَضلًا عنِ التَّكفِيرِ! وَالأَصلُ فيما له وُجوهٌ أحدُها إلى الصَّواب: ألا يُقدَمَ على التَّخطِيْةِ فَضلًا عنِ التَّكفِيرِ! ثُمَّ إنَّ التَّعليلَ مُوجَبُه الخَطأُ لا الشِّركُ!

## [تحرير مفهوم التوكُّل]

وإيّاك أن تَتوهّم أنَّ الأمرَ الوارِدَ في قوله تعالى: ﴿فَتُوكُلُّ عَلَى اللّهِ ﴿ اللّ عمران: ١٥٩] بالتَّوكُّلِ الّذي مَرجِعُه إلى كِلةِ الأمرِ إلى مالكِه، والتَّعويلُ على وِكالتِه يَستَلزمُ النَّهيَ عن التَّوسُّلِ بالكَسبِ وأسبابِه، لأنَّ التَّوكُلُ (١٠): إسقاطُ الأسبابِ عن حيِّز الإعتدادِ بها والاعتِمادِ عليها، والإستِظهارُ بادِّخارِ الذَّخائرِ؛ لا إسقاطُها عن حَيِّز الإمدادِ (١٠) على الوَجهِ المُعتادِ.

وقد أشارَ النَّبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ إلى أنَّ التَّوكُل ليس التَّعطُّلَ، بل لا بُدَّ فيه مِن التَّوكُلِ فيه مِن التَّوكُلِ بنَوعٍ مِن السَّبِ، حيث قالَ: «لَو تَوَكَّلتُم على اللهِ حقَّ التَّوكُلِ ليه مِن التَّوتُ الطَّيرَ تُعدُو خِماصًا وتَروحُ بِطائًا»(٢)، فإذَّ الطَّيرَ تُرذَقُ بالطَّلبِ والسَّعي.

فإن قُلتَ: ما تَقولُ في قَولِ مَن قال: [الرَّجز]

<sup>= (</sup>٠٥٩/ ρΑΥΓΥ).

<sup>(</sup>١) زاد في (ب): قمن العَبدِ».

<sup>(</sup>٢) · (ص) و(ط): «الإمتداد».

 <sup>(</sup>٣) (ب): (لرَزَقكم)، وفي هامشها: (لرُزقتم)، وكالاهما وردّت به الروايات الصحيحة.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه بأسانيد صحيحة أحمد في «المسند» (٢٠٥)، والترمذي (٢٣٤٤) وقال: حسن صحيح.
 وابن ماجه (٢١٤٤)، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

والمَوتُ مَحتُومٌ فلا تَوجَلُ بهِ(١)

السرِّزقُ مَقسُومٌ فسلا تَسرحَلْ لَهُ

ومَن قال:

رِزقِ تُو بَرثُو زِتُو عاشِق تَرَسْت كَرتُسونَشْنسابي بيايسد بسر دَرَت

ومَن قال: نَصيبُكَ يُصيبُكَ.

دَربى آنْ غلّبه كه بسيمُودَه كَشْت

ومَن قال:

رُو تــوكِّل كُـن مَلَرُزان باودَسْت وَرُو سَـرَت(٢)

رَنجــة مشوجون قلَم آسُودَه كَشْت (٦)

قلتُ: القولُ ما قالَت حَذامِ، والكَلامُ المَنقُولُ عن فُحولِ الأَعلامِ، لا يُعارِضُ الخَبرَ المَروِيَّ عن خَيرِ الأَنامِ؛ إذا جاءَ نَهرُ اللهِ، بَطَل نَهرُ مَعقِل(1).

<sup>(</sup>١) (ص): (فلا تَدخَل له، والمَقت مختوم، (ل): (تُؤجَل، وفي رسالة (الشفاء) لطاشكُبري زاده (ص١٤): (فلا تَعجَل به).

 <sup>(</sup>٢) ترجمتها: (رزقك عاشق لك أكثر من عشقك له، توكل على الله ولا تذهب لأجله بعيداً.. إذا لم
 تَعجَل من أجله يأتي إلى بابك بنفسه، وإذا عُجِلتَ في طلبه أوجَعتَ رأسك.

<sup>(</sup>٣) ترجمتها: (لا تُتعِب نفسك، نقد كتب القلمُ ما قُدُّر لك،

<sup>(</sup>٤) مَثَلَ معروف ذكره المَيداني في «مجمع الأمثال» (١/ ٨٧). ومَعقِل هذا هو ابن يسار المُزَني رضي الله عنه، وكان نهره بالبصرة. يُنظر: «معجم البلدان» لياقوت (٥/ ٣٢٣)؛ والمثل يُطلَق على الشيء ذي النفع العميم بالموازنة مع ما يَنحَصر نفعُه، فإذا جاء الكلام الرَّبّاني بطلَت فصاحةُ العرب، قال الثعالبيُّ في «ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» (ص ٣٠): «من أمثال العامة والخاصة: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل بالبصرة، ونهر عيسى ببغداد، وعليهما بطل نهر معقل بالبصرة، ونهر عيسى ببغداد، وعليهما أكثر الضَّياع الفاخرة والبساتينِ النَّزِهةِ ببغداد؛ وإنما يريدون بنهر الله: البحر والمطر والسَّيل، فإنها تَغلِب سائر المياه والأنهار، وتَطمُّمُ عليها؛ ولا أعرف نهرًا مخصوصًا بهذه الإضافة سواهما».

## [الكلام على إهداء الثواب والانتفاع بعمل الغير]

وإذ قد فَرَغْنا مِمّا شَرَعنا فيه، فلْنَختِمِ المَقالةَ() في هذه الرِّسالةِ بتَفسِيرِ ما تَقدَّمَ ذِكُره في مَقامِ الإستِدلالِ مِن قَولِه تعالى: ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلَّا مَاسَعَى ﴾ [النجم: ٣٩]، على وَجه يَقتَضِيه() الدِّرايةُ، ويُمضِيه() الرِّوايةُ، وتَقريرِ() ما يَنحَلُّ به الإشْكالُ، ويضَمحِلُ به (٥) القِيلُ والقالُ.

ولنُقدِّم أمامَ الكلامِ مُقدِّمةً لا بُدَّ مِن تَقديمِها على الشُّروعِ في تَحقيقِ المَقالِ في هذا المَقامِ، وهي: أنَّه يَجوزُ للمُؤمنِ أن يَجعلَ ثَوابَ عمَلِه لغَيرِه، صلاةً كان أو صِيامًا، أو حَجًّا، أو صَدَقةً، أو قِراءةً، أو غَيرَ ذلك.. عندَ أبي حَنيفةَ رَحِمه اللهُ وأصحابِهِ، وأحمدَ بنِ حَنْبلِ، ومَن تابَعَهم مِن الأئمةِ المُجتَهدين.

وقد رُوِيَ في صَحيحَيِ البُخارِيِّ ومُسلم: «أَنَّ النَّبِيَّ عليه السَّلامُ ضحَّى بكَبشَينِ أَملَحَينِ: أحدُهما عن نَفسِه، والآخَرُ عن أُمَّتِه (١). أي: جَعلَ ثُوابَه لهم.

<sup>(</sup>١) (ب): «المقال».

<sup>(</sup>٢) (ل): ﴿يَقَضِيهِ﴾.

<sup>(</sup>٣) (ب): اويرتضيه، وفي هامشها: اويُمضيه، منسوبًا إلى نسخة.

<sup>(</sup>٤) (ص): اوتحريرا.

<sup>(</sup>٥) «به): ليست في: (ص) و(ل).

<sup>(</sup>۲) اللي في الصحيحين؛ أنَّ النبي ﷺ: قضَحَّى بكبشَينِ أملحَينِ أَوْنَينِ، دَبَحَهما بِيَلِه، وسَمَّى وكَبَّر، ووضعَ رِجلَه على صِفاحِهما البخاري (٥٢٥) ومسلم (١٩٦٦)، وأمّا الثمّة فقد رُويت بسياقَين مختلفَين: أحدهما: ما أخرجه أحمد (٢٧١٩) والبزار (٣٨٦٧) بسند ضعيف عن أبي رافع رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ إذا ضحَّى اشترى كبشين سمينَينِ أقرنَين أملحَين، فإذا صلَّى وخطَب الناسَ أتَى بأحدهما وهو قائمٌ في مُصلًا، فذَبحَه بنفسِه بالمُدية، ثم يقول: واللَّهمُّ هذا عن أمّني جميعًا ممَّن شَهِد لك بالتوحيد وشَهِد لي بالبَلاغ، ثم يُؤتَى بالآخر فيَذبحُه بنفسِه =



وذَكرَ عبدُ الحقِّ صاحِبُ «الأحكامِ»(١) في «العاقِبة»(١): رُويَ عن النَّبيِّ ﷺ أَنَّه قال: «المَيتُ في قَبرِه كالغَريقِ، يَنتَظِرُ دَعوةً تَلحقُه منِ ابنِه أو أُخيه أو صَديقٍ له، فإذا لحِقَته كانَت(٣) أحبَّ إليهِ مِن الدُّنيا وما فِيها»(١).

ورَوى الدَّارقُطنيُّ عن عليِّ بنِ أبي طالبِ رضي الله عنه، أنَّ النَّبيَّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ قال: «مَن مرَّ على المَقابِر فقَرَأً ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَحَـكُ ﴾ إحدَى عَشْرةَ مرّةً (٥)، ثُمَّ وَهَب أَجرَها للأمواتِ، أُعطِيَ مِن الأَجرِ بعَدَدِ (١) الأَمواتِ» (٧).

- = ويقول: اهذا عن مُحمَّد وآل مُحمَّد الله والآخر: ما رواه أبو داود (٢٨١٠) والترمذي (١٥٢١) بسند صحيح لغيره عن جابر رضي الله عنه قال: شَهدتُ مع رسول الله ﷺ الأضحَى بالمُصلَّى، فلمّا قضى خُطبتَه نزلَ من مِنبره وأتي بكبش، فذَبحَه رسولُ الله ﷺ بيده، وقال: «باسم الله، والله أكبر، هذا عنَّى وحمَّن لم يُضَعُ من أُمَّتى».
- (١) «الأحكام الكبرى» و«الوسطى» و«الصغرى» لعبد الحق بن عبد الرحمن الأزديّ، الأندلسي الإشبيلي، المالكي، المعروف بابن الخَرّاط (ت: ٥٨١هـ).
  - (٢) «العاقبة في ذكر الموت» (ص٢١٦).
  - (٣) جميع النُّسخ: (كان)، والتصويب من (شعب الإيمان) للبيهقي.
- (٤) حديث مُنكر: أخرجه البيهقي في «الشعب» (٧٥٢٧)، وفي إسناده محمد بن جابر بن أبي عياش، قال الذهبي: لا أعرفه، وخبرُه مُنكر جدًّا. انظر: «ميزان الاعتدال» (٧٣٠٠)، و «اللسان» لابن حجر (٣٣٩)؛ وله طرق أخرى كلُّها معلولة.
  - (٥) كذا في (ل) وهو صوابُ الرُّواية، وباقي النُّسخ: «عَشرَ مرَّاتٍ».
    - (٦) (ص): اعددًا.
- (٧) حديث موضوع: أخرجه الخلال في افضائل سورة الإخلاص وما لقارئها ١ (٥٥)، وأبو بكر النجّاد في اسننه، والقاضي أبو يعلى، والدارقطنيُّ فيما عزاه إليهم الشمسُ محمد بن إبراهيم ابن عبد الواحد المقدسي في الكلام على وصول القراءة للميت، ص ٢٢١؛ وفي إسناده عبد الله ابن أحمد بن عامر الطائي وأبوه: كذّابان. وهذا الحديث من نسخة قال عنها الذهبيُّ: =

ورَوى الحافِظُ في «شَرِحِ السُّنَةِ»(۱) عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه، أنَّه قال: يَموتُ الرَّجلُ ويَدَعُ (٢) وَلَدًا، فتُرفَعُ له دَرجةٌ، فيقولُ: يا ربِّ ما هذا؟! فيقولُ: استِغفارُ وَلَدِك لك (٣).

وقال اللهُ تعالى: ﴿ مَاكَاكَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ مَامَنُوٓ النَّهِ مَاكَاكَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ مَامَنُوۤ الْنَوْسَتَغَفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة: ١٦]. ويُفهَمُ مِن هذا أنَّ استِغفارَهم للمُؤمِنين مُفيدٌ.

وقولُ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَكَ أَرْ لِإِخْوَيْنَا اللَّهِ مَا أَوْلِا خُونَيْنَا اللَّهِ مَا يَنْفَعُهم. اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَاءَ يَنْفَعُهم.

وأنَّ النَّبِيَّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ شَفيعٌ مُشَفَّعٌ يومَ المَحشَرِ، يَنتَفِعُ بشَفاعتِه عُصاةً المُؤمِنين.

وأنَّ العُلَماءَ قد أَجمَعوا على أنَّ المُسلِمَ يُؤْجَرُ على الأَمراضِ والأَعراضِ، حتَّى الشَّوكةِ يُشاكُها، يُرفَعُ له بها دَرجةٌ، ويُحَطُّ بها عنه خَطيعةٌ (٤).

دموضوعة باطلة، ما تنفك عن وَضعِه أو وَضعِ أبيه». انظر: أميزان الاعتدال» (٤٢٠٠)،
 و «اللسان» لابن حجر (١٠٩٧).

قلتُ: وقد تُوبع من كذّاب مثلِه، فأخرجه القزويني في «التدوين في أخبار قزوين»، وفي إسناده داود بن سليمان الغازي: كذّاب وضّاع أيضًا. انظر: «الميزان» (٢٦٠٨)؛ قال السنخاوي في «الأجوبة المرضية» (١/ ١٦٩): «ولو أنَّ لهذا الحديث أصلًا لكان حُجَّةٌ في موضِع النَّزاع، ولارتَفَع الخلافُ».

<sup>(</sup>۱) هشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللَّالكائيّ (ت: ۲۱۷۱هـ) (۲۱۷۱).

<sup>(</sup>٢) (ب): (ويَدَعُ له، و(ع): (ولده».

 <sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٠٦١٠)، والبخاري في الأدب المفرد، (٣٦)، وابن ماجه (٣٦٦٠) بسند حسن.

<sup>(</sup>٤) (ص) و(ع): ادرجتُه.. خطيئتُها.

وإذا تقرَّرَ هذا فنَقولُ: لا يَجوزُ أن يَكونَ مَعنَى القَولِ المَذكُورِ (١) ما هو الظّاهِرُ مِنه المُتبادِرُ إلى الفَهمِ، مِن أنَّه لا يَنفَعُ الإنسانَ إلّا عَمَلُه، كما لا يَضرُّه إلّا عَمَلُه، لأنَّه مَنقُوضٌ مِن وُجوهٍ نبَّهْتُ (٢) عليها آنِفًا.

بلِ المَعنَى - وَاللهُ أَعلمُ -: لا أَجرَ للإنسانِ إلّا أَجرُ عَمَلِه، كما لا وِزرَ له إلّا وِزرُ عَمَلِه، على تقديرِ المُضافِ، أو على طَريقةِ المَجازِ؛ وما يَصلُ إلى الإنسان في الصُّورة المَذكُورة ليس مِن قبيل الأَجرِ على العَمَل، فلا يَرِدُ النَّقضُ بها (٣).

ا. ذهب علماء أهل السنة والجماعة إلى أن للإنسان أن يجعل ثواب ما فعله من عبادة لغيره، وهذا محل اتفاق في العبادات غير البدنية المحضة كالصدقة، والدعاء، والاستغفار، والوقف عن الميت، ويناء المسجد عنه، والحج عنه، إذا فعلها وجعل ثوابها للميت؛ ولا فرق في ذلك كلّه بين أن يؤدّيه قريبٌ أو غريب، لعموم الأدلّة، وما خُصَّ الوَلد الصالح بالذّكر إلا لقُريه من الميّت؛ قال تعالى: فرياليّن بَاتُوين بَعْدِهِم يَعُولُون رَبّنا أغَفِر لَن الرّبِخؤينا اللّذِين سَبقُونا بِالإيمني في [الحشر: ١٠]، وقال جل شأنه: فوراً ستَفير لذ بيك وللمؤينين والمؤينين في المحمد: ١٩]، ودعاء النبي علي لكل ميّت صلّى عليه.
 ٢. واختلفوا في العبادات البدنية المحضة: فقال الحنفية والحنابلة: له أن يجعل ثواب عبادته لغيره، سواء صحّت فيها النيابة أم لم تصحّ، كالصلاة والتلاوة ونحوها مما لا تجوز فيها النيابة، وقالوا: ورَدَت أحاديثُ صحيحة مستفيضة في هذا الشأن، من صوم وحج ودعاء واستغفار.. وهي: عبادات بدنية، وقد أوصل الله نفعها إلى الميت، وكذلك ما سواها، من ذلك ما روي أن النبي علي قضحًى بكبشين أملكين...».

وقال مالك والشافعي في مذهبه الجديد: يجوز جعلُ ثواب العمل للغير في الصدقة والعبادة المالية =

<sup>(</sup>١) أي: قولِه تعالى: ﴿ وَأَن لَّتِسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ ﴾ [النجم: ٣٩].

<sup>(</sup>٢) (ب): «تنبَّهتَ»، وفي هامشها: «نبَّهتُ» منسوبًا إلى نسخة.

<sup>(</sup>٣) في مسألة انتفاع الميت بفعل غيره: من المألوف أن يختلف قولُ أهل العلم في مثل هذه المسائل تَبَعًا لاختلافهم في فهم النصوص، وخلاصة القول في هذه المسألة: أن الأصل في ثواب أعمال العباد أن يكون لفاعِلها، أمّا ما أهدى فاعلُه ثوابه لغيره فيَختلف باختلاف العمل، إذ رُخُص في بعض أنواعِه بالنصّ، واختُلف في أنواع أُخَرَ، وبيان ذلك:

وفي الحج، ولا يجوز في غيره من الطاعات كالصلاة والصوم وقراءة القرآن ونحوها، لقوله تعالى:
 ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِسْكِنِ إِلَّا مَاسَعَىٰ ﴾ [النجم: ٣٩]؛ لكن المتأخرون من الشافعية ذهبوا إلى أن ثواب القراءة يصل إلى الميت، ووافقهم على ذلك حشدٌ من المالكية كما سيأتي.
 ٣. فأمّا قراءة القرآن للميت وإهداء ثوابها له فللعلماء فيها قولان:

القول الأوَّل: أنَّ ثواب القراءة يصل إلى الميَّت، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة وجمهور السلف وجماعة من أصحاب الشافعي، وغيرهم، قال ابن عابدين نقلًا عن «البدائع»: «لا فرق بين أن يكون المجعولُ له ميتًا أو حيًّا، والظاهر أنه لا فرق بين أن ينوي به عند الفعل للغير أو يفعلَه لنفسه ثم بعد ذلك يجعلَ ثوابه لغيره، بل زُعمَ على وُصوله الإجماع السكوتي، قال الإمام أحمد: «الميت يصل إليه كل شيء من الخير، للنصوص الواردة فيه، ولأن المسلمين يجتمعون في كل مِصر، ويقرؤون، ويُهدون لموتاهم من غير نكير، فكان إجماعًا،، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميّة، وقد انتصر له في غير موضع من كتبه، وتابَعه على ذلك تلميذه ابن القيّم، وحُجَّته عدم ورود النهي، وأنّه يقاس على ما أخبَر الشارعُ بانتفاع الأموات بها، وبلوغهم ثوابها إذا أُهدي إليهم، كالدعاء والصدقة والصوم والحج، يقول رحمه الله: دأما القراءة والصدقة وغيرُهما من أعمال البرِّ، فلا نزاع بين علماء السُّنَّة والجماعة في وصول ثواب العبادات المالية كالصدقة والعنق، كما يصل إليه أيضًا الدعاء والاستغفار والصلاة عليه صلاة الجنازة والدعاء عند قبره؛ وتنازعوا في وصول الأعمال البدنية كالصوم والصلاة والقراءة، والصواب أن الجميع يصل إليه.. وهذا مذهب أحمد، وأبي حنيفة، وطائفة من أصحاب مالك، والشافعي. وأما احتجاج بعضهم بقوله تعالى: ﴿ وَأَن لِّتِن لِلإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ ﴾ [النجم: ٣٩] فيقال له: قد ثبت بالسنة المتواترة وإجماع الأمة أنه يُصلِّي عليه ويُدعَى له ويُستغفّر له، وهذا من سعى غيره، وكذلك قد ثبت ما سلف من أنه ينتفع بالصدقة عنه والعنق، وهو من سعى غيره؛ وما كان من جوابهم في موارد الإجماع فهو جواب الباقين في مواقع النزاع؛ وللناس في ذلك أجوبة متعددة، لكن الجواب المحقِّق في ذلك أن الله تعالى لم يقل: إن الإنسان لا ينتفع إلَّا بسَعى نفسِه، وإنما قال: ﴿ لِّتَسَ لِلْإِنْكِينِ إِلَّا مَا مَعَيٰ ﴾، فهو لا يملك إلا سعية ولا يستحقُّ غير ذلك، وأما سعى غيره فهو له، كما أن الإنسان لا يملك إلا مالَ نفسِه ونفعَ نفسِه، فمالُ غيره ونفعُ غيره هو كذلك للغير، لكن إذا تبرَّع له الغيرُ بذلك جاز؛ وهكذا هذا إذا تبرَّع له الغيرُ بسعيه نفَّعَه الله بذلك، كما ينفعه بدعائه له والصدقة عنه، وهو ينتفع بكل ما يصل إليه من كل مسلم، سواءٌ كان من أقاربه أو غيرهم، كما ينتفع بصلاة المُصلِّين عليه ودعائهم له عند قبره،

انظر: «حاشية ابن عابدين ١٤/ ٢٤٣)، و «المغني الابن قدامة (٢/ ٨٨ ٥)، و «الفتاوى الكبرى» (٣/ ٦٣)، =

و الروح الابن القيم (ص١١٧)، و المبدع في شرح المقنع الابن مفلح (٢/ ٢٨١).

القول الثاني: آنه لا يصل، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام الشافعي، لعدم ورود النص المجوّز للقراءة عن الميت، وقد ذَهَب إلى هذا القول طائفة من المحقّقين المعاصرين، لكن حكى الإمام النووي في «المجموع» (٥/ ٣١١) عنه وجهًا بوصوله فقال: «يُستَحَبُّ للزائر.. أن يقرأ من القرآن ما تيسر ويدعو لهم عَقِبَها. نصّ عليه الشافعي واتّفق عليه الأصحاب، قلت: وهذا مذهب الشافعي القديم، واختاره جماعة من أثمّة المَذهب منهم ابن الصلاح والمحب الطبري وغيرهما، وعليه عمل الناس، قال سليمان الجمل: «ثواب القراءة للقارئ، ويحصل مثله أيضًا للميت لكن إن كانت بحضرته، أو بنيّته، أو يجعل ثوابها له بعد فراغها على المعتمد في ذلك».

وذهب المتقدّمون من المالكية إلى كراهة قراءة القرآن للميت وعدم وصول ثوابها إليه، لكن المتأخرون على أنه لا بأس بقراءة القرآن والذكر وجعل الشواب للميت، ويحصل له الأجر، وقال ابين هلال في «نوازله»: «الذي أفتى به ابن رشد وذهب إليه غير واحد من أثمتنا الأندلسيّن: أن الميت ينتفع بقراءة القرآن الكريم، ويصل إليه نفعه ويحصل له أجره إذا وهب القارئ ثوابه له، وبه جرى عمل المسلمين شرقًا وغربًا، ووقفوا على ذلك أوقافًا، واستمرَّ عليه الأمرُ منذ أزمنة سالفة». وجاء في «النوازل الصغرى» للوزّاني المالكي (١/ ١٦٩): «وأما القراءة على القبر فنص ابن رشد في الأجوبة، وابن العربي في «أحكام القرآن» له، والقرطبي في «التذكرة»، على أنه ينتفع بالقراءة -أعني الميت سواءٌ قرأ على القبر أو قرأ في البيت وبعث الثواب له»، ونقله عن كثيرين من أفمة المالكية كأبي سعيد بن لُبٌ، وابن حبيب، وابن الحاجب، واللَّخمي، وابن عرفة، وابن الموّاق، وغيرهم.

وانظر: «مغني المحتاج» للشربيني (٣/ ١١٠)، و«حاشية الجمل على شرح المنهج» (٤/ ٢٧)، و«المعيار المعرب» للونشريسي (١/ ٣٢١)، و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (١/ ٣٢٣).

قلتُ ختامًا: والمتصفَّح لكتب السَّير والتراجِم يرى عمل السلف على ذلك، وتتابُع الأُمّةِ عليه من غير نكير، بما في ذلك السادةُ الحنابلة وأصحابُ الحديث، ويُخبرنا الحافظ الذهبي في قسير أعلام النبلاء (١٨/ ٧٤٥) في ترجمة أبي جعفر الهاشمي الحنبلي (ت: ٤٧٠هـ) شيخ حنابلة عصره أنّه: قدُفِن إلى جانب قبر الإمام أحمد، ولزم الناسُ قبرَه مدّة، حتى قيل: خُتِم على قبره عشرةُ آلاف خَتمة».

وأمّا الَّذي ذَكَره الإمامُ البَيضاويُّ في «تَفسِيره» بقَوله: أي: كما لا يُؤخَذُ بذَنبِ الغَيرِ، لا يُثابُ بفِعلِه، وفي الأَحبار: «أنَّ الصَّدقةَ والحَجَّ يَنفَعانِ الميَّتَ»، فلِكُونِ النّاوي له كالنّائِبِ عنه (۱). فمَع ما في تَعلِيله مِن الضَّعفِ الظّاهرِ، لا يَندَفعُ بهِ الإشكالُ بحَذافيرِه كما لا يَخفَى.

## والحمدُ للهِ وَحدَه، والصَّلاةُ على مَن لا نَبيَّ بَعدَه(٢)

数 级 数

ومن أهم التآليف المُفرَدة في هذا الباب:

\_ «هدية الأحياء للأموات، وما يصل إليهم من النفع والثواب على ممرّ الأوقات؛ لشيخ الإسلام على ابن أحمد الهكّاري (ت: ٤٨٦هـ).

ـ «الصّلات من الأحياء إلى الأموات؛ لتقيّ الدين عبد الغني بن عبد الواحد المقدسيّ (ت: ٢٠٠هـ). (خ) ـ وانتفاع الأموات بإهداء التلاوات والصّدقات وسائرِ القُرْبات؛ للإمام الفقيه الشيخ أبي إسحاق

إبراهيم بن المظفَّر الحربي المَوصِليّ الحنبلي، المعروف بابن البّرني (ت: ٦٢٢هـ).

\_ «الرَّحَمات الواصلة إلى الأموات» لصدر الدين محمد بن إبراهيم بن إسحاق المُناوي (ت: ٩٠٠ه). (خ)

\_ «الكواكب النيِّرات في إثبات وصول الحسنات المهداة إلى الأحياء والأموات، لسعد الدين بن محمد ابن الدَّيري الحنفيّ (ت: ٨٦٦٧ه).

\_ «قرّة العين بالثواب الواصل للميت والأبوّين» للحافظ المؤرّخ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السّخاوي (ت: ٩٠٢هـ).

\_ «إفادة الطلاب بأحكام القراءة على الموتى ووصول الثواب، لمحمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل (ت: ١٢٩٨ه).

\_ «إسعاف المسلمين والمسلمات بجواز القراءة ووصول ثوابها إلى الأموات، لمحمد العربي التّباني المغربي (ت: ١٣٩٠هـ).

\_ دتوضيح البيان لوصول ثواب القرآن، للعلامة عبد الله بن الصَّدِّين الغماري (ت: ١٤١٣هـ).

<sup>(</sup>١) ﴿تفسير البيضاوي﴾ (٥/ ١٦١).

<sup>(</sup>٢) الختم بالدعاء في (ب) فقط.

A SA 



١



# فِي هَـٰذَاٱلۡمُجَـلّدِ

| V            | الرسالة رقم (٢١): رسالةً في مَنشأ الاختلافِ بينَ الأثمَّةِ        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| ١٧           | الرسالة رقم (٢٢): رسالةٌ في مِقدارِ فَرضِ مَسحِ الرَّأسِ          |
| <b>*1</b>    | الرسالة رقم (٢٣): رسالةٌ في جوازِ الجُمُعةِ في مَوضِعَين          |
| ٣٩           | الرسالة رقم (٢٤): الاستخلافُ للخُطْبةِ والصَّلاةِ في الجُمُعةِ    |
| ٥١           | الرسالة رقم (٢٥): رسالةٌ في جوازِ الاستئجارِ على تَعليمِ القُرآنِ |
| ٥٩           |                                                                   |
| 79           |                                                                   |
| ٧٥           | الرسالة رقم (٢٨): رسالةٌ في بيانِ حدِّ الخَمرِ                    |
| ΑΥ           |                                                                   |
| ٩٧           | الرسالة رقم (٣٠): رسالةٌ في بيانِ حَقيقةِ الرَّبا                 |
| 111          | الرسالة رقم (٣١): دُخولُ ولدِ البِنتِ في المَوقوفِ على الأَولادِ  |
| 177          | الرسالة رقم (٣٢): رسالةٌ في تَحقيقِ الخِضَابِ                     |
| 187          | الرسالة رقم (٣٣): حاشيةٌ على كتابٍ أدبِ القاضي مِن (الهداية)      |
| ١٧١          |                                                                   |
| ۱ <b>۷</b> ۷ | ·                                                                 |
|              |                                                                   |

| 194 | الرسالة رقم (٣٦): رسالةً في بيانِ الرَّقصِ والدُّورانِ |
|-----|--------------------------------------------------------|
| ۲۰۳ | الرسالة رقم (٣٧): الفَرائِدُ والفَوائِدُ               |
| ۳۲۱ | الرسالة رقم (٣٨): رسالةٌ في تَحقيقِ الصَّبرِ           |
| ٣٧١ | الرسالة رقم (٣٩): مَدْحُ السَّعي وذَمُّ البَطَالةِ     |

杂杂格

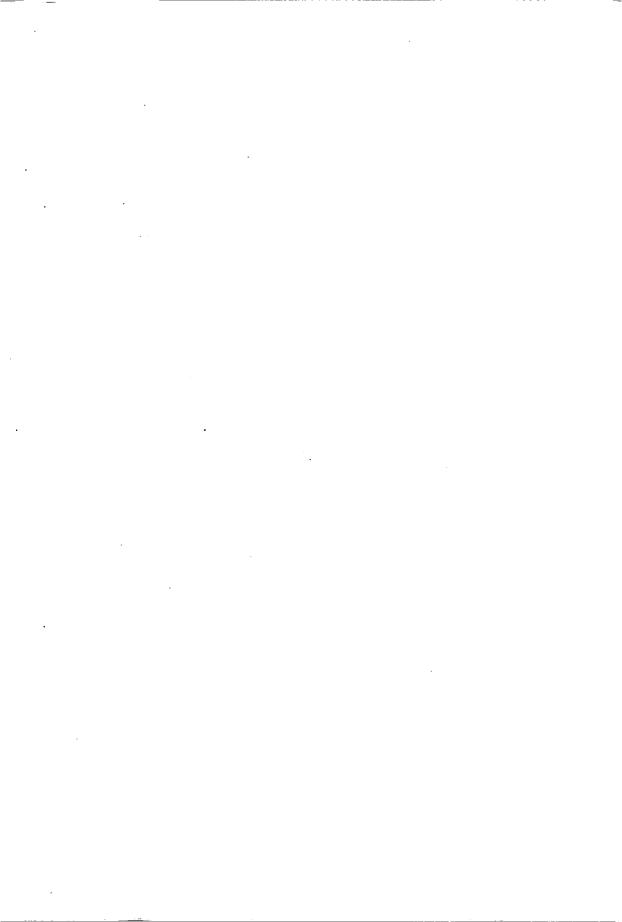